erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الريخ وتطور

وارالجيك









الْمَعْ فِي لَا لِعِبَّا الْمِيْنِينَ سَارِي وتطَّـور



الذي المنتاب ا

شَالیفٌ الدکتورمسین عطوان

> ولار لالجيب ئيروت

جَمَيْع الحقوق تحيف فطّة لِدَار الجِيْل

الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ ــ ١٩٩٥م

# « المحتويات »

| 14         | مقدمة :                           |
|------------|-----------------------------------|
| ١٧         | تمهيد: المصادرُ عَرْضٌ وتحليل:    |
| 11         | (١) من جهود الباحثين:             |
| 77         | (٢) كَتُبُ المغازي والسِّير :     |
| Y0         | (٣) كُتُبُ التاريخ :              |
| ٥٢         | (٤) كُتُبُ البُلدان:              |
| 04         | (٥) كُتُبُ الأنساب:               |
| ٦٢         | (٦) كُتُبُ الطَّبقات والتَّراجم : |
| ٧٣         | (٧) كُتُبُ الفِرق :               |
| <b>٧</b> ٦ | (٨) كُتُبُ الحديث :               |
| <b>v4</b>  | (٩) كُتُبُ الأدب:                 |
| ٨٢         | (١٠) الدُّواوين والحاسات :        |

| ۸٥  | ول: العباس بن عبد المطلب:                    | القصل الأر  |
|-----|----------------------------------------------|-------------|
| AY. | مكانَّتُهُ في الجاهلية:                      | (1)         |
| ۸4  | تاريخُ إسلامه :                              | (Y)         |
| 97  | مكانَّتُهُ في الإسلام:                       | (٣)         |
| 97  | ارتباطُهُ بالطَّالبيين :                     | <b>(</b> £) |
| ٩٨  | تضخيم العباسيِّين لشَخصيتِهِ السياسية :      | (0)         |
| 1.7 | تَعْقَيبٌ وَنَقَدُ :                         | (7)         |
| 111 | في: عبد الله بن العباس:                      | الفصل الثاأ |
| 171 | مكانتُهُ وثقافتُهُ :                         | (1)         |
| 177 | إبْعادُهُ عن السياسة:                        | (٢)         |
| 149 | مبايعَتُهُ لعلى وعَمَلُهُ له :               | <b>(</b> 4) |
| ۱۳۲ | مبايَعْتُهُ لمعاويةَ ورُضُوخُهُ له :         | (\$)        |
| ١٣٤ | تَهُويلُ العباسيِّين لِشَخْصيتِهِ السياسية : | (0)         |
| ١٣٧ | تَعْقَيبٌ وَنَقْدٌ :                         | (1)         |
| ١٤٣ | ت : علي بن عبد الله بن العباس :              | الفصل الثاأ |
| ١٤٢ | مكانَّتُهُ وثقافتُهُ :                       | (1)         |
| ١٤٨ | ارتحالُهُ إلى الشام:                         | <b>(Y)</b>  |
| 101 | انتقالُهُ إلى الحُمَيْمة :                   | (٣)         |
| 104 | علاقتُهُ بعبد الملك بن مروان :               | (1)         |
| 102 | سعيُهُ للخلافة وضَرْبُ الوليد له :           | (0)         |
| 101 | إكرامُ سائر الأمويين له :                    | (٢)         |

| 171       | الفصل الرابع: الإمام محمد بن علي:                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| ١٦٣       | (١) مكانَّتُهُ وثقافتُهُ :                            |
| 177       | (٢) علاقَتُهُ بأبي هاشم ووَصَيَّتُهُ إليه :           |
| 179       | (٣) استِنادُ العباسيين إلَى وصيَّةِ أَبِي هاشم :      |
| 141       | (٤) اختيارُ خراسانَ لِبَثِّ الدَّعَوَةِ :             |
| 177       | (٥) استِعالُ كِبير للدعاةِ بالكوفة:                   |
| ۱۷۳       | (٦) التزامُ خُطَّةِ أبي هاشم :                        |
| 140       | (٧) احتِواءُ شيعةِ أبي هاشم:                          |
| 144       | (٨) نَشُرُ الدعوةِ وإنشاءُ مِجَالِسِها بخراسان :      |
| ۱۸٤       | (٩) انكشافُ بعضِ الدُّعاةِ بخراسِان :                 |
| ۱۸۸       | (١٠) تَعيينُ بكير بن ماهان كبيراً للدُّعاةِ بالكوفة : |
| 111       | (١١) وفُودُ الدُّعاقِ إلى خراسان :                    |
| 7.4       | (١٢) انحرافُ خِداش عن مبادىء الدَّعوةِ :              |
| 7.7       | (١٣) مُعالجةُ الإمام محمد لانحرافِ خِداش:             |
| 714       | (۱٤) رحلاتٌ بين خراسان والحجاز :                      |
| 717       | (١٥) انتظامُ أبي مسلم في الدَّعوةِ :                  |
| <b>71</b> | (١٦) علاقةً الإمام محمد بالأمويين:                    |
| 774       | (١٧) مُناهِضةُ هشام للإمام محمد:                      |
| 44.       | (١٨) وفاةُ الإمام محمد:                               |
|           |                                                       |
| 444       | الفصل الخامس: الإمام إبراهيم بن محمد:                 |
| 440       | (١) مكانتُهُ وثقافتُهُ :                              |

| 747        | وجيهُ بكير بن ماهان إلى خراسان :                         | (۲) تر |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|
| 72.        | تصال أبي مسلم بالإمام إبراهيم :                          |        |
| 724        | رسالُ أبي سَلَمَةُ الخَلاَّل بالرَّايات إلى خراسان:      |        |
| 7 2 0      | عيينُ أبي سَلَمَةَ الخلالِ كبيراً للدّعاةِ بالكوفة:      | (ه) تَ |
| 717        | ولِيَةُ أَبِي مسلم أمَّرَ الدعوةِ بخراسان :              |        |
| Y 0 •      | يُصيَّةُ الإمامِ إِبْرَاهِيمِ لأبي مسلمٍ:                |        |
| Y0Y        | تُعارضةُ سلياًنَ بن كثيرٍ لأبي مسَّلمٍ:                  |        |
| 177        | نقيادُ سليمانً بن كثيرٍ لَأبي مسلمٍ : َ                  | 1 (4)  |
| 774        | نشاط أبي مسلم في نشر الدّعوة :                           | (1.)   |
| 470        | إظهارُ الدعوةِ بخُرَاسان :                               | (11)   |
| 777        | احتلالُ مَرْوِ الشَّاهجان وإعلانُ الثورة :               | (11)   |
| 197        | هَرَبُ نَصرِ بن سَيَّارٍ اللَّيْـثيِّ ومَوْتُهُ :        | (14)   |
| 192        | قَتْلُ شيبان بن سَلَمَةُ اليشكريِّ الحَرُوريِّ :         | (11)   |
| <b>197</b> | قَتلُ علي بن جُدَيْع الكِرْماني :                        | (10)   |
| ۳٠١        | قَتلُ العربِ المخالفينَ للدَّعوةِ :                      | (17)   |
| ۳٠٥        | تُوليةُ قحطبةً بن شبيبٍ قيادةَ الجيوشِ العباسيّةِ:       | (17)   |
| ٣٠٦        | انتصاراتٌ عسكريةٌ عباسيّةٌ كاسحةٌ :                      | (14)   |
| 414        | هَلاك قحطبةَ بن شبيبِ الطَّاثيِّ :                       | (11)   |
| ۲۱٦        | تُولِيَةُ الحسن بن قحطَبَة قيادةَ الجيوشِ العباسيّة:     | (۲۰)   |
| 414        | دُخُولُ الكوفةِ وتَسليمُ الأمرِ إلى أبي سلمةَ الخَلاَّل: |        |
| ۳۲.        | أسبابُ اعتقال ِ الإمام ِ إبراهيم :                       |        |
| ۳۲۳        | تاريخُ اعْتِقالِ الإمام ِ إبراهيمَ واغْتيالِهِ :         | (۲۳)   |

| ٣٣٣         | الفصل السادس: بَيعَةُ أبي العباس السفاح:                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣         | (١) عَزْمُ أَبِي سلمةَ الخَلاَّلِ على تَحويلِ الخلافة إلى العلويين: |
| ٣٣٩         | (٢) تَنكُّرُ أَبِي سلمَةَ الخَلاَّلِ للعباسيِّين بالكوفة :          |
| 454         | (٣) الاهتداء إلى أبي العباس بالكوفة:                                |
| ٣٤٨         | (٤) إخراجُ أبي العباس ومبايعتُهُ :                                  |
| 454         | (٥) السيطرةُ على سائرِ الأمْصار:                                    |
| 401         | (٦) تُوجيهُ العُمَّالِ إلى الأمصار :                                |
| ٣٥٣         | الفصل السابع : التَّخلُّصُ من النُّقباءِ والدّعاةِ المتمردين :      |
| 400         | (١) قَتْلُ لاهِزِ بن قُرَيْظٍ التميميِّ :                           |
| <b>40</b> V | (٢) قَتلُ سليمان بن كثيرِ الخزاعيِّ :                               |
| 411         | (٣) قَتلُ شُرَيْكِ بن شيخ المَهْريِّ :                              |
| 417         | <ul> <li>(٤) قَتلُ زيادِ بن صالح الخزاعيِّ :</li> </ul>             |
| 475         | <ul> <li>(٥) قَتلُ عيسى بن ماهانِ الخزاعيِّ :</li> </ul>            |
| ٣٦٦         | (٦) قَتلُ أبي سَلَمَة الخَلاَّل:                                    |
| ٣٧٠         | (٧) قَتلُ أبي مسلم الخراسانيِّ :                                    |
| 444         | (٨) قَتلُ أبي الجَهْم ِ بن عطيّةَ الباهليِّ :                       |
| 440         | (٩) قَتلُ خالد بن إبراهيم الذَّهْليِّ :                             |
| <b>~4</b> ∨ | (١٠) قَتلُ جَهْوَرَ بن مَرَّارٍ العِجْـليِّ :                       |
| <b>٣</b> ٩٩ | الفصل الثامن: استِئصالُ العباسيِّينَ للأمويين:                      |
| ٤٠١         | (١) قَتلُ مروانَ بن محمدٍ:                                          |
|             |                                                                     |

|       | シー・まん みに                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٦   | (٢) قَتلُ الأمويينَ بمصر:                                             |
| ٤٠٧   | (٣) قَتلُ الأمويين بدمشقَ :                                           |
| ٤١٠   | (٤) نبشُ قُبورِ الأمويينَ :                                           |
| ٤١٤   | <ul> <li>(٥) قَتلُ الأمويين على نهر أبي فُطْرسٍ بفلسطين:</li> </ul>   |
| 173   | (٦) قَتلُ سِليهانَ بنِ هشام وابْنَيهِ بالحِيرَةِ :                    |
| 773   | (٧) سَلامَةُ الأمويِّينَ بالبصرةِ :                                   |
| 244   | (٨) قَتلُ أنصارِ الأمويينَ بالمَوْصِل :                               |
| 240   | (٩) قَتلُ الأمويين بمكة والمدينة :                                    |
| ٤٣٨   | (١٠) مُلاحظاتٌ وتَعقيباتٌ :                                           |
| 221   | (١١) مَصَارِعُ الأمويين في شعر المُخَضرَمين:                          |
| ٤٤٨   | (١٢) أسماءُ قَتلَى الأمويينَ في المصادرِ المختلفة :                   |
| 201   | (١٣) التَّهوينُ من قَتْلِ العباسيِّينَ للأمويين:                      |
| 204   | (١٤) اسْتِبقاءُ بعضِ الْأمويين وأنصارهم :                             |
| ٤٦٣   | (١٥) تَعليقٌ وخُلاصة :                                                |
|       |                                                                       |
|       |                                                                       |
| ٧٦٤   | الفصل التاسع: انتفاضات الأمويين والشاميين:                            |
| £79   | (١) انتِفاضات متقطعة فاشلة :                                          |
| 2 17  | (1)                                                                   |
| ٤٧١   | (٢) ثُورةُ حبيب بن مُرَّةَ المُريِّ بالبَلقاءِ والبَثَنيَّةِ وحَوران: |
| ٤٧٣   | (٣) ثُورَةُ عثمان بن عبد الأعلى الأزدي بدمشقَ:                        |
| ٤٧٤   | (٤) ثَورةُ مَجزأَةَ بن الكَوثَرِ الكلابي بِقَنْسرينَ                  |
| 4 4 4 | (١) خوره معبوره بن الملولز المحاربي بِسسرين                           |

| (٥) ثَوْرَةُ إسحاقَ بن مسلم ِ العُقَيليِّ بالجزيرةِ : | ٢٧٤        |  |
|-------------------------------------------------------|------------|--|
| (٦) ثُوراتٌ أُخْرى بالجزيرة :                         | ٤٧٨        |  |
| خاتمة :                                               | ٤٨١        |  |
| المصادر والمراجع :                                    | <b>£99</b> |  |



# « مُقَدِّمَةً »

صِلَتي بالدعوة العباسيّة قديمة ، تَعُودُ إلى أَكْثَرَ من خَمسَة عشرَ عاماً ، فقد اطَّلَعْتُ على قَليل من مَصادِرِها، وَٱلْمَمْتُ بأطرافٍ من أخبارِها، بوم كتبتُ كتابي : الشّعر العربي بِخُراسانَ في العَصرِ الأَمَويِّ.

ثم قَوِيَتْ صِلتي بها ، فَأَحَطْتُ بكثيرٍ من مَصادِرِها ، وَوَقَفْتُ على فَيْضٍ من أخبارِها ، واسْتَبَنْتُ أَشهرَ تَفَاسيرِها ، يوم كتبتُ كِتابي : الشعراء من مُخَضْرِمي الدَّوْلَتَينِ الْأُمَويَّةِ والعبّاسيّةِ ، إذْ كانَ مَوْقِفُهُم من الدولةِ العباسيّةِ وأَثْرُهُ في شِعرِهِم أَحدَ فُصُولِ الكِتابِ.

وظلَّ اهتهامي بها يَزدادُ على الأيام ، فكنتُ أَتَقَبَّعُ مَصَادِرَها ، وأَتَعَقَّبُ ما وُضِعَ من مُؤَلَّفاتٍ ومقالاتٍ فيها ، وكان لأخي الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوريِّ أكبرُ الفَضْلِ في اتِّساعٍ مَعرفتي بِمَصَادِرِها ، واسْتِظْهاري لِتَفاسيرِها ، فقد كُنتُ أُجاذِبُهُ الحَديثَ في أَمْرِها ، فكانَ يُنفَقُ معي وقتاً طويلاً في مُناقَشَة بَعضِ الآراء ، وتَقْليبِها على وُجُوهِها ، وتَبصيري بالصَّوابِ منها ، وكانَ يُرشِدُني إلى المَصَادِرِ ، وَيَدُلُّني على المراجع ، ويَمدُّني بالمَقالاتِ ، ويُسدي إليَّ النَّصْحَ . المَصَادِر ، وَيَدُلُّني على المراجع ، ويَمدُّني بالمَقالاتِ ، ويُسدي إليَّ النَّصْحَ . في قَدَّرْتُ أَن أُفردَ للدَّعَوةِ العباسيَّةِ فَصْلاً في كِتابٍ أُعِدُّهُ عن الثقافة بِخُراسانَ في

العَصْرِ الأُمويِّ، أُرَكِّزُ فيه الكلامَ عليها، وأَستُدرِكُ ما فَاتَنِي من مَسائِلِها. فَلمَّا جَمَعْتُ المَادة، إذا هي وفيرةٌ وَفْرَةً شديدة، وإذا ما تَتَضَمَّنُهُ من خَفَايا، وما تُثيرهُ من قَضايا أكبرُ من أَنْ يَسَعُهُ فَصْلٌ واحدٌ. فَحِرْتُ في الأَمْرِ، وزَادَنِي فيه حَيْرةً أنَّ الدَّعَوةَ العباسيَّةَ مَقْسُومَةٌ بين بلادِ الشام ، والعراق ، وخراسان ، فني الحُمَسِمَةِ كان الدَّعَوةَ العباسيَّة مَقْسُومةٌ بين بلادِ الشام ، والعراق ، وخراسان ، فني الحُمَسِمة كان أهلُها وأَثِمَّتُها، وفي الكوفة كان رئيسُ دُعاتِها، وفي مَرْو الشَّاهجانِ كان عُظمُ شيعَتِها، ومنهم كان جميع نُقبائِها وأكثرُ دُعاتِها، وفي بُلدانِ خراسانَ وما وراء النَّهْرِ كان سائرُ شيعتِها، ومنهم كان بَعض نُظراء نُقبائِها وَبَقيَّةُ دُعاتِها. فَرَجَعْتُ اتَدَبَّرُ كان سائرُ شيعتِها، ومنهم كان بَعضُ نُظراء نُقبائِها وَبَقيَّةُ دُعاتِها. وَرَبَعْتُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْمَ اللَّهُ وَمَكْتُ على ذلك زمناً حتى قَرَرْتُ أَنْ الباحثين السَّابقينَ لم يُسَجِّلُوا حَرَكَتُها ومَسيرَنَها أَعْفَلُوا بعض مَبادِئِها وأَسَل لِيها إغفالاً تامًا.

وقد خصصت هذا الكتاب لتاريخ الدَّعوة العباسية وتَطوُّرِها ، فَشَخَّصْت فيه نَشاتَها وانتشارَها ، وتَحدَّثُتُ عن تكوينِ مَجَالِسِها ومُنظَّاتِها ، وَوَضَّحْت نُمُوَّها وَرُسوخَها ، وأَبَنْتُ عن انْحِراف بعض دعاتِها وخُرُوجِهم على مِنهاجها ، وجَلُوت ورُسوخَها ، وأَبَنْتُ عن انْحِراف بعض دعاتِها وخُرُوجِهم على مِنهاجها ، وجَلُوت وصلاح الإمام محمد بن علي لاغوجاجها ، وضَبْطه لأمْرِها ، ولم أَزَلُ أَرْسُمُ مَعالِم فَوْتِها وتَعاظُمِها إلى نهاية المرحلة السِّريَّة منها . ثم صَوَّرْت الطهارَها وإعلان تَورَتِها ، وَعَدَّدْتُ مَعارِكَها وحُرُوبَها ، وحَدَّدْت أسباب نجاحِها ، وَوَصَفْت قيام دَوْلَتِها ، وابْتِداة سياسَتِها ، وكشفت عن مُعاملة العباسيِّين لنقبائِهم ودُعاتِهم بعد فوزِهِم وابْتِداق ومُزاوَلَتِهم للحُكم ، فإنهم أبقوا على مَن أخلصُوا لهم وأطاعُوهُم ، واغتالُوا من اللهموهُم وانتَقَلُوهُم ، وأهلكوا من تصدوا لهم وتحدوهم ، وفتكوا بِمَن طَاوَلُوهُم ونازَعوهُم ، وغرَضْتُ لموقِفِهم من بني أميّة ، فإنهم كانوا ساخِطين عليهم ، وطَوَلُوهُم ونازَعوهُم . وعَرَضْتُ لموقِفِهم من بني أميّة ، فإنهم كانوا ساخِطين عليهم ،

كماكانوا مُتَخَوِّفينَ منهم ، فَقَتَلوا كثيراً من أُمرائهم ، وضَيَّقُوا على أزواجِهِم وأبنائهم ، وعَنْفُوا بأنصارِهِم وأوليائِهِم ، وبَطَشُوا بِثُوَّارِهِم وزُعائِهِم .

واعْتَمَدْتُ في الكتابِ على مَنْهِجِ كُتُبِ الأنسابِ، وهو من مناهج المؤرخينَ الأَصيلَةِ، وكانَ البلاذريُّ أُوَّلَ مَنْ سَبقَ إليه، وأخذَ به منهم، ثُمَّ التَزَمَةُ مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العبّاسية. وإنما اخترتُ هذا المنهجَ وَفَضَّلتُهُ لأنه من أَصْلَحِ المناهجِ لدراسةِ تاريخِ الدّعوة العباسيّةِ وتَطوُّرِها، فإنَّ مَسيرتَها قامَتْ على جُهودِ أفرادٍ من الأسرةِ العباسيّةِ، كَانَ كُلُّ فَرْدٍ منهم يُسهِمُ بِنَصيبٍ فيها، فإذا أحَسَّ بِدُنُو أجلِهِ أوْصي بالإمامةِ إلى فَرْدٍ آخَرَ، ولم يَزَلْ بَعْضُهُمْ يُوصي بالإمامةِ إلى بَعْضٍ، ويُواصِلُ الخالفُ منهم عمَلَ السّالِفِ حتى فُجِّرتِ النَّورَةُ، وقامَتِ الدَّولَةُ.

ودَأَبْتُ في دراسةِ كلِّ مَسأَلةٍ من مَسائلِ تاريخ ِ الدَّعوةِ العباسيّةِ وتَطَوَّرِها أَنْ أَحْصُرَ أَخبارَها ، وأُواذِنَ بينَ رِواياتِها ، وأُنَبِّهَ على الزِّيادَةِ والتَّقصانِ فيها ، وأُشيرَ إلى وُجُوهِ الاَتّفاقِ والاختلافِ بينَها ، وأَنبَيَّنَ مُيولَ رُواتِها. وقد مكّنني ذلك من الانتهاء إلى رأي قاطع في بَعْضِها ، وإلى رَأْي راجع في غيرِها .

أمَّا أخي الكبيرُ الأستاذُ الدكتورُ عبد العزيز الدوريُّ فهو صاحبُ الفَضْلِ في اهتمامي بالتَّاريخِ الإسلاميِّ، ومَعرِفتي بالصِّلَةِ الوثيقَةِ بينَهُ وبينَ الأَدَبِ العَرَبيِّ. ولا يَقْتَصِرُ فَضلُهُ على هذا الكتابِ وَحْدَهُ، فلطالما أَفْدتُ من عِلمِهِ ورأيهِ، وما أعظمَ ما بذَلَ لي من عَوْنِهِ وتَشجيعِهِ، وما أكثرَ ما اسْتَفرَغَ من وَقتِهِ وجُهدِهِ في إرشادي إلى الصَّحيحِ من وُجُوهِ الرَّأي، فله مني أخلَصُ الشكرِ، وأصْدَقُ التَّقديرِ كِفاء ما أَوْلاني من رَعايَةٍ، وما حباني من تَوْجيهٍ.

وأرجُو أنْ أكونَ وُفِقْتُ في تَصويرِ تاريخ الدَّعوةِ العباسيةِ وتَطَوَّرها ، وأنْ يكونَ في هذا الكتابِ بعضُ الجديدِ النافع ، فإن قَصَّرْتُ عن الإشرافِ على الغايةِ فَعُنْدي أنني اجْتَهَدْتُ ، وقَدَّمْتُ أقصَى مَا استَطَعْتُ . والله أسأل أنْ يَهْديني إلى سَواء السَّبيل.

حسين عطوان

عان في ١/ ٥/ ١٩٨٤

«تمهيد» «المصادر عَرْضٌ وتَحليلٌ»



#### (١) من جُهُودِ الباحثين

اهتمَّ المُستَشرِقُونَ والعربُ المُحدِثُونَ بالدعوةِ العباسيَّةِ اهتماماً كبيراً ، وَبَحثوها بَحثاً كثيراً ، ولم يزالوا يَنظُرُونَ فيها ، وَيَستَدرِكونَ مَا فَاتَهُمْ من مَصَادِرِها ، ويُعالِجونَ ما غابَ عنهم من قَضَاياها ، ويُنقِّحونَ تَفْسيرَهُم لها منذ ما يزيدُ على قَرْنِ من الرَّمانِ .

وقد اعتمد المُتَقَدِّمُونَ منهم على المَصادِرِ التاريخيَّةِ، ولم يُلْقُوا بالاً إلى المَصادرِ الأخرى إلاَّ قليلاً، وخَضَعُوا في البَحثِ للمَفاهيم العُنصريَّةِ والقَوميَّةِ، وَسَعَوا سَعْيَهِم لإثباتِ أفكارِ سابقةٍ. فكان فيا كَتَبوا عن الدَّعوةِ العباسيّةِ خَللَّ ظاهرٌ، وتحكُّم شديدٌ، وشَطَطٌ بَعيدٌ، ويبدو ذلك جَليًا في كتاب فان فلوتن: «السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أمية»، وفي كتاب يوليوس ڤلهاوزن: «تاريخ الدولة الأموية»، وفي كتُب مَنْ «تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الأموية»، وفي كُتُب مَنْ تَأْثَرُ بهم من المُستَشرقين والعرب المُحدِثينَ (۱).

وأُخَذَ مَنْ خَلَفَهم منَ الباحثين يَستَقصونَ المصادرَ المختلفةَ شيئاً فشيئاً ، ويَنفَكُّونَ من إسارِ الآراء الشائعةِ بالتَّدريجِ ، ويظهر ذلك بيِّناً في كتاب الدكتور عبد العزيز اللوري: «العصر العباسي الأول»، وفي كتابه: «مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي». وفي مقالاته المُتعدِّدة عن قضايا الدعوةِ العباسيَّةِ المُتنوِّعَةِ ، ولا سيا

<sup>(</sup>١) انظر العباسيون الأوائل، للدكتور فاروق عمر ١: ٣٣.

مقالَتُهُ: «ضَوْمٌ جديدٌ على الدَّعوَةِ العباسيّةِ» (١) ، ومقالَتُهُ: «الفكرةُ المَهدِيَّةُ بين الدَّعوةِ العباسيّةِ والعصر العباسي الأول » (٢) ، وفي كُتُبِ بَعْضِ المُستَشرقين ومَقَلاتِهم (٣) .

وكان الدكتور عبد العزيز الدوري قد عَثَرَ على مَخطوطَة كتاب: «أخبار الدولة العباسيّة»، وفيه أخبار العباس بن عبد المطلب وَوَلَدهِ، وهو لمؤلف مَجهول من مَوالي العباسيِّين من رجال القرَّن الثالث، فَعَرَّفَهُ، ونَوَّهَ بقيمَتِه، وَعَرَضَ ما فيه من معلومات جديدة ، تُوضِّحُ بعض المسائل المُبهَمَة في تاريخ الدَّعَوَة العباسيَّة وتَطُوَّرها، وتُصَحِّحُ بعض الأحكام المُتَدَاوِلة وتُقَوِّمُها (١٠).

واطّلَعَ الباحثون على مخطوطة الكتابِ قبلَ أن يُنشَرَ، كما اطّلعوا على أخبارِ العباس بن عبد المطلب وَولَدِهِ في مَخْطوطة كتابِ أنسابِ الأشراف قبلَ أن يُنشَرَ القِسمُ الثالثُ منه أيضاً ، وَوقعُوا على ما فيهما من خبايا ومكنونات ونصوص وروايات طريفة ، وانتَفَعُوا بها ، والدَفعوا يُعنَوْنَ بالأسسِ الدِّينيَّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة للدعوة العباسيّة ، وَيَكْشِفُونَ عن مُشاركة الفئات والجاعات المختلفة فيها ، ويبرزون حَظَّ العَرَبِ والموالي والعجم المسلمين منها . ويبدُو ذلك قويًا في كتاب الدكتور محمد عبد الرحيم شعبان : «الجذور الاجتاعية والسياسيّة للدعوة في كتاب الدكتور عمد عبد الرحيم شعبان : «الجذور الاجتاعية والسياسيّة للدعوة العباسيّة» ، وفي كتابه : العباسية » ، وفي كتاب الدكتور فاروق عمر : «الخلافة العباسية» ، وفي كتابه :

<sup>(</sup>١) مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الثاني لسنة ١٩٦١.

 <sup>(</sup>۲) دراسات عربیة وإسلامیة مهداة الی إحسان عباس، الجامعة الأمیرکیة في بیروت ۱۹۸۱ ص:
 ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) انظر العباسيون الأوائل ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الثاني لسنة ١٩٥٧، ص: ٦٤.

وقد ظلّت جوانب من تاريخ الدعوة العباسيّة وتطوَّرها غامضة ، وبقيت طائفة من مبادثها وأساليبها خافية ، ولم يزل قليل مِمَّا احْتَفِلَ به منها بحاجة إلى الدّرسِ والتَّمحيص ، وسببُ ذلك أَنَّ الباحثين لم يَتَتَبَّعُوا مادة كلِّ الموضوعات تَتَبُّعاً شاملاً ، ولم يَجمعوها جَمعاً مُتَاثلاً ، بل تَبَايَنت عِنايَتُهُم بها ، فنها ما استوفوا مادَّته واستَقْصوها ، ومنها ما وَقَفُوا على مادّتِه في بعض المَصادِر ، واقتَصَرُوا عليها .

ويُلاحَظُ أنهم عَوَّلُوا على كُتُبِ الناريخ تَعْويلاً شديداً ، وأهملوا كُتُبَ الحَديثِ ، وكُتُبَ الطَبقات والتَّراجم ، وكُتُبَ الأدبِ ، فلم يَعودُوا إليها ، ولم يَجرُدُوها ، ولم يَستفيدوا مما بها من معلومات غزيرة نادرة إلاَّ يسيراً ، فإنَّ أقلَّهُم التَفَتَ إليها ، واعتَمَدَ عليها ، واستمَدَّ منها ، حين درسَ بعض قضايا الدَّعوةِ العباسيَّةِ ، وخيرُ مثالٍ على ذلك مقالة الدكتور عبد العزيز الدوريّ عن «الفكرةِ المَهديَّةِ بينَ الدَّعوةِ العباسيَّةِ والعصرِ العباسيَّةِ والعصرِ العباسيِّ الأول ».

ومُراجَعَةُ المَصادِرِ المُتَعَدِّدَةِ تُعينُ على الإحاطَةِ بالمادةِ ، وتُمكِّنُ من استِدراكِ النَّقْصِ فيها ، وتُساعِفُ بالجديدِ منها ، وتساعدُ على المُقابَلَةِ بينَ رِواياتِها ، وتَهْدي النَّقْصِ فيها ، وتُساعِفُ الجديدِ منها ، وتساعدُ على المُقابَلَةِ بينَ رواياتِها ، وتُودِّي إلى تَبيُّنِ إلى مَعرِفَةِ مُيُولِ أَصْحابِها ، وتَقُودُ إلى التَّميزِ بينَ قويِّها وضَعيفِها ، وتُودِّي إلى تَبيُّنِ صَحيحِها من مَنْحولِها ، وتَقُودُ إلى التَّدقيق في بحثِ مسائلِ الدَّعوةِ العباسيّةِ وقضاياها ، وتُسَمِّلُ المُهارَ ما جوانبِ تاريخِها وتطوِّرِها ، وتُسَمِّلُ إظهارَ ما خفى من مَبادِثِها وأساليِها .

## (٢) كُتُبُ المَغازي والسّير

مِنَ المَصادِرِ المُهِمَّةِ كُتُبُ المَغازي والسَّيرَ، وما فيها من أخبارٍ عن بني العباس قليلٌ، فهي لا تشتملُ إلاَّ على بعضِ أخبارِ العباسِ بنِ عبدِ المطلب في الإسلام.

فني المغازي للواقدي المتوفي سنة سبع وماثتين أخبارٌ عن مَوْقِف العباس بن عبد المطلب من الإسلام ، ولكن الواقدي لم يَنقُلْ شيئاً من أخباره قبل غَرْوة بَدْر ، ولا أنه أُسِرَ وفُودِي ، ولم يَذكُرُ أنه خَرَجَ مع المشركين من قُرَيْشٍ في غَزْوَة بَدْر ، ولا أنه أُسِرَ وفُودِي ، ولم يُحدِّد تاريخ إسلامه ، بل نقل كثيراً من أخباره بعد غَزوة بَدْر ، فَروى خَبَر مُكاتَبَة للرسول في غَزوة أُحُد ، يُحَدِّرُهُ قريشاً ، ويصفُ له عَدَدَهُم وعُدَّنهُم وسلاحَهُم (١) وروى خَبر فرحتِه بانتِصار الرسول في غزوة خيبر ، وأنه أطعمه مائتي وَسَي (١) تمرٍ (١) . وروى خَبر قطعمه مائتي وسي (١) تمرٍ (١) . وروى خَبر تطلُّعه إلى تأمير ابنه الفضل وابن أخيه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب على الصدقات بعد غزوة خيبر ، وأنه بعثها إلى الرسول يَسْألانِه ذلك ، المطلب على الصّدقات بعد غزوة خيبر ، وأنه بعثها إلى الرسول يَسْألانِه ذلك ، فنهاهما عنه ، وقال لها : «إنَّ الصَّدَقاتِ لا تَحِلُّ لمحمد ولا لآلِ محمد ، إنما هي أوساخُ الناس » (١) ، وروى خبر استِشفاعِه لأي سفيانَ عند الرسول يوم فتح أوساخُ الناس » (١) ، وروى خبر استِشفاعِه لأي سفيانَ عند الرسول يوم فتح

<sup>(</sup>١) المغازي ١: ٢٠٣.

 <sup>(</sup>۲) الوَّسْق : حمل بعير، وهو ستون صاعاً بصاع الرسول ، وهو (٣٤٥٦ و٢٥٢ لتر أو ٣ و١٩٤ كغم من القمح). (انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ص : ٧٩).

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢: ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) المغازي ٢: ٦٩٧.

مكة (١). ورَوَى خَبرَ طَلَبِهِ من الرَّسولِ أَنْ يُولِّيَهُ السَّقايَةَ والحِجَابَةَ بعدَ فتح مكة (١) ، فَقَبَضَ منه الحِجابَةَ ، وأعطاه السِّقايَة (١) ، وروى خَبرَ مشاركتِهِ في غزوة حُنينِ ، وأنه أَبْلى فيها بلاء حَسَناً (١) ، وروى خَبرَ مُساهَمَتِهِ ببعضِ الرَّكاثِبِ في غَزْوَةِ تَبُوك (٥) .

وكأنه جامَلَ العباسيينَ بعضَ المجامَلَةِ ، فقد تَولَّى قَضاءَ بغداد لهم ، وكان مُقَدَّماً لَدَيْهُم ، حَظيًا عندَهم (٢) ، فَحمَلَ منَ الأخبارِ ما يَرْفَعُ مِنْ قَدْرِ جَدِّهِم العباس ابن عبد المطلب في الإسلام ، وأهمَلَ الأخبارَ التي تُسيءُ إليه ، وتَضُرُّ به ، وتَضَعُ منه ، وتَدُلُّ على تَأْخُرُهِ عن دُخولِ الإسلام!

وفي السِّيرَةِ النَّبويَّةِ لابن هشام المتوفَّى سنة ثماني عشرةَ وماثتين أكثرُ ما رواهُ الواقديُّ من أخبارِ العباس بن عبد المطلب في الإسلام (٧) ، وفيها خَبرُ حُضُورهِ بَيعَةَ

<sup>(</sup>١) المغازي ٢: ٨٠٨.

<sup>(</sup>٢) المغازي ٢: ٨٣٣.

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢: ٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) المغازي ٣: ٨٩٨.

<sup>(</sup>٥) المغازي ٣: ٩٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر طبقات ابن سعد ٥: ٤٢٥، والجرح والتعديل ٤: ١: ٢٠، والفهرست ص: ١٤٤، وتاريخ بغداد ٣: ٤، وتاريخ دمشق المحطوط، الجزء ١١، الورقة ٣ ظ، ومعجم الأدباء ٧: ٥٥، ووفيات الأعيان ٤: ٣٤٨، وميزان الاعتدال ٣: ٣٦٧، والأعيان ٤: ٣٤٨، وميزان الاعتدال ٣: ٣٦٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣٦٧، والوافي بالوفيات ٤: ٣٣٨، وتهذيب التهذيب ٩: ٣٦٣، والنجوم الزاهرة ٣: ١٨٤، وشذرات الذهب ٢: ١٨٨.

<sup>(</sup>V) السيرة النبوية ٣: ٣٠٠، ٣٠٠، ٤: ١٦، ١٧، ٥٥.

العَقَبَةِ الكبرى مع الرَّسولِ، وهو يومثلٍ على دينِ قَوْمِهِ (١) ، وفيها بعضُ الرواياتِ العباسيّةِ التي تشيرُ إلى أنه أَسلَمَ قبلَ غزوةِ بَدْرٍ، وأنه كان يُسرُّ إسلامَه (٢) .

وقد سَكَتَ ابنُ هشام عن خروجِهِ مع المشركين من قريشٍ في غَزْوَةِ بَدْرٍ ، كما سكتَ عن أَسْرِهِ ومُفاداتِهِ (٣) !!

وفي الرَّوْضِ الأَنْف للسَّهَيليِّ المتوفَّى سنة إحدى وثمانين وخمسائة بعضُ ما أعْرَضَ الواقِديُّ وابنُ هشام عن نَقْلِهِ من أخبارِ العباسِ بن عبد المطلب في الإسلام، وقد رَوَى أنه أسلَمَ بعدَ أن أُسِرَ في غَزَوَةِ بَدْر (١٠)، وساقَ خَبَرَ أَسْرِهِ. وأخذَ على ابن اسحاق وابن هشام أنها لم يَذكُرا مَن أَسْلَمَ من أَسْرى المشركين بِبَدْر، يقول (٥): «لم يُسَمِّ ابنُ إسحاق ولا ابنُ هشام مَنْ أَسلَمَ منهم، والحاجةُ ماسةٌ بقارئ السيرة إلى مَعرِفَة ذلك، فأوَّلُهُم وأفْضَلُهُم العباسُ عَمُّ رسولِ اللهِ»، ثم أخصَى بَقيَّتُهُم.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢ : ٤٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٢: ٣٦٤، ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٤) الروض الأنف ٣: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ٣: ٩٢٠.

## (٣) كُتبُ التاريخ

ومن المصادر المُهِمَّةِ كَتُبُ التاريخ ، بل هي أهمُّ المصادر على الإطلاق ، وهي تحتوي على معلومات سياسيَّة وعسكريَّة عن العرب بخراسان ، ولكنها لا تَخلو من معلومات سُكانية واجتماعيّة واقتصادية عنهم ، وهي تحتوي أيضاً على أخبار الدعوة العباسيّة . وهي تختلفُ في المَنهَج ، وتتَباينُ في المادة ، وتتَفاوَتُ في القيمة .

فني تاريخ خليفة بن خياط العُصفري المتوفّى سنة أربعين وماثتين أخبارٌ عن فتح خراسان ومَن نزَلَها من القبائل، وعَدَد العرب بها، وما انعقد بينهم من أحلاف، وما ثار بينهم من عصبيّة، وما نشب بينهم من حروب وقد أهمل خليفة بن خياط أكثر أخبار الدَّعوة العباسيّة في المرحلة السّريَّة، فلم يذكُر منها شيئاً. ولكنه اهتم بأخبار الثورة العباسيّة، فروى أخباراً عن احتلال أبي مسلم لمرو الشّاهجان، ومعارك قحطبة بن شبيب الطائيّ، وفتتح الكوفة، ومبايعة أبي العباس، واستيلاء الجيوش العباسيّة على سائر الأمصار، ومحقها لِفُلولِ الجيوش الأمويّة، وقتل بني العباس لأمراء بني أميّة (۱). وبعضُها مُسنَدٌ إلى رُواة مشهورين بميلهم إلى بني أمية، وبعضُها مرفوع إلى رجال أدركوا الأحداث وشاهدُوها، ومُعظمها يُفارِقُ الشائع من الرّوايات، وربما كانت تُمثّلُ الرواية الأمويَّة للأحداث، فقد كان يزيد ابنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۹۰۰ – ۹۹۰، ۲۰۰ – ۲۰۳، ۲۰۰ – ۲۱۲.

زُرَيْعِ البصريُّ أكبرَ شُيوخِهِ ، وكانَ عُثمانيّاً (١) . وقد فَصَّلَ خليفةُ ابنُ خياطٍ تاريخ الأمويِّين تَفْصيلاً ، ولعلّ ذلك يَدُلُّ على الأمويِّين تَفْصيلاً ، ولعلّ ذلك يَدُلُّ على هواهُ الأمويِّ الحَفيِّ ، ولكن من تَرْجَموا له لم يشيروا إلى ذلك ، بل ذكروا أنه كان عالماً حَافِظاً مُثْقِناً ، ومُؤرِّخاً ثِقَةً ثَبتاً (٢) .

وفي الأخبارِ المُوَقَّقياتِ للزبير بن بكَّارِ المتوفَّى سنةَ ستٍ وخمسين ومائتين نَزْرٌ يَسيرٌ من أخبارِ بني العباسِ السياسيةِ والأدبية ، فقد حفظَ ما يُوحي أَنَّ العباسَ ابن عبد المطلب لم يكنْ يَطْمحُ إلى الخلافةِ ، وأنه كان يُقدِّمُ عليَّ بن ابي طالبٍ ، ويَعُدُّهُ رَجُلَ بني هاشم (٣) ، وحفظ بعض قَصَصِ الدعوة العباسية ، وأنَّ أحدَ النَّصارى بشر محمد بن علي بمصيرِ الخلافة إلى ابن الحارثية من وَلَدِه (١) ، وحفظ بعض وصايا محمد بن علي المأثورةِ ، وأقوالهِ المشهورةِ (٥) .

وفي أنساب الأشراف للبلاذري المتوفّي سنة تسع وسبعين ومائتين مادة وفيرة من أخبار العرب بخراسان، وهي مَبْتُوثة في القسم الرابع من الكتاب، وهو خاص بأخبار بني عَبْدِ شَمْسِ بن عبد مناف، وبعضُهُ منشورٌ، وهو يشملُ الجزء الرابع، وهو قسمان اعْتنى بِنَشْرِهِ اللوسنجر، والجزء الخامس، وقد اعْتنى بِنَشْرِهِ غويتين، والجزء الحامس، وقد اعْتنى بِنَشْرِهِ غويتين، والجزء الحادي عشر، وقد اعْتنى بِنَشْرِهِ الوارت، وبَعْضُهُ مَخْطوطٌ، وهو يشملُ والجزء ترجمة عبد الملك بن مروان وتراجم من تَلاهُ من الحلفاء الأمويين. والقسمُ بقيةَ ترجمة عبد الملك بن مروان وتراجم من تَلاهُ من الحلفاء الأمويين. والقسم

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٧: ٢٨٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في التاريخ الكبير ۲: ۱: ۱۷۰، والجرح والتعديل ۱: ۲: ۳۷۸، والفهرست ص:
 ۳۲۴، ووفيات الأعيان ۲: ۲۶۳، وتذكرة الحفاظ ۲: ۳۳۳، وميزان الاعتدال ۱: ۳۱۳، وتهذيب التهذيب ۳: ۱۹۰، وشدرات الذهب ۲: ۲۲۷، والنجوم الزاهرة ۲: ۳۰۳، وشدرات الذهب ۲: ۹۲.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الموفقيات ص: ٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الموفقيات ص: ٣٥٢.

 <sup>(</sup>a) الأخبار الموفقيات ص: ٣٩٩ -- ٤٠٠.

الثالثُ من الكتاب خاصُّ بأخبار العباس بن عبد المصلب ووَلدِهِ ، وهو مطبوعٌ ، وقد حَقَّقَهُ الدكتور عبد العزيز الدوريُّ ، وفيه أخبارُ بني العباس ، وأخبارُ دَعْوتهم ونُقبائهم ودُعَاتهم ، وأخبارُ دَوْلَتهم إلى أيام المَهْديِّ . وهو من أغنى المصادر وأوفاها بأخبار الدعوة العباسية ، لأنّ البلاذريُّ اتّبعَ منهجَ كُتُبِ الأنسابِ ، وتَرْجَمَ لجميع بني العباس ، وحَشَدَ كلَّ ما وَقَعَ عليه من أخبارهم ، وساقها برواياتها المختلفة ، ورسم صورة كاملة لنشاطِ كل فَرْدٍ منهم ، وأحاط بسيرة النابهين من نُقبائهم ودُعاتهم وقادتهم . وانفرد بأخبار ورواياتٍ كثيرةٍ ، وهي تكشف عن وُجُوهٍ جديدةٍ لبعض وقائع الدعوةِ العباسيةِ ومسائلها ، وتُزيلُ الغُموضَ الذي يَلُفُ بعض قضاياها .

وفي أخبارِ اللَّوْلَةِ العباسيةِ لمؤلِّف مجهولٍ من موالي العباسيين من رجالِ القرن الثالث مادةٌ غزيرةٌ نادرةٌ عن الدَّعْوَةِ العباسيةِ وقصصها ، وهو من أوْسَع مصادرها وأَحْفَلِهَا ، بل هو مَعْقُودٌ لها ، مَقْصُورٌ عليها (١) . وقد حذا مُؤلِّفُهُ حَذُو البلاذريّ ، والحَدِ واقْتَدَى بِمَنْهجِهِ ، ولكنه لم يُحافِظُ على خُطَّةٍ كُتُبِ الأنسابِ . ولم يُلْتَزِمْهَا التزاما دقيقاً ، فإنه لم يُترْجم لجميع بني العباس ، بل تَرْجَم للابن الأكبر من أبناء كل واحدٍ منهم ، وعُني بالأسانيدِ واختلاف الرواياتِ . وهو لا يهتم بكل أحداثِ الدعوةِ العباسية ، بل يَهْتم بأخطرِها ، ويُفَصِّلُ القُول فيها . وقد روى أخباراً جديدةً عن بداية الدَّعْوَةِ ، وكشف عن كثيرٍ من أسرارِها ، فأبان عن تَعلُّق بني العباس بوصِيّة بداية الدَّعْوَةِ ، وكشف عن كثيرٍ من أسرارِها ، فأبان عن تَعلُّق بني العباس بوصِيّة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّةِ ، واسْتِنادِهِم إليها في الدَّعْوَةِ إلى أنفُسِهم ، وأظهرَ اسْتيعابهم لشيعةِ أبي هاشم ، وأتّكالِهم عليهم ، ووضّح أصل الغُلُو في وأظهرَ اسْتيعابهم لشيعةِ أبي هاشم ، وأخصَى مَجَالِسَها ، وسَمَّى رجال كُلِّ مجلس منها ، وأبَرَزَ نشاطَ النَّابهين من نُقبائها ودُعاتها . وهما يزيدُ من قيمةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّفَهُ منها ، وأبَرَز نشاطَ النَّابهين من نُقبائها ودُعاتها . وهما يزيدُ من قيمةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّفَهُ منها ، وأبَرَز نشاطَ النَّابهين من نُقبائها ودُعاتها . وهما يزيدُ من قيمةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّفَهُ

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الدكتور عبد العزيز الدوري للكتاب ص: ٧-- ٢٠.

أخذَ بعضَ الأخبار من طُرُقِ تَتَّصِلُ بحَلَقاتِ الدعوةِ السرِّيَّةِ ، ودُعاتِهَا البَارزينَ ، وأخذَ بعضَها من طرقٍ تَتَّصِلُ بالعباسيين. ويُصَوِّرُ الكتابُ مَوْقِفَ العباسيينَ من الإمامةِ، وطُمُوحَهم إليها، وعَمَلَهم لِلْفَوزِ بهَا. وقد سَقَطَ من أُوَّلِهِ عَذَدٌ من الأوراق، وهي تَسْتَغْرِقُ أكثر ترجمةِ العباسِ بن عبد المطلب، وفي تاريخ الحلفاء (١) لمؤلف مجهول من رجال القَرْنِ الحادي عشرَ ما يُعينُ على تَحْديدها ومَعْرفةِ محتواها ، وهو يتكُّونُ من قسمين : الأول في تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين ، والثاني في تاريخ الحلفاء العباسيين. وذكر المؤلفُ أنَّ القسمَ الثاني مُخْتَصَرٌ من أخبار الدولةِ العباسية ، وأنه يُسَاوِي رُبْعَ الأصْلِ . وترجمةُ العباسِ بن عبدِ المطلب في تاريخ الخلفاء أربعُ صفحاتٍ ، ومعنى ذلك أَنَّ ترجمتَهُ في أخبار الدولة العباسية كانت حوالي ست عشرةَ صفحةً ، وما بقيَ فيه منها ثلاثُ صفحاتٍ ، ومعنى ذلك أنَّ ما سقطَ منها يُقاربُ ثلاثَ عشرةَ صفحةً . وذكر مؤلفُ أخبار الدولة العباسية في تضاعيف الكتاب أَنَّ المَهْديَّ أَبْطَلَ وَصِيَّةَ أَبِي هاشم ، وأشاعَ أَنَّ الإمامةَ أَنَتْ العباسيين من جهة جدِّهم العباس بن عبد المطلب (٢) ، ولكن ترجمة العباس في تاريخ الحلفاءِ لا تَتَضَمَّنُ شيئاً من الأخبارِ والأحاديثِ التي رُوِّجَتْ في زَمَنِ المنصور والمَهْدِيِّ ، واتَّخِذَتْ وسيلةً إلى إِثْباتِ حَقِّ العباس في الإمامة ، بل تَتَضَمَّنُ إشارةً عابرةً إلى أنه عَمُّ النَّبيِّ وصِنْوُ أبيهِ (٣) . وقد اهتمَّ مؤلفُ أخبار الدولة العباسيةِ بعبد الله بن العباس ، وضَخَّمَ شَخْصِيتَهُ ، ورَوى أنه كان يُبَشِّرُ بانتقالِ الخلافةِ إلى وَلَدِهِ ،

<sup>(</sup>١) نَشَر الأستاذ بطرس غريازنيويج الكتاب مُصَوّراً عن الأصل المخطوط بعنوان: «تاريخ الحلفاء للمؤلف المجهول من القرن الحادي عشر»، بمنشورات معهد المدراسات الشرقية، آثار الآداب الشرقية، السلسلة الكبرى للنصوص، رقم: (٦)، موسكو ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء ص: ٢٣٨ ظ.

وأنه كانَ زعيمَ الهاشميينَ من عباسيينَ وعَلَوِيِّينَ، وأنه كانَ يُنافِحُ عن حَقِّهم في الإمامةِ، ويُجَادِلُ فيه الأُمويِّينَ والزُّبَيْرِيِّينَ. وسببُ ذلك أنَّ أخبارَ الدولةِ العباسية لا يُمثِّلُ رأيَ العباسيينَ في الإمامةِ في المَرْحَلَةِ التي أُلِّفَ فيها، بل يُمثِّلُ رَأْيَهُمْ في خلالِ دَعَوْتِهِم، وفي أَوَّلِ دَوْلَتِهِم.

وفي الأخبارِ الطّوالِ لأبي حنيفة الدّبنوريِّ المتوقي سنة اثنتين وثمانين وماثتين أخبارٌ مُتَفَرَّقَةٌ عن العرب بخراسان، وفيه أخبارٌ عن الدعوةِ العباسية، وهي مُختاراتٌ من الرّواياتِ. وفيها أخبارٌ صحيحةٌ أصيلةٌ، وفيه أخبارٌ جديدةٌ فريدةٌ. ولكن أبا حنيفة الدّينوريَّ خَلَطَ بعض الرواياتِ ببعض، ودَاخلَ بَينَها، وأعادَ صِياعَتَها، ولم يُدفِّقُ في نَقْلِ بعضِ الأخبارِ، وتَصَرَّفَ في بعضِها، فَقَدَّمَ فيها وأَخَر، وعَيَّرَ وحوَّر، ولم يُبالِ بالحقيقةِ المُجرَّدةِ، وأكثرَ من المبالغةِ والتّهويلِ، ولذلك فَشَا في كِتابِهِ الخطأ في التواريخِ والأسماءِ والأنساب، وعلى الرَّغم من أنه عَرَضَ تاريخ الدعوةِ العباسيّةِ عَرْضاً مُتَصلاً مُتكامِلاً (۱۱)، فإنَّ عَرْضَهُ له أقربُ إلى أنْ يكونَ قصصاً أدبياً منه إلى أنْ يكونَ تَدويناً تاريخيًّا عِلميًّا. وقد أفرط في إظهارِ مُساهَمةِ الموالي والعجم المسلمين في الدَّعوةِ العباسيّةِ إفراطاً شديداً، وضَخَمَ أثرَ أبي مسلم فيها تضخيماً عجيباً، وعَظَمَ شخصيّتَهُ تَعْظيماً عَريباً (۱۲). ولعله تأثرَ في ذلك نَفْخَ الفُرْسِ ورجلاً أسطوريّا خُرافياً، وآمنوا بِغيبَيّهِ، وانْتَظَرُوا رَجْعَتَهُ، لِيَقْضيَ على السُلطان في السُلطان ورجلاً أسطوريّا خُرافياً، وآمنوا بِغيبَيّهِ، وانْتَظَرُوا رَجْعَتَهُ، لِيَقْضيَ على السُلطان ورجلاً أسطوريّا خُرافياً، وآمنوا بِغيبَيّهِ، وانْتَظَرُوا رَجْعَتَهُ، لِيَقْضيَ على السُلطان

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٢ ــ ٣٤٣، ٣٥٥، ٣٦٠ ــ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ص: ٣٦١.

العربيِّ، ويُطفئُ الدينَ الإسلاميُّ، ويَبعَثَ مجدَهم السياسي، ويُحيِيَ دينَهم الجوسيُّ (۱).

وفي تاريخ اليعقوبي المتوقي سنة أربع وثمانين ومائتين أو سنة اثنتين وتسعين ومائتين أخبار كثيرة عن العرب بخراسان ، وهي تتفاوت في الطُّولو والقِصَر ، وفيه أخبار موجزة عن بني العباس ، وقد رَوَى اليعقوبي أَنَّ العباس بن عبد المطلب خَرَجَ مع المشركين يوم بَدْر مستنكرها كالأسير ، فأسير فيمن أُسِرَ منهم ، وافتكنى نَفْسه وابني المخوية عقيل بن أبي طالب ، ونَوْفَلَ بن الحارث ، وحليفا لها من بني فِهْر ، وأسلّم ورَجَع إلى مكة يكتم إسلامه (٤) . وفيه أخبار وفيرة قصيرة عن الدعوة العباسية ، وأغلَبها تلخيص لروايات طويلة لها أصول عند المؤرخين الآخرين ، وأقلُها من العباسية وتطوَّرها ، فهي تكشف عن نَشائِبها ، وتُبين عن نشاط دُعاتها ، وتَصِف إعلان ثَوْرَبها ، وتُوضَّح ابتكاء دَوْلتها . ونوة اليعقوبي بوصِيقة أبي هاشم ، ونَه على إعلان ثَوْرَبها ، وتُوضَّح ابتكاء دَوْلتها . ونوة اليعقوبي بوصِيقة أبي هاشم ، ونَه على المعاسية والمنتفاد من شيعتِه ، واتَّخَذ منهم دُعاته (٥) ، وروى أنَّ الدُعاقة كانوا يَدْعُونَ به إليه ، واستُقاد من شيعتِه ، واتَّخَذ منهم دُعاته (٥) ، وروى أنَّ الدُعاة كانوا يَدْعُونَ الله بني هاشم كافة لا إلى بني العباس خاصة (١) . واهتم بإبادة العباسيين للأمويين ، فاستُقصَى أخبار مَقاتِلهم ، وسرّد وقائِع مَصارعهم ، وأشار إلى أنَّ العباسيين للأمويين ، فاستَقاماً منهم لأنفسهم ، وانتصافاً للعلويين أبناء عُمومتهم ، وذكر أنَّ أبا العباسين فتكُوا بهم انتقاماً منهم لأنفسهم ، وانتصافاً للعلويين أبناء عُمومتهم ، وذكر أنَّ أبا العباس

<sup>(</sup>١) العباسيون الأواثل ١: ٢٦ ـــ ٧٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٥٤، ٤٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٦ – ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٩، ٣٤٢.

كَتَبَ إلى عَمِّهِ عبد الله بن علي يأمُرهُ أن يأخُذَ بثأرِهِ منهم (١) . ويَدُلُّ كُلُّ ذلك على خُصُوعِه لهَواهُ العَلويِّ ، ولكن هَواهُ لم يَغْلِبْهُ كثيراً ، فإنه لم يَخْضَعُ له إلاّ قليلاً ، فقد كان مُعْتَدِلاً في تَشْيُعِهِ للعلوبيِّنَ ، وكان مُلاطِفاً للعباسييِّنَ (١) .

وفي الإمامة والسياسة لمؤلف مجهول من أهل المشرق من رجال القرن الثالث (٣) بعض أخبار الدعوة العباسية (٤) ، وقد أكّد مُولِّفُهُ أَنَّ الإمامة آلَت إلى بني العباس بوصيَّة أبي هاشم ، وأَنَّ دَعُوتهم كانت تَتِمَّة لِدَعْوتهِ ، وأَنَّ عملهم كان تكملة لعَمله (٥) . واحتَفَل بآخر المرْحلة السرِّية من الدَّعْوة ، وأوّل الدولة ، فتحدَّث عن قدُوم أبي مُسلم خراسان ، وروى وَصِيَّة الإمام إبراهيم بن محمد له ، ووصف نشاطة في بَتِّ الدَّعْوة وتقويتها ، وصوَّر ظُروف إظهارها ، وألمَّ بعوامل انتصارها ، وعرض لموت الإمام إبراهيم بن محمد ، وأثره في نُفُوس شيعة بني العباس ووقف عند مبايعة أبي العباس بالكوفة ، وقتله لأبي سلمة الخلال ، واسْتِنْصَال العباسيين لأكثر مبايعة أبي العباس الكوفة ، وقتله لأبي سلمة الخلال ، واسْتِنْصَال العباسيين لأكثر الأمراء الأمويين .

وهو يُزاوِجُ بين الرِّواياتِ العَلَويَّةِ والعباسيةِ، وَيَجْمَعُ بينها وبين الرِّواياتِ الاُخرى. وهو ينْفَرِدُ بأخبارِ جديدةٍ عن مَوْقفِ أبي العباس من قَتْلِ بعض الأُمراءِ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) نشأة علم التاريخ عند العرب ص: ٥٢، ٥٣.

<sup>(</sup>٣) في مؤلف الكتاب، وفي العصر الذي عاش فيه اختلاف كثيرً. وقد حقَّقه سعيد صالح موسى، ونال به در جة الماجستير من الجامعة الأردنية سنة ١٩٧٨. وناقَشَ نِسبُتُهُ إلى ابن قُتَيبَة وإلى غيره مناقشةً طويلةً دقيقة، وانتهى إلى أنه لمؤلف من أهل المشرق من رجال القرن الثالث، واستُيندَ في ذلك إلى شيوخ المؤلف وأسانيده. (أنظر مخطوطة الكتاب بمكتبة الجامعة الأردنية ١: ٣١ ـ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٠ - ١٣٢، ١٣٦ - ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة ٢: ١٣١.

الأُمويين، فقد ذكرَ أنه أنكرَ على عَمِّهِ عبد الله بن علي قَتْلَهُ لعبد الواحد بن سلبان بن عبد الملك، لأنه كان يَعْرفُهُ، ولأنه كان أشدَّ قريشٌ ورَعاً وتَقُوى، وأَوْسَعَهم فَضْلاً وخَيْراً، وأَمَرَهُ أَنْ يَكُفَّ عن تتبُّع بني أميّة وألاَّ يَشْتُلَ أحداً منهم إلّا إذا رَفَعَ إليه أمرَهُ، وأَذِنَ لَهُ في قَتلِهِ (١). ولكنه يُخلِّطُ في بعضِ ما يَرُوي من أخبارِ الدعوةِ العباسيّةِ، ولا يُدقِّقُ في نَقْلِها، بل يَذْكُرُها على ما فيها من عِلّاتٍ قادحةٍ، وأغلاطٍ واضحةِ.

وفي تاريخ الرُّسُلِ والملوك لابن جرير الطبريِّ المتوفّي سنة عَشْرٍ وثلاثمائة مادة ضخمة عن العرب بخراسان، ففيه أخبارٌ عن فَتْحِهم لها، ورَحيلهم اليها، واستقرارهم بها، واختلافهم وتَوَزَّعهم في حِلْفَيْنِ مُتَنافِسَيْن، وتخاصُمهم وتصادُمِهم، لتناقُضِ أهُوائِهم ومذاهبهم السياسية، وتضارُب مصالحِهم ومنافعهم الاقتصادية. وفيه أسماء رُوَسَائهم وأخبارُهم (٢)، وأسماء شعرائهم وأشعارهم (٣). وفيه أخبارٌ عن الموالي والعجم المسلمين من أهلِ خراسان، وأحوالهم الاجتماعية والمالية، وهو أغنى المصادرِ بأخبارِ العربِ والموالي والعجم المسلمين من أهلِ خراسان.

وفيه أخبارٌ كثيرةٌ مُتعدِّدةُ الروايات عن بني العباس ، ويُسْتَخْلَصُ مما حَمَلهُ من أخبارِ العباس بن عبد المطلب أنه لم يُسْلِمْ قَبْل غزوةٍ بَدْرٍ ، فقد سارَ فيها مع المشركين ، ولكنه رَوَى أنه سارَ معهم مُرْغماً مُضْطراً لا مُرِيداً مختاراً ، فأسِرَ ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٧.

 <sup>(</sup>۲) انظر مقالة الدكتور صالح العلي: «استيطان العرب في خراسان» بمجلة كلية الآداب جامعة بغداد،
 العدد الأول، لسنة ١٩٥٩، ص: ٤٢ ـــ ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٧.

وافْتَدَى نَفْسَهُ، ثم رَجعَ إلى مكة (١). ويَقْطَعُ ما حَملَهُ من الرواياتِ العباسية أنه أَسْلَمَ قَبْلَ غزوةِ بَدْرٍ، وأنه كان يُسرُّ إسلامه (٢)! ويُستَخْلَصُ منه أيضاً أنه أظهرَ إسلامهُ قبلَ فَتْح مِكة بقليلِ (٣)، ثم صارَ من أقربِ أصْحَابِ رَسُولِ الله، وأقُوى أنصارهِ، ومِمَّنْ شاركَ معه منهم في سائِر غَزَواتِهِ (١).

وفيه أخبارٌ وفيرةٌ عن موقف عبد الله بن العباس السياسي، وهي تَدُلُّ على أنه انضم الله على بن أبي طالب ، وأيدة ، وعَمِلَ له ، وناضَلَ عنه مُدَّة خلافته ، فلما قُتِلَ سنة أربعينَ عادَ ابنُ عباس الى مكة ، واعْتَزَلَ السياسة ، ثم بايع معاوية بن أبي سفيان ، وبايع يزيد بن معاوية (٥) ، ولم يزل مُطيعاً للسَّفيانيِّينَ وَفِيًّا لهم ، ثم للْمَرُوانِيِّينَ من بَعْدِهم إلى آخر حياتِهِ.

وفيه تَرْجمةٌ قصيرةٌ لعلي بن عبد الله بن العباس (١) ، وهي تشتملُ على معلوماتٍ عن مَوْلِدِهِ وَوَفَاتِهِ ، وكُنْيَتِهِ الأولى ، وانْتِقالِهِ الى الشام في أيام عبد الملك بن مروان ، وإكرام عبد الملك له وإحسانه إليه ، وتَغْييرِهِ لكُنْيتِهِ من أبي الحسن إلى أبي محمدٍ . وقد أعرض ابن جرير الطبريُّ عن روايةِ أخبارِ علي بن عبد الله بن العباس مع الوليد بن عبد الملك ، فلم ينْقُلُ شيئاً من أخبارِ سُخْطِ الوليد عليه ، وضَرْبِهِ له ، وتَشْهِيرِهِ به ، ونَفْيِهِ اياه ، بعد أَنْ بَلغَهُ أنه يتطلَّعُ إلى الخلافةِ ، ويَسْعَى لها ، ويتكهَّنُ بمصيرها به ، ونَفْيِهِ اياه ، بعد أَنْ بَلغَهُ أنه يتطلَّعُ إلى الخلافةِ ، ويَسْعَى لها ، ويتكهَّنُ بمصيرها

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٤٦٦، ٤٥٠، ٤٦٣، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢: ٤٦١، ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧: ١١٨.

إلى وَلدِهِ ، وأَعْرَضَ عن روايةِ بَقِيَّةِ أخبارِهِ مع سليمان بن عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز ، وهشام بن عبد الملك .

وفي تاريخ الرُّسُل والملوك أخبارٌ غزيرة عن نَشْأَةِ الدَّعْوَةِ العباسية ، ووُفود دُعاتِهَا الذين نَشَرُوها بخراسان ، وكبار دُعَاتهَا بالكوفة ، ومَجْلس نُقَبائها ، واتِّصال نَفَرِ من رِجالِهِ بالامام ِ محمد بن علي ٍ ، والإمام إبراهيم بن محمدٍ ، ولقائهم لها لقاءٌ مُنْتَظَماً بمكة والمدينة في مواسم الحجِّ ، وجُهودهم في بَثِّها وتوطيدِهَا وضَبْطِ أَمْرِهَا ، وتَهْيئةِ شيعَتها ، وتَعْبثةِ أتباعِهَا ، وإظهارِهَا وتَفجيرِ ثَوْرتها ، وحُرُوبِهَا ، وانْتصارِهَا ، وقيامِ دَوْلتها . وهو أَوْفَى مصادِرها وأَوْثَقِهَا وأعْلَاهَا ، فقد جَمَعَ ابن جرير الطبريُّ أخبارَ تلك الأحداث، ورَوى مُعْظَمها من طُرُق مختلفةٍ ، واعْتَنَى بالأخبار، وتغاضَى عن القَصَص ، وهو أَدَقُّ من نَقَلَ أخبارَ الدَّعْوَةِ العباسية ، وهو يستَثقِلُّ بأخبار لم يَنْقُلْهَا غيره من المؤرخين، وما يَبْدُو عِنْدَهُ من اختلاف أو اضطرابٍ في بعض الأحداثِ مَصْدَرُهُ الرواياتُ التي انْتَخَبهَا وأثْبتَهَا ، وسَبَبُهُ مَٰيُولُ رُواتِهَا وحَمَلَتِها ، والرواياتُ الأخرى التي أُورَدهَا عن بعضِ الأحْدَاثِ تَفْصِلُ في الاختلافِ، ونزيلُ الاضطرابَ. ومن المعلوم أَنَّ مَنْهجَهُ في كتَايةِ التاريخ كان نمرةَ درَاسَاتِهِ الدينيةِ ، ومَعْرِفتِهِ بالحديث والفِقْهِ ، وهو منهَجٌ أسَّسَهُ على الاختيار من الرِّواياتِ ، ولم يتَطرُّقُ الى نَقْدِ ما اخْتَارَهُ منها ، بل قَدَّمَهُ كما وجَدَهُ ، مُكْتَفياً بقوةِ أَسانيدِهِ ، ومُلْقِياً تبعةَ ما فيهِ من الصَّوابِ والخَطَأْ ، ومن الحَقِّ والباطلِ على رُواتِهِ وحَفَظَتِهِ (١) ، وقد صَرَّحَ بذلك في أوَّلِ كتابِهِ ، فهو يقول (٢) : «ما يَكُنْ في كتابنا هذا من خَبر ذكرناهُ عن بَعْضِ الماضينَ مما يَسْتَنكِرُهُ قارِئُهُ ، أو يَستَشْنِعُهُ سامِعُهُ من أَجْل أنَّهُ لم يَعْرَفْ له وَجْهاً

<sup>(</sup>١) نشأة علم التاريخ عند العرب ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١: ٨.

في الصحَّةِ ، ولا مَعْنَى في الحقيقةِ ، فلْيَعلَم أنه لم يُؤْتَ في ذلك من قِبَلِنا ، وإنما أُتِيَ من قِبَلِ بعضِ نَاقِليهِ إلينا ، وأنَّا إنَّا أَدَّيْنَا ذلك على نَحْوِ ما أُدِّيَ إلينا ».

وقد ألمَّ ابن جريرِ الطبريُّ بِقَتْلِ العباسيِّينَ للأُمويِّينَ ، وبَطْشِهم بأكثرِ أُمراثهم إلماً سريعاً ، فذكرَ عَناوين مَذَابِحِهم ، وأغْفَلَ تَفاصيلها . ولعل ذلك يُشيرُ إلى مُصانَعتِه لعبَّاسييّنَ بعضَ المُصانعةِ ، ولكنه على كلِّ حالٍ أكبرُ المؤرِّخينَ قَدْراً ، وأشدُّهم اتَّزاناً ، وأكثرُهم اعْتِدالاً .

وفي كتاب الفُتُوح لابن أعْتَم الكوفي المتوفّي سنة أربع عشرة وثلاثماثة معلومات قيّمة عن العرب بخراسان ، ففيه أخبارٌ عن احْتلالهم لها ، وقبائِلهم التي سَكَنتُها ، ومواطِنها وأماكنها ، وتنازُعها في الولاية والمَثْفَعة ، وتَفَرُّقها في مَجْموعَتَيْنِ مُنسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُنسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَتَيْنِ مُتسابِقَة والمُضَرِيَّة والمُضَرِيَّة والمُضرِيَّة بين رؤساء اليمانِيَّة والمُضرِيَّة منها في نهاية الدولة الأموية ، وفيه أخبارٌ وروايات مختارة عن الدعوق العباسية ، ونُقبائها ودُعاتها ، وتَطَوَّرها ، ومُلابساتِ إظهارِها ، وأسبابِ نَجاحِها ، ونشُوء دُوْلِيَها (۱) .

وكان ابن أعتم الكوفيُّ شيعيَّ المَذْهب (٢) ، ويَبْدُو أثرُ تَشَيَّعهِ واضحاً في حديثِهِ عن الدَّعْوَةِ العباسيةِ ، فهو ينْظُرُ إليها على أنها لم تكن خالصةً للْعبَّاسيين في أوَّلهِ الأمْرِ ، بل كانت لأهلِ البَيْتِ من العلويِّينَ والعباسيِّينَ ، وأنَّ العباسيينَ عَلَبُوا عليها واستَبدُّوا بها في آخرِ الأَمْرِ ، وهو يغُضُّ الطَّرْفَ عن تَغَيُّرِ أبي سلمةَ الخَلاَّلِ للعباسييِّن ، وسَعْيهِ في تَحْويل الحَلافةِ الى العَلَويِّينَ ، بعدَ قَتْل الإمام إبراهيم ابن

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الفتوح، مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باستنبول، رقم ٩٥٦، الجزء الثاني، الورقة ٢١٧ أ.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ١: ٣٧٩.

محمد، وهو يُسْهِبُ في تَصْويرِ إفْناء العباسيّين للأمويّين، ويَرَى أنهم استَأْصَلُوهم اقْتِصاصاً منهم لِمَنْ صَرَعُوا منْ أهل البَيْتِ (١).

ويَظْهَرُ مما سَلَفَ أَنَّ مُؤَرِّخِي القَرْنِ الثالثِ كادوا يَسْتَوْفُونَ مُعْظَمَ أَخبارِ الدَّعْوَةِ العباسية ، وقد رَجَعَ مُؤرِّخُو القَرْنِ الرابعِ إلى الأصولِ التي رَجَعُوا إليها ، ونَقَلُوا عنها ، واختَصَرُوا بعض الأخبارِ الطَّويلةِ التي رَوَوْها كاملةً غيرَ مَنْقُوصة . ولكنهم اطَّلعوا على مصادرَ لم يَطَّلِعْ عليها مُؤرِّخُو القَرْنِ الثالثِ ، وأخذُوا عنها أخباراً جديدة ، ووَضَحُوا بعض القضايا التي أعْرَضُوا عنها ، وذكروا كثيراً من الأخبارِ عن بعض الأحداثِ التي أوْجَزوا القَوْلَ فيها ، ولم يَحْمِلُوا إلاَّ قليلاً من أخبارِهَا ، وأَدْلُوا بآرائهم الأحداثِ التي أوْجَزوا القَوْلَ فيها ، ولم يَحْمِلُوا إلاَّ قليلاً من أخبارِهَا ، وأَدْلُوا بآرائهم في بَعْضِ المسائل ، وأصْدَرُوا أحكامهم عليها .

فني تاريخ المؤصل لأبي زكريا الأزديِّ المتوفّي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة بعضُ أخبارِ الدَّعْوَقِ العباسيةِ التي جاءت في تاريخ الرُّسُلِ والملوك، وفي غيره من الكُتُب السابقة ، وهو يَسُوقُها بأسْنادِهَا وأكثرِ ألْفاظِهَا. ولكن الأزديُّ رَوَى أخباراً جديدةً طويلةً عن صِلَةِ الإمام محمد بن علي بهشام بن عبد الملك (٢) ، وعن انْحِرَافِ مَرُوانَ بن محمد عن أهلِ اليمن (٣) ، وعن نُصْرةِ القبائلِ اليمانيَّةِ للجيوشِ العباسية ، ومُساعدتها لها على احتلالِ العراقِ ودُخُولِ مُدُنِ الجزيرةِ الفُراتيَّةِ (١٤) ، وتَوَسَّعَ في الكلام على قَتْلِ بحيى بن محمدٍ لأهلِ المؤصلِ تَوسَّعاً شديداً (٥) ، فأحاط بأسبابهِ الكلام على قَتْلِ بحيى بن محمدٍ لأهلِ المؤصلِ تَوسَّعاً شديداً (٥) ، فأحاط بأسبابهِ

<sup>(</sup>١) انظر العباسيون الأوائل ١: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٣٦ ـــ ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٣٥ – ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الموصل ص: ١٤٥ ـــ ١٥٤.

المختلفة ، ولا سيَّا غَلَبَةُ رُوحِ العُروبةِ على أهْلِ المَوْصِلِ ، ورَفْضُهم أن يكونَ أوَّلُ عاملِ للعباسيين عليهم من الموالي ، ومَيْلُهم إلى بني أمية ، وروَى وقائِع قَتْلِهم ، وحَدَّدَ عَنْلاهم ، وسَمَّى العلماء والنُّساكَ منهم ، وأشار إلى عَوَاقبِ قَتْلِهم ، ونتائجه السياسية ، وأهَمُّها كُرْهُهم للذولةِ العباسية ، وأنفرَدَ في ذلك بتَفاصيلَ ودقائقَ نادرةِ اسْتَقاها من شُيُوخ أهل الموصل .

وعلى الرّغم من أنَّ الأزديَّ نَبَّهَ في كتابه على أنه ذَكرَ ما وجَدَ ، وأنه لم يَعْدِلْ عن الصِّدْق (١) ، فإنه كان شديدَ الحاسةِ لبَلدهِ وأَهْلِهِ (٢) ، وقد أثَّر هواهُ المَوْصليُّ الإقليميُّ ، وهَوَاهُ القَبَليُّ البَمنيُّ في بعضِ ما رَوَى من أخبارِ الدَّعْوَةِ العباسيةِ ، حتى زَعَمَ أنَّ النُّقباءَ جَميعاً كانوا من اليَانيَّة (٣)!! إن صَحَّ أنَّ ذلك من أصلِ الخَبر الذي أُورَدَهُ عن المُفاخرةِ بين المُضَريَّةِ واليمانية في أيام المنصور (١).

وفي التَّنْبِيهِ والإشْرَافِ للمسْعُوديِّ المتوفّي سنةَ ستٍّ واربعينَ وثلاثماثةٍ تَلْخيصٌ لتاريخ الدَّعْوَةِ العباسية ، وقد قَرَّرَ المسعوديُّ فيه أنَّ وصيةَ أبي هاشم هي الأساسُ الذي بنَى عليه العباسيون الدَّعْوَةَ إلى أنفسهم ، وأَنَّ دَعْوَتَهم بدأت سنة ماثةٍ ، ورَوَى بعض قصَصِها ومَلاحِمها (٥).

وتَجاوزَ المَسْعُودِيُّ في مُرُوجِ الذَّهبِ عن أكثرِ أخبارِ المَرْحَلَةِ السِّريَّةِ من الدَّعْوَةِ العباسية ، فلم يَعْرِضْ فيه إلاَّ لآخرها ، حينَ قَدِمَ أبو مُسْلم خراسانَ ، وتَوَلَّى

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الدكتور على حبيبة للكتاب ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ٢١٨ ــ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) التنبيه والإشراف ص: ٢٩٢ ـــ ٢٩٣.

أمْرَ شيعتها ، ولكنه استُرْسَلَ في ذِكْرِ أخبارها بعد إظهارها ، وتَعَقَّبها إلى قيامِ دَوْلتها ، وعُنيَ بقصص الدعوةِ ، وَلَوْنِ رَايَاتها ، وشعارِ شبعتها في القتالِ (١) ، وتحدَّثَ حَديثاً مُفَصَّلاً عن رأَي الرَّاونْدِيَّةِ من الشَّيعةِ العباسية في الإمامة ، وتَطوُّرِ عقيدتهم السياسيَّة ، فنَصَّ على أنهم كانوا يقولون في أثناء الدعوةِ بانتِقالِ الإمامة الى بني العباس بوصيَّةِ أبي هاشم ، ثم تحوَّلَ فريقٌ منهم عن ذلك بعد قيام الدولة ، وقالوا بإمامة العباس بن عبد المطلب ، وأنه أحقُّ الناسِ بالامامة بعد الرسول ، لأنه عمَّة ووارِثُهُ وعَصَبَتُهُ (١). وأكد أنَّ أبا مسلم استَوْعَبَ الخُرَّمِيَّة في الدَّعْوةِ ، وأنهم كانوا يغَيْبيهِ ورَجْعَيهِ بعد مَمَاتِهِ (١) .

وكان المسعوديُّ شيعيًّا مُعْتَزِليًّا ('')، فانْقادَ لهَواهُ العَلَويِّ بعضَ الانْقيادِ فيا رَوَى من أُخبار الدَّعْوَةِ العباسية، وآية ذلك أنه أفاضَ في الكلام على إبادةِ العباسيينَ للأُمويين، وذكر أنهم سَفكُوا دِماءَهُم انتقاماً لِقَتْلَى الهاشمييِّنَ من العباسيينَ والعَلويِّين (')، وأنه رَجَحَ أنَّ أبا سلمةَ الخلال دَبَّرَ لِنَقْلِ الخلافةِ إلى العَلويِّينَ بعد هَلالِ الإمام إبراهيمَ بن محمدٍ لأنه خافَ انْتِقاضَ الأمْرِ وفَسادَهُ عليه، إذْ لم يكن في بني العباس رَجُلُّ يطمئن إلى كَفَايتِهِ، ويَثِقُ بقُدْرتِهِ على الاضطلاعِ بالخلافة (۲)، وتَعْافَلَ عن مَيْلِ أبي سَلمَةَ الخَلاَّلِ الدَّفِين إلى العَلويِّينَ. ولكنه لم يُكثِرُ من ذلك، ولمَ وتَعَافَلَ عن مَيْلِ أبي سَلمَةَ الخَلاَّلِ الدَّفِين إلى العَلويِّينَ. ولكنه لم يُكثِرُ من ذلك، ولم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٥٤ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٥٧ ـــ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ٤: ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣: ٢٦١ ــ ٢٦٣، ٧٧١ ــ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٦٩.

يُفْرِطْ فيه، بل أقلَّ منه، وراوَح فيما حَفِظَ من الأخبارِ بين الرِّواياتِ العَلويَّةِ والرِّوايات العباسية .

وفي تاريخ بُخَارَى للنَّرْشخيِّ المتوفي سنة ثمانٍ وأربعينَ وثلاثمائةٍ معلومات اقتصاديَّة وسياسيَّة دقيقة عن بُخارَى ، ففيه أخبارٌ عن فَتْحِهَا وتقْسيمها بين العرب والعَجَم (۱) ، وما انْعَقَدَ من مَوَدَّة بين وُلَاةٍ خُراسَانَ ومُلُوكِ بُخَارَى (۲) ، ومُواطَّأة بعض الولَاةِ لهم على استيفاءِ الجزْيةِ بمن أسلم من أهل بَلدهم (۳) ، وظُلم ملك بُخَارَى له في أخْذِ الجزْيةِ منهم ، بُخَارَى لمن أسلم من العبل عض شيعةِ العباسيِّين وقَيْلِهم للملكِ وللعاملِ جميعاً (١) ، وفيه أخبارٌ عن ثَوْرةِ بعض شيعةِ العباسيِّين ببُخَارَى بعد قيام الدَّوْلَةِ (٥) ، وتَوْرةِ المُقنَّع وأثباعِهِ من المُبيِّضَةِ (١) .

وفي مَقَاتلِ الطَّالبِيِّنَ لأبي الفَرَجِ الأصْفهَانيِّ المتوفّي سنة ست وحمسين وثلاثماثة أخبارٌ بمن تَنَافُسِ الحَسنِيِّين والعباسيِّينَ في رئاسة بني هاشم في آخرِ العصر الأمويِّ (٧) ، وتَنَازُعِهم في لَقبِ المَهْدِيِّ ، وادِّعَاءِ كلِّ فريق منهم له ، وتَجْريدهِ للآخرِ منه (٨) . وعلى الرغم من أنَّ أبا الفرجِ الأصفهانيُّ كان أُمويًّا شيعيًّا ، فإنه لم للآخرِ على الرّواياتِ العَلويَّةِ ، بل حَمَل أيضاً رواياتٍ عباسيَّةً وأُمويَّةً .(١)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ص: ۷۳، ۸۰. (۳) تاریخ بخاری ص: ۸۷.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری ص: ۸۹. (۱) تاریخ بخاری ص: ۸۹.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بخارى ص: ٩١.

<sup>(</sup>۹) تاریخ بخاری ص: ۹٤.

<sup>(</sup>۷) مقاتل الطالبيين ص: ۲۰۱، ۲۳۳، ۲٤۷، ۲۵۳، ۲۵۷.

<sup>(</sup>٨) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٥ ــ ٢٠٧، ٣٣٧ ــ ٢٤٦، ٢٤٥ ــ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ١١: ٤٠٠، والكامل في التاريخ ٨: ٥٨١، ووفيات الأعيان ٣: ٣٠٧، وميزان الاعتدال ٣: ١٢٣، ولسان الميزان ٤: ٢٢١، والنجوم الزاهرة ٤: ١٥.

وفي البَدْءِ والتاريخِ للمقدسيِّ المتوفَّى بعدَ سنةِ خمس وخمسين وثلاثمائةِ (۱) تراجمُ موجزةٌ للعباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن العباس، وعلى بن عبد الله، ومحمد بن علي (۱۲) ، وهي تُبْرِزُ مكانتهم الاجتماعية والدينية والعلمية، ومَطامِحَهُم السياسيّة. وفيه اختصارُ لتاريخِ الدعوةِ العباسيّةِ ، وابتدائها ونموها ، وعَمَلِ نُقبائها ودُعاتِها في نَشْرِها وتنظيمِها ، وإظهارِهِم لها ، وتَشْميرِهم لِنُصرَتِها حَتَّى أُسسُوا ودُعاتِها في نَشْرِها وتنظيمِها ، وإظهارِهِم لها ، وتَشْميرِهم لِنُصرَتِها حَتَّى أُسسُوا ورُعَلَة البينِ أُمية وعُنْفِ الوليد بن عبد الملك بعلي بن عبد الله ، وفيه عَرْضٌ لِرأْي بن عبد الله ، وَجَلْدِهِ له ، واسْتِهزاءِ هشام بن عبد الملك به . وفيه عَرْضٌ لِرأْي العباسيِّين وشيعتهم في الإمامةِ في المَرْحَلَةِ السِريَّةِ منَ الدَّعوَةِ ، وما طرأ عليهِ من تعديل بعد قيام الدَّولَة ، فقد أوْرَدَ المقدسيُّ رواياتٍ عن اسْتِحقاقِهِم للإمامةِ بوصيَّةِ المطلب ، وأنَّ الرسولَ أعلَمهُ باسْتيلاءِ وَلدِهِ على الخلافَة (٥) . وأكثرُ ما اختارَهُ المقدسيُّ من أخبارِ الدعوةِ العباسيةِ مِمَّا حَفِظَهُ مُؤَدِّخُو القَرْنِ الثالثِ ، وهو يجمَعُ بينَ المخدارِ والقِصَص ، ويَهَمَّ بالرِّواياتِ العباسيّةِ والرَّواياتِ العلويَّةِ ، وقد نَقَلَ رواياتٍ عن الشُخبارِ والقِصَص ، ويَهَمَّ بالرِّواياتِ العباسيّةِ والرَّواياتِ العلويَّةِ ، وقد نَقَلَ رواياتٍ عباسيّة طريفةً عن أسْرارِ الدَّعوةِ والثورةِ (١) لا نَظيرَ لها عندَ غيرهِ من المؤرخين.

وفي تاريخ سِني مُلوكِ الأرضِ والأنبياء لحمزةَ الأصْفهانيِّ المتوفَّى سنةَ ستين وثلاثمائةٍ تلخيصٌ مُبتَسَرٌ لتاريخ الدَّعوةِ العباسيّةِ ، ففيهِ حديثٌ عن نهايةِ المرحَلَةِ السِّريَّةِ منها ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) البدء والتاريخ ٥: ١٠٤ ــ ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦: ٥٦ – ٨٢.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦ : ٥٨.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ٦: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) البدء والتاريخ ٦: ٦٧ ـــ ٨٦.

وأثر أبي مُسلم فيها (١). ويُبدي حمزة الأصفهانيُّ مُيُولاً عَلَويةً في تَحْليلِهِ لأسبابِ التي دَفَعَتْ قيام الدَّعَوةِ، فهو يَرَى أنَّ ظُلمَ الأمويين للعَلويين كان أقوى الأسباب التي دَفَعَتْ أهلَ البَيتِ إلى التَّدْبيرِ للتَّطويع بهم ، وأنهم «غَبروا قريباً من ماثةِ سنة يُحَذَّرُونَ الناسَ نَاحِيتَهم، يُبَعِّضُونَهُم إلى النَّفوسِ، ويَنْهونَ عن مُلابَسَيْهِم والاختلاطِ بهم » (٢). وهو يُبدي مُيولاً فارسيّةً في كلامِهِ على الجاعاتِ التي انْضَمَّتْ الى الدَّعوةِ وأيَّدَتها ونَصَرَتُها، فهو يذهبُ إلى أنها ثَورة أعجَميَّة خُراسانيّة قَضَتْ على الدولةِ الأمويّةِ العربيّةِ، يقول (٣): «كان الذينَ قاموا بِنَقلِ الدولةِ إليهم من بني أميّة عَجَمَ الأمويّةِ العربيّةِ، يقول (٣): «كان الذينَ قاموا بِنَقلِ الدولةِ إليهم من النَّقباء والدَّعاةِ مُسلمٍ في الدَّعوةِ وفي قيام الدولةِ تَزَيَّداً شديداً، ويُلغي أثرَ غيره من النَّقباء والدَّعاةِ والدَّعاةِ والقادةِ العربِ فيها إلغاءً تامًا، إذْ يزعمُ أنَّ أهلَ البَيتِ لم يزالوا يُناهِضونَ بني أُميَّة والقادةِ العربِ فيها إلغاءً تامًا، إذْ يزعمُ أنَّ أهلَ البَيتِ لم يزالوا يُناهِضونَ بني أُميَّة والقادةِ العربِ فيها إلغاءً تامًا، إذْ يزعمُ أنَّ أهلَ البَيتِ لم يزالوا يُناهِضونَ بني أُميَّة والدَّعاةِ وتَاحَ اللهُ لهم مُنيرَ الظُلمَةِ أبا مسلم صاحبِ الدَّولةِ ، فَطَهَر منهم البلادَ ، ونَجَى منهم العِبادَ» (١٠) ، ويَصِفُ أبا مُسلم بأنه «ناقلُ الدَّولةِ» فَامَن بني أُميَّة إلى العباس.

وفي العُيونِ والحداثقِ لمؤلفِ مجهولِ من رجالِ القَرْنِ الرابع سَرْدٌ مُفَصَّلٌ لتاريخِ الدَّعْوَةِ العباسية (٦) ، وأكثرُ ما فيه من أخبارٍ يُوافقُ ما في كُتُبِ القَرْنِ الثالثِ، ولا يختلفُ عنها. ويَظْهَرُ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ رجَعَ إلى الأَصُولِ التي رجَعَ إليها البلاذريُّ وابن جريرٍ

<sup>(</sup>١) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦٠ ــ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٦) العيون والحدائق ٣: ١٧٩ ـــ ٢١١ .

الطبريُّ، واستُقى منها مُعظَمَ الأخبارِ التي اختارَها، وهو يُعنَى بالأخبارِ والقِصَصِ، ولكنه رَوَى أخباراً جديدةً أخذها عن مَصادِرَ أخرى، وبعضُها يَدُلُّ على اختِلاطِ الأَمْرِ على الدُّعاةِ في صَدْرِ الدَّعْوَةِ ، فينهم مَنْ كَانَ يَدْعُو إلى آل محمد على الإطلاقِ، ومنهم مَنْ كَانَ يَدعو إلى أبي هاشم عبد الله ابن محمد ابن الحَنَفيَّة (۱). وبعضُها يكشفُ عن حَيْرَةِ أبي سَلَمَةَ الخَلاَّلِ واضطرابِهِ بَعدَ مَوْتِ الإمام ابراهيم بن محمد، فقد قرَّرَ في أوَّلِ الأَمْرِ أَنْ يجعلَ الخِلافَةَ شَورى بينَ العَلويِّينَ والعباسيِّين، حتى يَنتَخبوا مَنْ يشاؤون منهم، ثم عَدَلَ عن ذلك، لأنه العَلويِّينَ والعباسيِّين، ومُخادَعَتِه للعباسيِّين، فقد كان يَصْرِفَها إلى العَلَويِّين (۱). وبعضُها يُشيرُ إلى مَيْلِهِ إلى العَلويِّينَ والعباسيِّن، ولكنه كان يُخني هواهُ، لأنه لم يكنْ يستطيعُ مُخالفة الجمهور (۱۳) بن الحسين، ولكنه كان يُخني هواهُ، لأنه لم يكنْ يستطيعُ مُخالفة الجمهور (۱۳) فلمًا أمْكَنَتُهُ الفُرصَةُ انتَهَزَها، وَجَدَّ في تَحويلِ الخلافةِ إلى أحدِ العَلويِّينَ مِنْ بني الحسين، ولكنه كان يُخني هواهُ، لأنه لم يكنْ يستطيعُ مُخالفة الجمهور (۱۳) الحسين، ولكنه كان يُختي هواهُ، لأنه لم يكنْ يستطيعُ مُخالفة الجمهور (۱۳) بالطَّادِق، ومن بني الحسين، فكتَبَ إلى ثلاثةٍ منهم، وأمرَ رَسُولَهُ إليهم أن يبدأ الحسن أوْ منْ بني الحسين، فكتَبَ إلى ثلاثةٍ منهم، وأمرَ رَسُولَهُ إليهم أن يبدأ الخَسَن أوْ منْ بني الحسين، فكتَبَ إلى ثلاثةً منهم، وأمرَ رَسُولَهُ إليهم أن يبدأ الخَسَر أَنْ مَنْ المَوْتَ الكِتَابَيْنِ البَاقِيَيْنِ، ولم يَأْتِ العَلوِيَّينِ النَّعَرِيْنَ (٤).

واعتمَدَ المؤرخونَ من أهْلِ القُرونِ التاليَةِ على أخبارِ الدعوةِ العباسيّةِ التي وَرَدَتُ في كُتُبِ المؤرخين من رجالِ القَرْنَيْنِ الثالثِ والرابع الهِجْرِيَّينِ، وهم يُراوِحُونَ فيما نَقَلُوا من أخبارٍ عنها بينَ الجَمْعِ والاسْتِقصَاءِ، وبينَ الاختيارِ والاخْتِصارِ، وبَينَ

<sup>(</sup>۱) العيون والحدائق ۳: ۱۸۰.

<sup>(</sup>۲) العيون والحدائق ۳: ۱۸۱.

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) العيون والحداثق ٣: ١٩٦.

التَّهْذيبِ والإيجازِ ، وبينَ التَّنقيحِ والتَّمحيصِ ، وبينَ النَّقْدِ والتَّقويم . ولكن كُتُبَهُم تَتَضَمَّنُ بعضَ الأخبارِ والرِّواياتِ الجديدةِ التي نَقَلوها عن مَصادِرَ مُتَقَدِّمَةٍ مَفْقودة .

في الكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفّى سنة ثلاثين وستائة ذِكرٌ لما جاء في تاريخ الرُّسُلِ والمُلوكِ من أخبارِ العربِ والموالي والعَجَم المسلمين من أهلِ خُراسانَ، ومن أخبارِ المشهورينَ من رجالِ بني العباس، ومن أخبار الدعوة العباسيّة. وقد حافظ ابنُ الأثير على أُصولِ كثير من الرِّواياتِ، وهَذَّبَ قليلاً من الرِّواياتِ، وضَمَّ بعض الرواياتِ إلى بَعْض. ولكنه لم يَقْتَصِرْ على ما جاء في تاريخ الرَّسُلِ والملوكِ وَحْدَهُ، بل عاد إلى غيرِهِ من المصادِر التاريخيَّة والأدبيةِ، مثل أنساب الأشراف للبلاذريِّ، والكامل للمبرِّد، والأغاني لأبي الفرج الأصفهانيُّ، واقتبَسَ منها بعض الأخبارِ والرِّواياتِ، وتَداركَ بها ما أعرض ابنُ جرير الطبريُّ عن روايتِه من أخبار على بن عبد الله بن العباس مع الوليد بن عبد الملك (١)، ومِنْ أخبارِ قَتْلِ من العباس لبني أُمَيَّة (٢)، ومِنْ أخبارِ انحرافِ خِداشِ عن الدعوةِ العباسيّةِ (٣).

وفي مُختَصَر التاريخ لابن الكازَرونيِّ المتوفَّى سَنةَ سبع وتسعين وستماثةٍ مُقتَطَفاتٌ مُوجَزَةٌ من أخبار العباس بن عبد المطلب (٤٠) . وعبد الله بن العباس (٥٠) ،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٢٥٦ ــ ٢٥٧.

<sup>(</sup>۲) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦ ــ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٥: ٢٩٩ـــ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر التاريخ ص: ٧١.

<sup>(</sup>٥) مختصر التاريخ ص: ٨٣ ـــ ٨٦ ـــ ٢٦٦.

وعلى بن عبد الله بن العباس(١) ، ومحمد بن علي (٢) ، وابراهيم بن محمد (٣) . وفيه إشارة إلى بداية الدَّعوة العباسيّة ، وان أبا هاشم أعْلَمَ محمد بن علي أنَّ الأمر في وَلَدِهِ عبد الله بن الحارِثية (٤) ، وفيه شيءٌ يَسيرٌ من أخبارِ الدَّعوةِ بخراسان ، ونَشاطِ كَبارِ دُعاتِها من أهلِ الكوفةِ ، وفُشُوِّها وكَثْرةِ اتباعِها في أيام هشام بن عبد اللك (٥) .

وقد وَهِمَ ابنُ الكازرونيِّ في بعضِ ما أَوْرَدَ من أُخبارِ الدعوةِ العباسيَّةِ ، فقد ذكرَ أَنَّ أَبا مسلم دَخَلَ على الإمامِ ابراهيم بن محمدٍ ، وهو مُستَتِرٌ بالكوفةِ ، فبايَعَهُ (١) ، وهو يريدُ أبا العباس ، على ما يُرْوَى في بعضِ الأخبارِ من أنَّ أبا مسلم بَلغَهُ قَتْلُ الإمامِ إبراهيم بن محمدٍ ، وهَرَبُ أبي العباس وأهلُ بيتِهِ من الحُميمَةِ ، واسْتِخْفاؤُهُم بالكوفَةِ ، فسارَ من خراسانَ حتى قدمَ الكوفة ، ودَخَلَ على أبي العباس فبايَعةُ (٧) .

وفي الفَحْريِّ في الآدابِ السُّلطانيَّةِ لابنِ الطقطقيِّ المتوفَّى سنةَ تسع وسبعائةٍ تَلُخيصٌ مُوجَزُّ لتاريخِ الدعوةِ العباسيَّةِ (١٠) . وقد احْتَفَى ابنُ الطقطقيِّ بَآخُرِ المرحلةِ السريةِ من الدعوةِ ، وأُوضَحَ عن اجتهادِ أبي مسلمٍ في نَشرِها وإظهارِها ، وتَفْجيرِ ثَورَتِها ، وقيام ِ دَوْلَتِها . وهَوَّلَ أَثَرَهُ فيها ، حتى زَعَمَ أنه هو الذي قادَ الجيوش من

<sup>(</sup>۱) مختصر التاريخ ص: ۱۰۰، ۱۱۱، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) مختصر التاريخ ص: ١٠٢، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر التاريخ ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) مختصر التاريخ ص: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) مختصر التاريخ ص: ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) مختصر التاريخ ص: ١١١.

<sup>(</sup>٧) انظر الأخبار الطوال ص: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٨) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٥ ـــ ١٣٧.

خراسانَ إلى الكوفة ، وأخرَجَ أبا العباس وبايَعَهُ بالحلافة (١) . وكانَ يَتَشَيَّعُ تَشَيَّعًا ظَاهِراً ، فَخَضَعَ لِهُواهُ العَلَويِّ خُصُوعاً شديداً ، فهو يَشُكُ فيها ذَكَرَهُ بنو العباس من فاهراً ، ويُقرِّرُ أنَّ عمد بن علي أنَّ الرسولَ بَشَرَ عَمَّهُ العباس بانتقالِ الحلافة إلى وَلَدِهِ (٢) ، ويُقرِّرُ أنَّ عمد بن علي تَهوَّسَ بالإمامة (٣) وهو يَتغاضى عن تَنكُّرِ أي سلَمة الخَلافة بعد أَنْ أوْصى إليه أبو هاشم بالإمامة (٣) وهو يَتغاضى عن تَنكُّر أي سلَمة الخَلالِ لبني العباس ، حين قدمُوا الكوفة ، وَيَدَّعي أنه أخلى لهم داراً ، وأمرَ لهم بها ، وتولَّى خِدْمَتَهُم بنفسهِ (١) !! وهو يُطنِبُ في الحديثِ عن قَتْلِ العباسيين للأمويينَ ، ويصفُ تَشَفِّيَ أبي العباس بِقَتْلِ مروان بن محمدٍ ، ويَرى أنهم أعمَّلُوا السيفَ فيهم ولم يَرْحَمُوهم اقتِصاصاً منهم لِقَتْلى العَلَوِيِّينَ والعباسيين (٥) . وهو العباسين فيهم ولم يَرْحَمُوهم اقتِصاصاً منهم لِقَتْلى العَلَوِيِّينَ والعباسيين (١٥) . وهو لا يُعنى بِصحَّةِ الأخبارِ التي تُؤيِّدُ رأيهُ ، بل يُلقبها على عَواهِنِها ، وآيةُ ذلك أنه ذكر أنَّ هشامَ بن عبد الملك رأى من فصاحة أبي هاشم ورياستِه وعِلْمِهِ ما حَسَدَهُ الله ، وخافَ منه ، فبعث إليه ، وقد رجَعَ إلى المدينةِ ، مَنْ سَمَّهُ (١) !! والمقصودُ عليه ، وخافَ منه ، فبعث إليه ، وقد رجَعَ إلى المدينةِ ، مَنْ سَمَّهُ (١) !! والمقصودُ سلمانُ بنُ عبدِ الملكِ ، كا وردَ في بعضِ الرَّواياتِ العلويَّة .

وفي المُختَصَرِ في أخبارِ البَشَرِ لأبي الفِداءِ المتوفّى سنةَ اثنتين وثلاثين وسبعائةٍ مُنتَخباتٌ قصيرةٌ من أخبار العربِ بخراسان (٧) ، ومن أخبارِ العباس بن عبد

<sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٦ – ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) الفخري في الأداب السلطانية ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الفخري في الأداب السلطانية ص: ١٢٩.

 <sup>(</sup>a) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣ – ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٧) المختصر في أخبار البشر ١: ١٦٤، ١٦٨، ١٨٥، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٠.

المطلب (١) ، وعبد الله بن العباس (٢) . وقد اهتَمَّ أبو الفيداء بِآخِرِ المَرحَلَةِ السِرِّيَّةِ مِنَ الدَّعوةِ ، وأَلَمَّ بأخبارِها بعدَ إِظْهارِها وتَتَبَّعَها إلى ابتداء دَولَتِها (٣) ، وتَحَدَّثَ عن قَضاءِ العباسيينَ على الأمويِّين ، وسَمَّى مَنْ قَتْلُوا منهم (١) . وعَوَّلَ في كُلِّ ما اختَارَهُ واخْتَصَرَهُ من الأخبارِ على الكاملِ في التاريخ ، وهو من المصادرِ التي صَرَّحَ بأنه اعتمدَ عليها في تأليف كِتابهِ (٥) .

وفي تاريخ الإسلام للذَّهبيِّ المتوفَّى سنة ثمانٍ وأربعينَ وسبعائة مُعظَمُ أخبارِ العربِ والموالي والعَجمِ المسلمينَ من أهلِ خراسانَ ، وفيه تراجمُ وافيةٌ للمِقدَّمينَ من رجالِ بني العبّاسِ ، وفيه جُلُّ أخبارِ الدعوةِ العباسيّةِ من بدايتها إلى نهايتها ، وأغلبُ أخبارِ نُقبائها ودُعاتِها ، وهي تُبِينُ عن جُهُودِهِم المُتَّصلةِ في نَشرِها وتُوسيعِها ، وضبطِها وتنظيمِها ، وفيه حديثٌ عن إبادةِ العباسيِّين للأمويين.

وقد استمدَّ الذهبيُّ المادةَ من كُتُبِ التاريخِ السابقةِ ، واطَّلعَ على غيرِها من كُتُبِ الطبقاتِ والتَّراجمِ والأدبِ ، واقتَبَسَ منها ، وتُوخَّى الصحيحَ من الأخبارِ والرواياتِ ، واختَصَرَ بعضها ، وساقَ بعضها بأصولِها القديمة.

وفي ساثرِ كُتُبِهِ مثل العِبَر في خَبَرِ من غَبَر ، وسيّرِ أعلام النَّبلاءِ ، ودُوَلِ الإسلامِ شَذَراتٌ من الأخبارِ التي أورَدَها في تاريخ ِ الإسلام ِ ، فإنّه المَنجَمُ الذي استخرَجَ منه مادةَ كُتُبِهِ الأخرى .

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر ١: ١٢٢، ١٢٩، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المختصر في أخبار البشر ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار البشر ١: ٢٠٨ ـــ ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) المختصر في أخبار البشر ١: ٢١٢ ــ ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) المختصر في أخبار البشر ١: ٣.

وفي البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير المتوفّى سنة أربع وسبعين وسبعائة مُجمَلُ أخبار العرب والموالي والعجم والمسلمين من أهل خراسان ، وفيه تراجم ضافية للعباس بن عبد المطلب (۱) ، وعبد الله بن العباس (۲) ، وعلي بن عبد الله ابن العباس (۳) ، ومحمد بن علي (۱) ، وابراهيم بن محمد (۱) . وفيه أكثر أخبار الدعوة العباسية من نُشويها وبُدُوها إلى إظهارها وقيام دَوْلَتِها ، وفيه ذكر لآثار نُقبائِها ودُعاتِها في بَنِّها وإحكامِها ، وفيه تراجم للمشهورين منهم ، كأبي سلمة المخلال (۱) ، وأبي مسلم (۷) ، وهي تحتوي على أخبار وروايات ونصوص جديدة وفيه حديث عن إفناء العباسيّين للأمويّين (۱) . وقد عُني ابن كثير بالأخبار والقِصَص ، وعَقَدَ فَصْلاً طَويلاً سمّاه : «ما وَرَدَ في انْقِضَاء دَولة بني أميّة وابْتِداء دَولة بني العباس من الأخبار النَّبويَّة (۱) ، جمع فيه ما رَوَّجه العباسيّون من أحاديث في التَّبشير بخلافَتِهم ، ونَظَرَ فيها ، وَضَعَّفَها ، وأنكر أكثرها . وتَحرَّى الدُّقَة أحاديث في التَّبشير بخلافَتِهم ، ونَظَر فيها ، وَضَعَّفَها ، وأنكر أكثرها . وتَحرَّى الدُّقَة فيا نَقَلَ من الأخبار ، ولم يَقْتُصِرْ على الاختيار والاختصار ، بل تَخطَّى ذلك إلى فيا نَقَلَ من الأخبار ، ولم يَقْتُصِرْ على الاختيار والاختصار ، بل تَخطَّى ذلك إلى النَّقد والتَّمحي .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٧: ١٦١ ــ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨: ٢٩٥ ـــ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩: ٣٢٠ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٥.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٠: ٣٩ ــ ٤٠.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٠: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ١٠: ٣٣ ــ ٣٣.

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية ١٠: ٤٨ ـــ ١٥.

وفي كتابِ العِبَرِ وديوان المبتدأ والخبرِ لابنِ خلدون المتوفَّى سنة ثمانٍ وثمانمائةٍ عَرْضٌ مُفَصَّلٌ لمطامح أهلِ البيتِ في الخلافةِ ، ونَظَرِيَّهُم في الإمامةِ ، وما فيها من غُلُوِّ وتَطَرُّف ، واسْتغلالِ العباسيِّينَ للغُلاةِ من شيعتِهم (۱) . وقد ذكر ابنُ خلدون الله عليه وسلَّم ، كانوا يَرُونَ أنَّهم أحق «أنَّ أهلَ البيتِ لمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَّم ، كانوا يَرُونَ أنَّهم أحق بالأمرِ ، وأنَّ الحلافة لرِجالِهم دون مَنْ سواهم من قريش » . وكان العباس بن عبد المطلب ، وعليُّ بن أبي طالبٍ يَودانِ أنْ يجعلَ الرسولُ الخلافة لهم ، فَجمّعهم في مرضِهِ الذي ماتَ فيه ، ليكتب لهم كتاباً ، فاختَلَفُوا عنده في ذلك وتنازعوا ، ولم يَتمَّ الكتابُ ، وزعمَ بعضُ شيعتهم أنه أوْصى في مَرضِهِ لعليٍّ ، ولم يَصحَّ ذلك من وَجْهِ يُعوَّلُ عليه . وكان عليَّ المُقدَّمَ من أهلِ البَيتِ ، وتشيَّع لِعليٍّ ، ولم يَصحَّ ذلك من وَجْهِ وكانَ عبد الله بن سَبَأ من أكثرِ الناسِ خَوْضاً في التَّشيَّع لِعليٍّ ، علا يَرضاهُ من الطَّعْنِ على عَمَانَ وعلى الجاعةِ في العُدُولِ إليه عن عليٍّ ، وأنهُ ولي بغير حَقٍ ، فأخرَجهُ عبد على عثمانَ وعلى الجاعةِ في العُدُولِ إليه عن عليٍّ ، وأنهُ ولي بغير حَقٍ ، فأخرَجهُ عبد الله بن عامرٍ من البصرةِ ، ولحق بمصر ، فاجتمع إليه جاعةٌ من أمثالِهِ جَنحوا إلى الفُلُو في ذلك ، وانتحالِ المُفاسِدةِ فيه .

فلما بُويعَ علي سَكنَ أهلُ البيتِ ، واطمأن شيعتُهُم ، فقد تَحققت آمالُهُم ، وأصبحت الخلافة لهم. ثم قُتِلَ علي ، وَعَلَبَ بنو أُميَّةَ على الخلافة ، وافترَق أهلُ البيتِ وشيعتُهُم فِرقاً ، فكان منهم المعتدلون ، وهم شيعة الحسينِ بن علي ، وشيعة أيْد بن علي ، وكان منهم المتطرّفون ، وهم شيعة محمد بن الحنفيّة ، وشيعة ابنه أي هاشم ، وهم أكثر شيعة أهل البيتِ ، وقد تَحوّلوا إلى محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بِوَصيّة أبي هاشم ، فاستَوعَبَهُم العباسيون ، واستَفادُوا منهم في الدَّعوة إلى أنفسهم . وهم يُعرَفُون بالكيسانيّة ، وهم يَقولون بإمامة محمد بن الحَنفيّة بعدَ إلى انفسهم . وهم يُعرَفُون بالكيسانيّة ، وهم يَقولون بإمامة محمد بن الحَنفيّة بعدَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ۳: ۱: ۳۲۹ـــ ۳۲۹.

علي بن أبي طالب، وبإمامة ابنه هاشم من بعده، ثم بانتقالِ الإمامة إلى محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس، ثم الى ابنه ابراهيم، ثم إلى أخيه أبي العباس. هكذا ساق الكيسانيّة الإمامة، وهم يُسمَّوْنَ أيضاً الجرماقيَّة ، نِسبَةً إلى أبي مُسلم، لأنه كان يُلقَّبُ بجرماق (١).

وذكر ابن خلدون أنه كان لبني العباس شيعة يُسمّونَ الرَّاونْديَّة من أهلِ خراسانَ، وهم يزعمون أنَّ أَحَقَّ الناس بالإمامة بعد النيِّ هو العباس بن عبد المطلب، لأنه وارِثُهُ وعَاصِبُهُ، وأنَّ الناس مَنعوهُ من ذلك وَظَلَموهُ إلى أنْ رَدَّهُ الله إلى وَلَدِهِ، ويَدْهَبُونَ إلى البراءةِ من الشَّيخَيْنِ وعنمان، ويُجيزُونَ بَيعَةَ عليّ بن أبي طالب، بإجازة العباس لها، لِقولِهِ لعليٍّ يا ابنَ أخي، هَلُمَّ أُبايعُكَ، فلا يَختلف عليك اثنان، ولقولِ داود بن عليٍّ على منبر الكوفة يوم بُويع السَّفاحُ: يا أهلَ الكوفة، إنه لم يَقُمْ فيكم إمامٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ عليُّ بن أبي طالب، وهذا القائمُ فيكم، يعني السَّفاح (٢).

وذلك ما انتهى إليه الرَّاونديَّةُ من القولِ في الإمامةِ في أيام المهديِّ ، لأنَّ المهديُّ مو الذي رَدَّهم إلى إثباتِ الإمامةِ للعباسِ بن عبد المطلب (٣) ، وكانوا يقولون في أثناء الدَّعوةِ بانتقالِ الإمامةِ إلى بني العباس بِوَصيَّةِ أبي هاشم.

وخصَّصَ ابن خلدون الفصلَ الثاني والخمسين من المقدمة للحديث عن المَهديِّ، وسَمَّاهُ: «أمر الفاطميِّ وما يذهبُ إليه الناسُ في شأنه وكشفِ الغِطاء

<sup>(</sup>۱) تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٠. وسهاهم المسعودي والجريانية؛، نسبة إلى أبي مسلم، لأنه كان يلقب بجريان. (أنظر مروج الذهب ٣: ٢٥٤). وفي لقب أبي مسلم اختلاف كثيرٌ. (انظر الكامل في التاريخ ه: ٧٥٥).

<sup>(</sup>٧) تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٠، وانظر مروج الذهب ٣: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥، وانظمقالات الإسلاميين ١: ٩٤.

عن ذلك» (١) ، واسْتَقصى فيه ما خرَّجَهُ الأثمَّةُ من أحاديث المَهْديِّ. وهو يُصَوِّرُ تصويراً دقيقاً استغلالَ العباسيِّين لعقيدةِ المهديِّ في أثناءِ الدَّعوةِ ، وما زَعموهُ من أنَّ المهديَّ يَخرُجُ منهم ، ويظهرُ فيهم ، وما أشاعوهُ من أنَّ أهلَ المَشرِق من أصحابِ الرَّاياتِ السُّودِ هم الذين يُوطِّنُونَ للمِهديِّ سُلطانَهُ ، ويُصَوِّرُ أَيضاً تَصويراً دقيقاً النِّراعَ بينَ العباسيِّينَ والعَلويِّينَ في انْتِحالِ لَقَبِ المَهْديِّ بعدَ قيامِ الدَّولَة .

ولم يقفُ ابنُ خلدون عندَ العَرْضِ المُجرَّدِ ، بل تجاوزَهُ إلى النَّقْدِ ، فَتَتَبَّعَ أَسنادَ الأَّحاديثِ الوارِدَةِ في المَهديِّ ، ونَظَرَ في رِجالِها ، ومَذاهِبِهم ، ومِقدارِ النَّقَةِ بهم ، وانْتَهى إلى أنَّ أكثرَ تلك الأحاديثِ ضعيفٌ مَرْدودٌ.

وفي النَّجوم الزَّاهرَةِ لابن تَغْري بَرْدي المتوفّى سنة أربع وسبعين وثمانمائة تَلْخيص صغيرٌ لتاريخ الدَّعوةِ العباسية (٢) ، فقد نَقَلَ ابن تَغْري بَرْدي أهمَّ أخبارِها وقصصِها ، واختَصَرَها اختصاراً شديداً ، وترجَمَ لكبارِ بني العباس (٣) ، ومشاهير نُقبائِهم ودُعاتِهم (١) ، وأبانَ عن نَشاطِ كل واحدٍ منهم . ولكنّه تَميّزَ بالحديثِ عن صَنع العباسيّين بالمصريِّين الأمويّين ، فَرَوي أنَّ صالح بن عليٍّ قَبَضَ على طائفة منهم ، وقتَلَ كثيراً من شيعَتِهم ، وحمل طائفة أخرى منهم إلى العراق ، فَقُتِلُوا بفلسطين (٥) ، ورَوى أنه عَفا عن آخِر وُلاةِ الأمويين على مصر وعن أخيه ، لأنه بفلسطين (م) ، ورَوى أنه عَفا عن آخِر وُلاةِ الأمويين على مصر وعن أخيه ، لأنه

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ۱ : ۵۵۵ ــ ۵۷۵.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١: ٢٤٢، ٢٧٨، ٣٠٨، ٣١٠ ـ ٣١٥، ٣١٩ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١: ٨٩، ١٨٢، ٢٧٩، ٢٩٥، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١: ٣١٨، ٥٣٥.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١: ٣٢٣ ــ ٣٢٤.

أحسَنَ السِّيرَةَ ، ولم يُفْحِشْ في حَقِّ بني العبَّاس ، وقَتَلَ الأمِيرَيْنِ اللذينِ وَلِيَا مصرَ قَلَهُ (١) .

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطيِّ المتوفَّى سنة إحدى عشرة وتسعائة حديثٌ موجزٌ عن الدعوةِ العباسيّة (٢) ، فقد انتَخَبَ السيوطيُّ أشهرَ أخبارِها وقِصَصِها ، واقْتَضَبَ القَولَ فيها اقتِضاباً.

وفي شكرات الذَّهب لابن العادِ الحنبَليِّ المتوفَّى سنةَ تِسع وثمانين وألف مُختارات مُختَصَرة من أخبارِ الدعوةِ العباسية وقِصَصِها (٣) ، ولكن ابن العادِ الحنبليِّ أطالَ في الكلامِ على التحاقِ أبي مسلم بالدَّعوةِ ، وأثرِهِ في نَشرِها وانْتِصارِها (١) ، وأطالَ في الكلامِ على اسْتِئصالِ العباسيِّينَ للأُمويِّينَ وشيعَتِهِم من أهلِ الأمصارِ المختلفةِ (٥) ، وأخذَ ذلك عن تاريخ اليعقوبيِّ ، ومروج الذهب.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الحلفاء ص: ۲۵۲ ــ ۲۵۷.

<sup>(</sup>۳) شدرات الذهب ۱: ۱۲۸، ۱۹۹، ۱۷۹.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ١: ١٧٩ -- ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) شذرات الذهب ١: ١٨٣ - ١٨٨.

## (٤) كتُبُ البلدان

ومن المتصادر المُهمَّة كُتُبُ البلدان، وهي تَشتَمِلُ على مَعلومات جغرافيّة وسكانية واجتاعية واقتصادية وسياسيّة، يرجعُ بعضُها إلى عَصْر بني أُميَّة، وهو يكشفُ عن أحوال العرب والموالي والعجم المسلمين من أهل خراسان ومشكلاتهم فيه، ويرجعُ بعضُها إلى العُصُورِ العباسيَّةِ، وهو قد يُوضِّحُ جوانبَ ثابتةً من حياة أهلِ خراسان لا تَزولُ ولا تَندَثرُ على مَرِّ العُصورِ، بل تَتَغيَّرُ فيها وتَتَطَوَّرُ، وما آلَتُ اللهِ في العُصُورِ العباسيّةِ قد يساعدُ على تَبيِّنِ ما كانت عليه في عَصرِ بني أُميَّة، ولا سيًا ما يَتَصِلُ منها بالزراعة والصّناعة والتجارة.

فني فُتُوحِ البلدانِ للبلاذريِّ المتوفَّى سنةَ تسع وسبعين وماثتين أخبارٌ ورواياتٌ كثيرةٌ عن فَتحِ خُراسان، وما أبرِمَ من معاهداتٌ بين أهلِ كُلِّ مَدينةٍ منها وبين العرب، وما فُرِضَ عليهم جميعاً من إتاوةٍ سنويَّةٍ، وما فُرِضَ عليهم من خَراج عن الأرض ، وتَلَمَّرِ مَن أسلَمَ منهم من دَفْعِ الجزيَة ، وما كانوا يُؤدُّونَ من خَراج عن الأرض ، وتَلَمَّرِ مَن أسلَمَ منهم من دَفْعِ الجزيَة . وفيه أخبارٌ عن القبائلِ العربيَّةِ التي تَحَوَّلَت إلى خراسان ، والمُدُّن والقُرى التي استَقَرَّت بها واستوطنتها . وفيه أخبارٌ عن وُلاتِها وسِياساتهم ، وما احْتَدَمَ بين قبائلِهم من عَصَبيَّةٍ ومنافسةٍ سياسيّةٍ (١) .

<sup>(</sup>۱) فتوح البلدان ص: ۴۰۳ ــــــ ۴۳۱.

وهو أَقدَمُ ما وَصَلَ من كتُبِ البلدانِ ، وأغناها مادةً ، وأعْلاها قيمةً ، وأكثرُها دِقَّةً ، وأكبرُها ثِقةً .

وفي كتاب البلدان لليعقوبي للتوفّى سنة أربع وثمانين وماثتين أو سنة اثنتين وتسعين وماثتين حديث موجزٌ عن فتح خراسان وعُمَّالها (٥) ، وفيه وَصْفُ للطُرُقِ والمسافات بين مُدُنِها ، وتحديد لخراجها في زمن بني العباس على أنَّ أهمَّ ما وَرَدَ فيه هو إحصاء القبائل العربيّة التي سكنت مُدُن خراسان وقُراها في أيام بني أمية ، ولم تزَلُ بقاياها تسكنُها في أيام بني العباس (١) .

وفي المسالكِ والمالك لابن خُرْداذبة المتوفَّى حوالي سنة ثلاثمائة (١) معلومات جغرافيّة ومالية عن خراسان (٢) ، وهي مُقاربة لما جاء في كتاب البلدان للبعقوبي ً. وفيه معلومات ظريفة عن ألقابِ مُلوكِ خراسانَ والمَشرق (٣) .

وفي مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه الهَمَذانيِّ المتوفَّى في أواثلِ القَرْنِ الرابع الذي عَمِلَهُ عليُّ الشيرازيُّ سنةَ ثلاث عشرةَ وأربعاثة (١) مادةٌ جُغرافيَّةٌ وتاريخيَّةٌ وأدبيةٌ عن خراسانَ، وهي مجموعةٌ من الأخبارِ والأشعارِ والقِصَصِ اللَّطيفَةِ (٥).

<sup>(</sup>١) كتاب البلدان ص: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب البلدان ص: ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المسالك والمالك ص: ١٨ – ٣٩.

<sup>(</sup>٥) المسالك والمالك ص: ٣٩ ــ ٤٠

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٦٣.

وقد رَوَى ابنُ الفقيهِ خَبَرَ اختيارِ الإمامِ محمد بن عليٌّ لخراسانَ، وتَفضيلِهِ لها على سائرِ البلدان (١) .

وفي الأعْلاقِ النَّفيسَةِ لابن رُسْتَةَ المتوفَّى في أوائلِ القَرنِ الرابع (٢) سَرْدٌ لمُدنِ خواسانَ وقُراها ، وطُرُقِها ومَسالِكِها ، وتحديدٌ للمسافاتِ بينها (٣) . وفيه إشارةٌ إلى امتلاكِ المهالبةِ من اليَانيّةِ للأرضِ بخراسان ، واهتمامِهم بالزراعةِ ، ونُفُورِ القَيسيَّةِ منها وازْدرائِهم لها (٤) . وفيه إشارةٌ إلى المُرجِئةِ من أهل خراسان (٥) .

وفي المسالك والمالك للإصطخريِّ المتوفَّى حوالي منتصف القَرْنِ الرابع (١) حَصْرٌ لمدن خراسان وقُراها وأنهارِها وزُرُوعِها وغَلَّتِها وصِناعاتِها وتِجاراتِها (٧). وفيه تنبيه على أهميَّة مَرْو الشَّاهجان، فقد كانت مُعَسكرَ الإسلامِ في أوَّلِ الإسلامِ، ومنها ظَهَرَتُ دَعَوةُ بني العباس، وفي دارِ النَّقيبِ أبي النَّجمَ المُعَيْطيِّ صُبغَ أُوَّلُ سَوادٍ لَبسَ المُسوَدَّة (٨).

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب البلدان ص: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلاق النفيسة ص: ١٦٩ – ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الأعلاق النفيسة ص: ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) الأعلاق النفيسة ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر مقدمة الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني للكتاب ص: ٩ ، وتاريخ الأدب الجغرافي العربي
 ١٩٩٠.

<sup>(</sup>V) المسألك والمالك ص: ١٤٥ – ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) المسالك والمالك ص: ١٤٩.

وفي أحسن التقاسيم في مَعْرِفَةِ الأقاليم للمقدسي المتوفَّى في حدودِ سنةِ تسعين وثلاثمائة (١) أوْفى مادة جغرافيّة وسكانيّة واقتصادية عن خراسان (٢) ، وفيه حديث مُفَصَّلُ عن مُعْتقداتِ أَهْلِها وأهلِ ما وراء النهر ، ودياناتِهم الفارسيّة من مَجوسيّة وخُرَّميَّة ، وذكر المقدسيُّ أنَّ رساتيق هَيْطَلَ كانَت أكبرَ معاقِلِ المُبيِّضَةِ منَ الخُرَّميَّة ، وأنَّ مَذاهِبَهُم تُقارِبُ الزَّنْدَقَة (٣) . وكشف عن انْتِشارِ الفِرَقِ الإسلاميّة بها ، كالخوارِج والجَهْمِيَّةِ والمُرجِنَةِ والقَدَريَّةِ والشيّعة ، وحَدَّدَ البلدانَ والأماكنَ التي عَلَبَا كُلُّ فرقَةٍ منها ، وكان أكثرُها قد ظهرَ بها وقوي فيها منذ نهايةِ القرنِ الأوَّلِ وبدايةِ القَرْنِ الثاني (١٠) .

ورَوَى المِقدسيُّ خَبَرَ اصطفاءِ الإمامِ محمد بن علي لخراسانَ ، وتقديمِه لها على سائرِ الأمصارِ (٥) ، ورَوَى قَولَ ابن قُتَيبَةَ في مَدْح ِ أَهْلِ خُراسانَ ، وبيانِ فَضْلِهِم في الإسلامِ ، وإيمانِهِم بالمهديِّ المُنتَظَرِ ، وأنهم هم الذين قُوْضُوا الدَّولةَ الأمويَّةَ ، وأقاموا الدَّولةَ العباسيّة (١) . وأوضَحَ عن اسْتَالَةِ أبي مُسلم للفُقهاء والأَثقيَاءِ من أَهْلِ خراسانَ في أثناء الدَّعْوَةِ ، وعن أَثْرِهم في نَجاحِها وانتِصارِها (٧) .

وفي صُورةِ الأرض لابن حَوْقَلِ المتوفَّى سنةَ أربعائةٍ أو بعدَها بقليلِ كلُّ ما وَرَدَ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣ ـــ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ص: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم ص: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣ ـــ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٤.

في المَسَالِكِ والمالكِ للإصطخريِّ من مادةٍ عن خراسان (١) ، دونَ أَدْنى تَغْييرٍ أو أَقَلَّ زيادةٍ أو نُقصانٍ (٢) .

وفي الآثارِ الباقيةِ عن القرونِ الخاليةِ للبِيرونيِّ المتوفَّى سنة أربعينَ وأربعائةٍ فَصْلٌ طويلٌ عن المُتنبَّئينَ من أهلِ طويلٌ عن المُتنبَّئينَ من أهلِ خواسانَ في آخرِ الدَّولةِ الأمويَّةِ وأوَّلِ الدَّولةِ العباسيّةِ ، مثل بَهافريذ بن ماه فروذين ، وهاشم بن حكيم المعروف بالمُقنَّع ، وأحاطَ بمبادثهم ، وما فيها من إباحةٍ ، وأشارَ إلى أن أتباعهم كأنوا من المحوسِ والمُبَيِّضَةِ من الخُرَّميَّةِ ، وذكر أنَّ مَبادِئَهُم ظَلَّتُ حَيَّةً فاشيةً بعدَ القَضاءِ عليهم ، وأنَّ أتباعَهُم لم يزالوا بخراسانَ وما وراء النَّهرِ إلى مَطلَع القَرْنِ الخامس (٤) .

وصَرَّحَ البِيرونيُّ أنه ترجمَ أخبارَ المُقنَّعِ عن الفارسيَّةِ إلى العربيَّةِ، وأنَّه استَقصاها في كتابِه: «أخبارُ المُبيِّضَةِ والقَرامَطَة» (٥٠). وفيا تَرجَمَ من أخبارِهِ معلوماتُ جديدةٌ لا تُوجَدُ عند غيرِه من المؤلفين على اختلاف كُتُبِهم.

وأوماً البيرونيُّ إلى الأهداف الدينيَّةِ والسياسيَّةِ القَوميَّةِ الفارسيَّةِ لأَتباعِ المُتَنبِّئينَ من أهلِ خراسانَ ، فإنهم كانوا يَتَوَقَّعونَ ظهورَ نبيٍّ أو مَهْديٍّ منهم ، يُحيي دياناتِهم ، ويُرجع السلطانَ إليهم ، ويُطفيُ نُورَ الإسلام ، ويمحُو مُلْكَ العرب (١) . ورَوَى أَنَّ أبا عبد الله العديَّ «المُتَعصِّبَ للمجوسيَّةِ جَهْلاً ، والرَّاجي

<sup>(</sup>١) صورة الأرض ص: ٣٥٠ ــ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الآثار الباقية ص: ٢٠٤ - ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الآثار الباقية ص: ٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٥) الآثار الباقية ص: ٢١١.

<sup>(</sup>٦) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

لخُروج القائم دَهراً »، «صَنَّفَ كتاباً في الأدوارِ والقرانات ذَكَرَ فيه أنَّ القِرانَ الثَامنَ عَشَرَ من مَوْلِدِ محمدٍ عليه السلام يُوافِقُ الألفَ العاشرَ، وهو للمشتري والقَوْس، فحكمَ على أنه بَخْرُجُ إنسانٌ يُعيدُ دولةَ الجوسيّة، ويستولي على الأرضِ كلِّها، ويُزيلُ مُلْكَ العرب وغيرهم، ويجمعُ الخَلْقَ على دينٍ واحدٍ، وأمْرٍ واحدٍ، ويُزيلُ الشرَّ، ويَملِكُ مدَّةَ سبع قِراناتٍ ونِصف، ونَصَّ على أنه لا يَملِكُ من العربِ مَلِكُ بعدَ الذي يَجلِسُ في القِرانِ السابع عشر» (١).

قال البيروني (٢): «ليس يَقْتَضي الوقتُ الذي أشار إليه إلا المكتني والمقتدر، ولم يَف بالمَوعُودِ بعد هما. وقد قيل : إنَّ دَولَة الساسانيَّة في القرانات الناريَّة ، وظهَرَت دَولَة الدَّيْلَم لعلي بن بُويهِ المُلقَّبِ بعاد الدولة في القرانات النارية ، وهذا هو الوعدُ الذي كانوا يَتَواعَدونَ به في عَوْدِ الدولة إلى الفُرْس ، وإنْ لم تَكُن سيرتُهُم هي الأولى. ولستُ أدري كيف آثرُوا دَولَة الدَّيْلَم ، وَدَلالَةُ انتقالِ المرِّ الى المُثلَّلَة الرَّية أظهرُ دلالةً على دُولة بني العباس ، وهي دولة خراسانية شرقية ، ثم كلاهما الريَّة أظهرُ دلالةً على دُولة بني العباس ، وهي دولة خراسانية شرقية ، ثم كلاهما تبعدان عن تجديد دَوْلَتِهم ، وأبْعَدُ عن إعادة دينهم » .

وفي معجم البلدان لياقوت الحموي المتوفّى سنة ست وعشرين وستائة مادة المجغرافيّة وتاريخيّة غزيرة عن خراسان، وفيه مادة وفيرة عن فَتحِها وصُلحِها وأهلها وقبائلِها، وفيه مُقتَطفات من شعر شعراء قبائلِها في عَصر بني أمية، ومُنتَخبات من مَراثي بني أميّة، وتَنبهات على أماكن قَتْلِهم، وتسميّة لبعض مَنْ قُتِلَ منهم. وهو أضخَمُ كُتُبِ البلدان (٣)، وقد أخذ ياقوت الحموي تلك الأخبار والأشعار عن

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٣٣٧.

كُتُبِ البلدانِ والتاريخِ والطبقاتِ والتَّراجمِ والأدب السابقة. ومما يزيدُ من قيمةِ ما رواهُ أنَّ طائِفةً من الكُتُبِ التي أخَذَ عنها قد ضَاعَتْ.

وفي آثارِ البلادِ وأخبارِ العِبادِ للقَرْوينيِّ المتوفَّى سنةَ اثنتين وثمانين وسمّائةٍ معلومات جغرافيّة وتاريخيّة عن خراسان. وقد نَقَلَ القزوينيُّ كثيراً منها عن معجم البلدان لياقوت الحمويِّ، ولكنها لا تخلو من أخبارٍ ورواياتٍ جديدة (۱). وهو يُفصِّلُ القولَ حين يتحدَّث عن سيرِ مَشاهيرِ الرجالِ من أهلِ الأماكنِ المختلفةِ، ويُورِدُ معلوماتٍ لطيفة عنهم، ومن ذلك أنه أشار إلى بعضِ القوانينِ الهندسيَّةِ التي . استعانَ بها المُقنَّعُ الخراسانيُّ لاثباتِ نُبُوّتِهِ (۲).

وفي المواعِظِ والاعْتِبارِ في الخُطَطِ والآثارِ للمِقريزيِّ المتوفَّى سنةَ خمسٍ وأربعين وثمانمائةٍ تَحليلٌ دقيقٌ للمرامي الدِّينيَّةِ والسِّياسيَّةِ القوميَّةِ الفارسيَّةِ التي كان يسعَى لِبُلوغِها مَنْ خَرَجَ من أصحابِ أبي مسلم طلباً بثارِهِ ، ومَن ثَارَ بعدَهُم من زُعماءِ الخُرَّميةِ (٣) .

<sup>(</sup>١) أنظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد ص: ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ٢: ٣٩٤.

## (٥) كُتُبُ الأنساب

ومن المصادر المُهِمَّةِ كُتُبُ الأنْسَابِ، وبَعْضُهَا يُعْنَى بقبيلةٍ بعيْنهَا، وبَعْضُهَا يُعْنَى بالقبائل ومَواليها. وهي تَحْتُوي على معلوماتٍ سُكَّانيَّةٍ واجتماعيَّة واقتصاديَّة وسياسية وتاريحيَّة.

فني جَمْهرةِ النَّسَبِ لابن الكلبي المتوقّي سنة أربع وماثتينِ أخبارٌ عن العباس ابن عبد المطلب ووَلدِه (١) ، وفيه أخبارٌ عن الدعوة العباسية ونُقبائها ودُعَاتها وقَادَتها من العرب (٢) ، وفيه أخبارٌ عن العَصَبيَّةِ القبليَّة والأحوالِ السياسيَّة بخراسان في آخر الدولة الأموية (٣) ، وفيه أخبارٌ عن إعْلَان الثَّوْرَةِ العباسيَّةِ وحُرُوبها الى دُخُولِ الكوفةِ وقيامِ الدَّوْلَةِ (١) ، وفيه أخبارٌ عن قَتْلِ العبّاسيين لبني أمية وعُمَّاهم وأنْصَارهم (٥) .

وهو أَقْدَمُ مَا سَلِمَ من كُتُبِ الأنسابِ، وهو المَصْدَرُ الذي اعتمدَ عليه النَّسَابون. وقد اقْتَصَرَ ابنُ الكليِّ على الصَّحيح من الأخبارِ، واختارَ بعضَ الرِّواياتِ

<sup>(</sup>۱) جمهرة النسب، مخطوطة المتحف البريطاني رقم ۱۲۰۲، الجزء الأول، الأوراق: ٤، ٣، ٧، د، ١٢٠ باء، ١٨، ١٧، ٢٧٨، ٢٧٨، ١٨٠ باء، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) جمهرة النسب، الجزء الأول، الأوراق: ٨٠، ٩٩، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٩، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) جمهرة النسب، الجزء الأول، الورقة: ١٣.

<sup>(1)</sup> جمهرة النسب، الجزء الأول، الورقة: ٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) جمهرة النسب، الجزء الأول، الأوراق: ٥٨، ٦٢، ٨٩، ١٠٠، ٢١٧، ٢١٩.

دون غَيْرِهَا ، وانْفَرَدَ بأخبارٍ ورواياتٍ لم يَحْمِلْهَا أحدٌ من الإخباريِّينَ والمؤرِّخينَ الآخرين .

وفي نَسَبِ قريشِ للمُصْعَبِ الزبيريِّ المتوفِّي سنةَ ستٍّ وثلاثينَ وماثتينِ مُنَّقياتٌ من أخبارِ بني العباس، ومُخْتَصراتٌ لسير النَّابهين من رجالهم، وهي تَدُلُّ على أَقْدَارِهم الدِّينيةِ والعِلْميةِ، ومَساعيهم السياسيةِ. وفيه ذكرٌ لِعدَّةٍ من الأمويينَ الذينَ قَتَلَهم العباسيونَ في الأمصار المختلفةِ (٢).

وقد اختارَ المصعبُ الزبيريُّ الأخبار المُوَثَّقَةَ الصحيحةَ ، وأهملَ الأخبارَ الضَّعيفةَ المَرْجوحةَ ، وساقَ الأخبارَ القصيرةَ برواياتها المشهورة التي تَنَاقَلهَا الإخباريُّونَ والمُؤرِّخُونَ ، ولَحُصَ بعضَ الأخبار الطويلةِ .

وفي جَمْهَرَةِ نَسبِ قريشٍ وأخبارِهَا للزُّبَيرِ بن بكارِ المتوفّي سنةَ ستٍ وخمسينَ وماثتينِ مادةٌ أكثرُ وأطولُ من المادة التي حَفِظهَا المصعبُ الزبيريُّ من أخبارِ بني العباس. وفيه مُختارَاتٌ مما قيل في رثاءِ الأُمويِّينَ من قصائدَ جيادٍ، وفيه رواياتٌ طريفةٌ عن مُواساةِ الحَسنيِّينَ مِنَ العَلويِّينَ لمن بَقِيَ منَ الأُمويِّينَ، وإنكارِهم قَتْلَ العباسيِّينَ للأُمويِّينَ، واتّهامِهم لهم بالبَغي والعُدُوانِ، وارْتيابِهم بهم، وتَخَوَّفهم منهم "

وقد انتخبَ الزبيرُ بنُ بكارِ الأخبارَ القَويَّةَ ، والرِّواياتِ العاليةَ ، وهو مَعْرُوفٌ بالتَّدقيق والتَّبْتِ والصِّدْق في الرِّواية (٤) .

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ص: ۲۵ ــ ۳۹.

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ص: ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۲۰، ۱۲۸.

 <sup>(</sup>٤) انظر دراسة الأستاذ محمود شاكر للزبير بن بكارٍ وشيوخه ، وعلّمه ، ومقدار الثّقة به في المقدمة التي قدم بها للكتاب ص : ٥٥ ـــ ٧٧.

وفي جَمْهرةِ أنسابِ العربِ لابن حَزْمِ المتوفّي سنةَ سَتٍ وخمسينَ وأربعائةٍ مَعْلُوماتُ أَوْسَعُ مِمَّا وَرَدَ فِي كُتُبِ الانسابِ السَّالفةِ ، ولكنَّهَا أَوْجَزُ منها ، فقد اطَّلَعَ ابنُ حَزْمٍ على كُتُبِ الانسابِ والتاريخِ والطَّبقات والتَّراجم السابقةِ ، وجَمَعَ ما فيها من مَّادةٍ جَمْعاً وافياً ، ولَخَصَهُ تَلْخيصاً دقيقاً . وفي كتابهِ حَصْرٌ لبني العباس ، واختِصَارٌ شديدٌ لأَبْرِزِ المَّتَفَقِ عليهِ من أخبارهم (١) ، وفيه ذِكْرٌ لِنُقبائِهم ودُعَاتِهم وقَادَتِهِم من العربِ (١) ، وفيه إحْصَاءُ اشْمَلُ لِمَنْ قَتَلَ العباسيون من الأمويين ووُلاتهم وشيعتهم (١) .

وفي الأنسابِ للسَّمْعانيِّ المتوفّي سنةَ اثنتين وستين وخمسائةٍ إِلَّامٌ بكبارِ العلماءِ دونَ رجالِ السياسةِ من أهلِ خراسان ، وقد ضَبطَ السَّمْعانيُّ أسماءَهُم وأنسابَهم ، وتَرْجَمَ لهم تَرَاجمَ مُوجزةً.

واخْتَصَرَ ابنُ الأثيرِ المتوفّي سنةَ ثلاثين وستمائةٍ كتابَ السَّمْعاني وأكْملَهُ، وسَمَّاهُ: اللَّبابَ في تَهْذيبِ الأنساب. واخْتَصَرَ السيوطيُّ المتوفّي سنةَ إحدَى عشرةَ وتسعمائةٍ كتابَ ابن الأثير، وسَمَّاهُ: لُبَّ اللَّبابِ في تَحْريرِ الأنْسَابِ.

ويُفيدُ كتابُ المُشْتَبِهِ للدَّهيِّ سنةَ ثمانٍ وأربعينَ وسبعائةٍ ، وكتابُ تَبْصيرِ المُنْتَبِهِ بتَحْريرِ المُشْتَبِهِ لابنِ حَجَرِ العَسْقلانيِّ المتوفّي سنةَ اثنتينِ وخمسينَ وثمانمائةٍ في قراءةِ ما اتَّفقَ لَفُظُهُ من أسماءِ العلماءِ من أهْل خراسانَ قِراءةً صحيحةً.

<sup>(</sup>١) جمهرة انساب العرب ص: ١٨ -- ٢١، ٣١ -- ٣٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب صن: ٢١٤، ٢٣٦، ٤٠٤، ٤١٤.

## (٦) كُتُبُ الطَّبقاتِ والتَّواجم

ومن المصادر المُهمَّة كتبُ الطَّبقاتِ والتَّراجمِ، وهي تَحْتُوي على مَعْلُوماتِ عِلْمَوْمَاتِ عِلْمَوْمَاتِ على مَعْلُوماتِ على مَعْلُوماتِ السُّكَانيَّةِ والاقتصاديَّةِ والتَّارِيخيَّةِ والسياسية عن أهلِ خراسانَ في عَصْرِ بني أميَّة.

وهي أصناف ، فنها ما أُلّف في الصَّحابة ، وأوَّلُ ما وَصَلَ منها الاستيعابُ في مَعْرِفةِ الأصحاب لابن عبدِ البرِّ المتوفّي سنة ثلاث وستين وأربعائة ، وفيه تراجم للعباس بن عبد المطلب (١) ، وعبد الله بن العباس (٢) ، وقُتم بن العباس (٣) ، وقَد فَصَّلَ ابنُ عبد البرِّ سيرَهم ، وعَوَّلَ على الأحاديث الصَّحيحة ، والأخبارِ المُوَنَّقة . وتُبْرِزُ تَراجِمُهُم عندَهُ مكانتَهُم الاجتماعيّة والعلميّة ، ولا تُشيرُ إلى مطامِحِهم السياسية .

وفيه تراجمُ للصَّحابة الذين اشتركوا في فَتْح خراسانَ واسْتُوْطَنُوهَا. وهي تَهْدِي إلى القَبائلِ التي فَتَحَتْ خراسانَ وإلى المُدُننِ التي سَكَنتها، وإلى نشاطِ هؤلاءِ الصَّحابةِ العِلْميِّ فيها.

وفي أسد الغابة في مَعْرِفة الصَّحابة (٤) لابن الأثير المتوفّي سنةَ ثلاثين وستماثة ، وفي الإصابة في تَمْييز الصَّحابة (٥) لابن حَجَرِ العَسْقلانيِّ المتوفّي سنة اثنتين وخمسين

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ٨١٠. (٤) أسد الغابة ١: ٣- ٤

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ٩٣٣. (٥) الإصابة ١: ٤.

 <sup>(</sup>٣) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ١٣٠٤.

وثمانمائة اسْتِدْرَاكُ لما فات ابنَ عبد البَرِّ من أسماءِ الصَّحابةِ الذين فَتَحُوا خراسانَ، واستَقرُّوا بها، وزيَادَةٌ على ما أوْرَدَهُ من أخبار الصَّحابةِ الذينَ ذَكَرهم.

ومنها ما أُلِّفَ في الصَّحابةِ والتَّابعين معاً ، وأَقْدَمُ ما بَقيَ منها الطَّبقاتُ الكُبْرَى لابن سَعْدِ المتوفّي سنةَ ثلاثين ومائتين. وقد قَسَّمهُ ابن سَعْدِ على الأَمْصَارِ ، وصنَّف رجالَ كلِّ مِصْرِ على أساسِ السَّابقةِ والقُدْمةِ في الإسلامِ ، والورَعِ والصَّلاحِ في الحياةِ ، وترْجَمَ للعباس بن عبد المطلب في الجزء الرابع (١) ، ولعبد الله بن العباس في الجزء الثاني (٢) ، ولسنطَ القَوْلَ في سيرهم الجزء الثاني (٢) ، ولسنطَ القَوْلَ في سيرهم عندهُ بَسْطاً شديداً مُعْتَمِداً على الأحاديث المتواترةِ والأخبارِ الدقيقةِ . وتُظْهِرُ سيرُهم عندهُ مَنْزلَتهم الدينية والعِلْمِيَّة ، ولا تُشيئر إلى شيءٍ من أَمَانيَهم السياسيَّة .

وتَرْجَمَ أيضاً لأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيَّةِ في الجزء الحامس<sup>(1)</sup>، ونَّوَّة بعلمِهِ وروايتِه، وأَلَمَّ بخَبرِ وَفَاتِهِ، ونَصَّ على أنه ماتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، وذكرَ أنه أَوْصَى بالإمامة إلى محمد بن عليٰ، ودَفَعَ إليه كُتُبَهُ وروايتَهُ.

وتَرْجَمَ للصَّحابةِ والتّابعينَ من أهْلِ خراسان في الجزء السابع (٥) ، وتُوسَّعَ في الحَدِيثِ عن أهْلِ التَّقُوى والعِلْمِ منهم ، وأَلْمَحَ إلى آثارهم في روايةِ الحَدِيث ، ونَبّه على تَوَلّي بَعْضِهم القضَاء. وهو من أكبرِ مَنْ أَحْصَى أَسْمَاء الصَّحابةِ والتّابعينَ الذين رَحُلُوا إلى خراسانَ ، وأقامُوا بها ، ومَاتُوا فيها . وقد حَدَّدَ المُدُنَ والبلدانَ التي نَرَلُوهَا واستَوْطَنُوهَا ، ومَيْزَ بينَ العرب والموالي منهم .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤: ٥ ــ ٣٣.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲: ۳۲۰ – ۳۷۲.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥: ٣١٢ ــ ٣١٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥: ٣٢٧ ـــ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧: ٣٦٥ ــ ٣٧٩.

واتبع خليفة بنُ خَيَّاطٍ العُصْفُريُّ المتوفِّي سنةَ أربعينَ وماثتين مَنْهَجَ ابنِ سَعْدٍ في التَّقْسِيمِ والتَّصنيف، وتَرْجَمَ لأكثر بني العباس، ولمُعْظَمِ الصَّحَابةِ والتَّابعينَ من أهْلِ خراسانَ (١) الذينَ تَرْجَمَ ابنُ سَعْدٍ لهم، ولكنه جَرَّدَ أساءهم تَجْريداً، وسَرَدَهَا سُرُداً، ولَم يَذْكُرُ إلاَّ أَيْسَرَ اليسير من أخبارِ المَشْهُورينَ منهم.

وفي التّاريخ الكبير للبُخَاريِّ المتوفّي سنة ست وخمسينَ ومائتين زيادات كثيرة على ما جاء في طبقاتِ ابن سَعْدٍ، وطبقاتِ خليفة بن خياطٍ من أسماء الصحابة والتَّابعينَ من أهْلِ خراسانَ. وأساؤهم منثورة في تَضَاعيفِ الكتاب، لأنَّ البُخَاريُّ رَبَّبَهُ على حُرُوفِ المُعْجَم ، ولكنه افْتَتَحهُ بالمُحمَّدينَ، ثم رَبَّبَ باقي الأسماءِ على حُرُوفِ المُعْجَم ، وقَدَّمَ أسماء الصَّحابةِ على أسماء التَّابعينَ في الأبواب التي كَثَرَت مُراجمهاً. وتَرَاجِمهم عندَهُ مُوجزة لأنه اقْتَصَرَ على إثْبَاتِ أَهَم شُيُوخِهم وتَلاميذِهم ، ولم يُصَرِّح بالحُكْم على رواياتِهم إلاَّ قليلاً.

وسَلَكَ ابنُ أبي حاتم الرازيُّ المتوفّي سنة سَبْع وعشرينَ وثلاثمائة في الجَرْحِ والتَّعْديلِ سَبيلَ البخاريُّ في التَّرْتيبِ، ولكنَّهُ لمَّ يُقَدِّم المُحمَّدينَ على بَاقِ الأسْمَاء، بل وَضَعَهم في مَوْضِعهم الأصليِّ من سِياقِ حُروفِ المُعْجَم . وكتَابُهُ أَكْبُرُ من كتابِ البخاريِّ، وفيه أسماءٌ جديدةً، وفوائدُ عديدةً، وترَاجِمُهُ للصَّحابةِ والتابعين من أهلِ خراسانَ وغيرهم أطولُ من تَرَاجِم البخاريِّ لهم، لأنه أحْصَى أكثر المَعْرُوفينَ من شيُوخِهم وتَلامينِهم، واستَقْصَى أحْكامَ الأنمةِ على رواياتهم.

ومِنْ كُتُبِ التَّراجمِ التي عُنِيَ مُؤَلِّفُوها بالصَّحابةِ والتَّابِعينَ معاً تَهْذِيبُ الأسماءِ واللَّغات للنَّوويِّ المتوفِّي سنةَ ستٍ وسبعينَ وستماثةٍ ، وتَذْكرةُ الحُفَّاظ ، وميزانُ الاعتدالِ للذهبيِّ المتوفِّي سنةَ ثمانٍ وأربغينَ وسبعاثةٍ ، ولِسَانُ الميزان ، وتَهْذيبُ

<sup>(</sup>۱) طبقات خلیفة بن خیاط ص: ۱۰، ۲۸۰، ۵۸۰، ۵۹۸، ۹۹۵، ۷۹۹، ۸۲۹، ۸۲۰.

التَّهذيب، وتقريبُ التهذيب لابن حَجرِ العَسْقلانيِّ المتوفّي سنةَ اثنتين وخمسين وثمانمائة. وقد اعْتَمدُ مُؤلِّفُوها على المصادر السابقة، وبعضُ ما اعْتَمدُوا عليه منها مَفْقُودٌ. وهي تَتفاوتُ فيها تَشْتَمِلُ عليه منْ عَدَد الصَّحابةِ والتَّابعينَ من بني العباس ومن أهْلِ خراسان، والمادةُ معادةٌ مكرورةٌ في التَّراجمِ المُشْتَرَكَةِ بينهَا، ومن التَّطُويلِ الوُقُوفُ عندَ كل كتابٍ منها. وتَهذيبُ التَّهذيبِ هو أكبرُها وأغناها، وأهمَّها وأعْلَاها، فقد جمع فيه ابنُ حجرِ العَسْقلانيُّ أكثرَ أسْماء الصّحابةِ والتَّابعينَ منْ أهْلِ خراسانَ، وحَشَدَ فيه كلَّ ما وَقَع عليه من أخبارهم، وأوْرَدَ فيه أقوالَ نُقَادِ الحديثِ في رواياتِهم.

ومن كُتُبِ التَّراجمِ والطَّبقاتِ ما هو خاصُّ، قد أُفْرِدَ لطوائفَ من الرِّجالِ، جَمَعَ بينَ رَجَالِ كلِّ طائفةٍ منها الاشْتِهَارُ بعلم من العُلومِ أو بفنٍّ من الفُنُونِ، أو الاشتِهالُ بعلم من البلدان. الله الله المُنتِسَابُ إلى بَلَدٍ من البلدان.

فنها ما أُفْرِدَ للفُقَهاء ، وأَوْجَزُها طبقاتُ الفُقَهاء للشِّيرازيِّ المتوفِّي سنةَ ستٍ وسبعينَ وأربعائةٍ ، وفيه تَراجِمُ للفُقَهاء من بني العباس (١) ، ومن أهْلِ خراسانَ من العَرَبِ والمَوالي (٢).

ومنها ما أفْرِدَ للنَّساك والزُّهَادِ من العُلماءِ، وأَضْخَمُهَا حِلْيَة الأولياءِ وطَبقاتُ الأَصْفياءِ لأبي نعيم الأَصْبهَاني المتوفّي سنةَ ثلاثين وأربعاثةِ، وفيه تراجمُ طويلةٌ

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء ص: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء ص: ٩٣ - ٩٤.

للنَّساك والزُّهاد من بني العبّاس (١) ، ومن أهْلِ خراسان من العَربِ والموالي (٢) . وقد فَصَّلَ أبو نعيم الأصْبهانيُّ سيَرَهم ، وذكرَ الأحاديثَ التي رواها كلُّ واحدٍ منهم ، وروَى المَأْثُورَ من أقوالهم .

ومنها ما أفْرِدَ للنَّحْويينَ واللَّغويّينَ، وأهَمَّهَا مَرَانِبِ النَّحْويِينَ لأبي الطيِّبِ اللَّغويِّ المتوفِّي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ، وأخبارُ النَّحْويينَ البَصْرِيِّينَ للسِّرافيِّ المتوفِّي سنة ثمانٍ وستين وثلاثمائة ، وطبقاتُ النَّحْويينَ واللَّغويينَ للزُّبيديِّ المتوفِّي سنة تسع وسبعينَ وثلاثمائة ، ونُزْهَةُ الألباء في طبقاتِ الأدباء لابن الأنباريَّ المتوفِّي سنة سبع وسبعينَ وخمسائة ، وإنباه الرُّواةِ على أنباهِ النَّحاةِ للقفِطيِّ المتوفِّي سنةَ ست وأربعينَ وستمائة ، ونُورُ القبَسِ من المُقْتَبس لليَغْمُوريِّ المتوفِّي سنةَ ثلاثٍ وسبعين وستمائة ، ونُورُ القبسِ من المُقْتَبس لليَغْمُوريِّ المتوفِّي سنةَ ثلاثٍ وسبعين عشرة وتسعائة ، فني هذه الكُتُبِ تَراجمُ لمن كان له عنايةٌ بالنَّحْوِ واللغة من أهلِ عشرة وتسعائة . فني هذه الكُتُب تَراجمُ لمن كان له عنايةٌ بالنَّحْوِ واللغة من أهلِ خراسانَ ، فَعُرِفَ بها كما عُرِفَ بالقراءةِ أو التَّفْسيرِ أو الحديثِ أو الفِقْهِ (٣) .

ومنها ما أفرد للشعراء، وأشهرُهَا طبقاتُ فحول الشعراء لابن سلام الجُمحيِّ المُبتوقي سنةَ ست المتوقي سنةَ ست

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١: ٣١٤، ٣: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ٣: ١١٢، ٥: ١٩٣، ٨: ٥٩، ١٩١، ١٠: ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ترجمة يحيى بن يَعْمُر العَدُوانيّ البصريّ المَرْوزيّ في مراتب النحويين ص:
 ٣٠ وأخبار النحويين البصريين ص: ٢٢ ، وطبقات النحويين واللغويين ص: ٢٧ ، ونزهة الألباء ص:
 ١٦ ، وإنباه الرواة ، الترجمة رقم ٨١٥ ، ونور القبس ص: ٢١ ، وبغية الوعاة ص: ٤١٧ .

وسبعينَ ومائتين ، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المتوفّي سنة سب وخمسين وثلاثمائة ، والمُؤتلِفُ والمُختلِفُ للآمديِّ المتوفّي سنة سبعين وثلاثمائة ، إلى غيرها من الكُتُب الأدبية الشعراء للمَرْزُ بَاني المتوفّي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة ، إلى غيرها من الكُتُب الأدبية والنَّحوية واللُّغوية التي تَرْجَم مُؤلِّفُوها للشعراء ، مثل أمالي القالي المتوفّي سنة ست وثلاثين وأربعائة ، وحمسين وثلاثمائة ، وأمالي الشريفِ المرتضى المتوفّي سنة سبع وثمانين وأربعائة ، وشرّح شواهدِ وسيمط اللآلي لأبي عُبَيْد البكري المتوفّي سنة سبع وثمانين وأربعائة ، وشرّح شواهدِ المُغني للسيوطي المتوفّي سنة إحدى عشرة وتسعائة ، وخزانة الأدب للبغدادي المُتداولُ من أشعار الشعراء من المتوفّي سنة إحدى وتسعين وألف . فني هذه الكُتب المُتداولُ من أشعار الشعراء من أهل خراسان ، وفيها أشعار جديدة لهم لم ترد في المصادر الأخرى ، وفيها ما قِيلَ من أشعار في رثاء بني أمية ، وبُكَاء دَوْلَتهم ، وقَتْل العباسيين لهم في الأمضار المُحتلفة ، وفيها نوادِرُ من أحبار العرب بخراسان قدلًا على خفايًا من أحوالهم الاجتاعية وفيها نوادِرُ من أحبار العرب بخراسان قدلًا على خفايًا من أحوالهم الاجتاعية والاقتصادية والسياسيَّة (۱).

ومنها ما أفردَ للوزراءِ والكُتّابِ، وأجلّها كِتَابُ الوُزراءِ والكُتّابِ للجَهْشَيَاريِّ المتوفِّي سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائةٍ، وفيهِ مَعْلُومات دقيقة عن كُتّابِ الحراجِ بخراسان، فقد ذكر أنَّ أكثرهم كانوا من المجوس، وأنَّ الحُسْبَانَاتِ كانت تكتب بالفارِسيَّةِ من الفَتْحِ إلى وِلاَيَةِ نَصْرِ بن سيارِ الليثيِّ، فكتب إليه يوسف بن عمر الثَّقَفيُّ عاملُ العراقِ كتاباً سنة أربع وعشرين ومائة ، يأمُرُهُ فيه الآيستعينَ بأحدٍ من أهلِ الشَّرِكِ في أعْمَالِهِ وكتابتِه. وكان أوَّلَ منْ نَقَلَ الكتابة من الفارسية إلى العربية أهلِ العربية

بخراسان إسحاق بن طُلَيْقِ الكاتبُ ، وهو رَجُلٌ من بني نَهْشَلِ ، كانَ مع نَصْرِ ابن سَيَّارِ ، فَخُصَّ به (۱) .

وفيه ترْجَمةٌ طويلةٌ لأبي سلّمة الخَلاَّل، فيها أخبارٌ عن حياتِهِ ونسَبهِ وحِرْفَتِهِ وَثَقَافِتِهِ وانتظامِهِ في الدعوة العباسيةِ، ونَشَاطِهِ في نَشْرِهَا، وتَولِّيهِ مَنْصِبَ كبيرِ دُعَاتِهَا، وإظْهَارِهِ الإمامة الهاشميَّة دونَ تَسْميةِ الخليفةِ، وتَلْقيبهِ وزيرَ آل محمدٍ، ومَقْتَلهِ (٢). وفي ترْجَمتِهِ أخبارٌ جديدةٌ عن مَعْرِفتِهِ ومكانتِهِ العلميَّةِ، فقد «كان فصيح اللسانِ، عالماً بالأخبارِ والأشعارِ والجَدَل وتَفْسيرِ القرآن، حَاضِرَ الحُجَّةِ، كثيرَ الجيدِ (٣) »، وفيها ما يَدُلُّ على صِلتِهِ القَوِيَّةِ بالعَلويِّينَ، وأنَّهُ لمَّا صحَّ عندَهُ موتُ الإمام إبراهيم بن محمدٍ، لقي رجالاً من شيعةِ على بن أبي طالب بالكوفةِ فنَاظرهم في نَقْلِ الأمْرِ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَفْرِ منهم ليَعْقِدَ الأَمْرُ لأَحَدِهم (٤).

وفيه شيءٌ من سيرَةِ أبي مُسْلَم من قيامِ الدولةِ إلى مَقْتَلهِ (٥) ، وهِيَ تَتَضَمَّنُ تَفَاصِيلَ لطيفةً تكشفُ عن ثِقَلِ وَطُأْتَهِ على أبي العباس السَّفاح ، وكثرةِ خلافِه إِيَّاه ، ورَدِّهِ لأمره (١) ، وتَخَوُّف أبي العباس السَّفاح منه ، وسَعْيهِ لتَقْليصِ سُلْطَانِهِ (٧) .

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتاب ص: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص: ٨٣ ... ٨٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

<sup>(</sup>۵) الوزراء والكتاب ص: ۸۹ ــ ۹۰ ، ۹۳ ــ ۹۲، ۱۱۱ ــ ۱۱۲.

<sup>(</sup>٦) الوزراء والكتاب ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) الوزراء والكتاب ص: ٩٤.

ومنها ما أفْرِدَ لرجالِ بَلدٍ من البُلْدَانِ، ومن أَقْدَمِهَا وأكبرهَا تاريخ بغداد للْخَطيب البغداديِّ المتوفّي سنة ثلاثٍ وستين وأرْبعائةٍ، وفيه تَراجمُ لأبي مُسلم (۱۱)، وأبي جَعْفر (۳)، وفيه تَراجمُ لمن نَزَلَ بغدادَ من علماء أَهْلِ خراسانَ (۱۰). وقد اهْتَمَّ البغداديُّ بالصّحيح من الأخبارِ والمُسْتَفِيضِ من الرّوايات، ولكنه رَوَى بعض قَصَصِ الدَّعْوَةِ العباسية (۱۰).

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر المتوفّي سنة إحدى وسبعين وخمسائة تراجم للعباس بن عبد المطلب (٢) ، وعبد الله بن العباس (٧) ، وعلى بن عبد الله بن العباس (٨) ، ومحمد بن علي (١) ، وغيره مِنْ وَلَدِ علي وحفدته (١٠) ، وإبراهيم ابن عمد (١١) ، وأبي العباس (١٢) ، وأبي جَعْفَر (١٣) ، وفيه تراجم لمن تَردَّدَ إلى بلاد الشام

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰: ۲۰۷ ـ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١٠: ٤٦ ــ ٥٣.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۰: ۳۵ – ۲۱.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦: ١٠٥، ١٣: ١٦٠.

<sup>(</sup>۵) تاریخ بغداد ۱۰: ۸۸، ۵۵.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۲۹ - ۲۵۳.

<sup>(</sup>٧) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩: ١٤٨ ظ.

الفاهرية ١٢ : ٤٤٠ ظرطة المكتبة الظاهرية ١٢ : ٤٤٠ ظ.

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٢٣٢و.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق، مخطوطة المکتبة الظاهریة ۲: ۲۹۰ و، ۷: ۲۶۹ ظ، ۸: ۱٦۹ و، ۹: ۱۳۰ ظ، ۱۰: ۲۷۳ و، ۱۴: ۳۰۵و، ۲۲۳ ظ، وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۵: ۲۰۲، ۲: ۲۸۳، ۳۷۸.

<sup>(</sup>۱۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۰ ــ ۲۹۹.

<sup>(</sup>١٧) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩: ١٨٠ و

<sup>(</sup>١٣) تاريخ دمشق، مصورة المكتبة الظاهرية عن مخطوطة الأزهر ٢٩: ٦ و

من دُعاة بني العباس ونُقَباثِهم (١) ، وفيه تَراجمُ لمن وَرَدَهَا من عُلماء أَهُلِ خراسانَ وشُعَرَامُهم (٢) ، وفيه نَصُّ على الأُمويِّينَ الذينَ قَتَلَهُم العباسيُّونَ (٣) ، أو حَبسُوهم (١) ، أو صَفَحُوا عنهم (٥) .

وقد جَمَع ابن عساكر أخبار بني العباس من المصادر المختلفة ، وساق في تراجمهم أخبار طريفة لم ترد في المصادر السابقة المُتنَوِّعة ، أخذها عن كُتُب مَفْقُودة ، وهي تُوضِّع جَوانِب جديدة من نَشْأَتهم ، وتَرْبيتهم ، وثقافتهم ، وفقافتهم ، ووصلاتهم بالعكويين أبناء عُمُومتهم ، وآمالهم السياسية ، ومساعهم للفؤز بالحلافة ، ومواقِف بني أميَّة منهم ، منها أنه ذكر خبراً عن علاقة محمد بن علي بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيَّة ، وهو يُشيرُ إلى تَتَلْمُنه عليه ، فقد أرسكه أبوه إليه بالمدينة ، ليطلب العلم عنده ، فأعجب أبو هاشم بذكائه وطموحِه ، وانعقدت بينها مودة اليطلب العلم عنده ، فأعجب أبو هاشم بذكائه وطموحِه ، وانعقدت بينها مودة صادقة (١) . ويُفسَرُ هذا الخبرُ سبب اختيار أبي هاشم له ليكون وليَّه وَوَصِيَّه ، ومنها أنه ذكر خبراً آخرَ عن اعْتِقَالِ مَرْوَانَ بن محمد للإمام إبراهيم بن محمد ، وهو

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ؛ ۳۸۰، ۳: ۲۸۵.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ، مخطوطة المكتبة الظاهریة ۱۱ : ۲۰۵ و ، ۲۰۹ و ، ۲۰۹ و ، وترجمة كعب بن معدان الأشقري بالجزء الرابع عشر ، وترجمة نهار بن توسعة البكري بالجزء السابع عشر.

<sup>(</sup>۳) ناریخ دمشتی، مخطوطة المکتبة الظاهریة ۲: ۱۵۷ ظ ، ۲۸۰ و ، ۳: ۳۰ ظ ، ۱۶۰ و ، ۲۳۰ و ، ۲۳۰ و ، ۲۳۰ و ، ۲۰۰ ظ ، ۸: ۳۱۳ ظ ، ۹: ۳۹۰ و ، ۳۹۰ و ، ۲۰۱ و ، ۱۹۱ و ، ۱۸ د . ۲۸ و ، ۲۰ تا ۱۹۴ و ، ۲۰ تا ۲۰ و . ۲۰ تا ۲۰ تا ۲۰ و . ۲۰ تا ۲

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٥: ١٠٣ ظ، ١٠: ٣٧١و، ١٩: ٣٧ ظ.

 <sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ، مخطوطة المکتبة الظاهریة ۲ : ۱۵۷ و ، ۲۱۹ و ، ۱۱ و ۱۸۹ ظ ، ۱۵ : ۱۸۹ و ،
 وتهذیب تاریخ ابن عساکر ۲ : ۲۱٦ ، ۳٦٤ .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٢٣٢و.

يَقْطَعُ بَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُو أَبَا مُسْلَم بِقَتْلِ جميع العرب بخراسانَ ، بل أَمَرَهُ بِقَتْلِ الرَّسولِ الذي وجَّهَهُ إليه ، لأنه كانَ من العرب ، فإنَّ الإمام إبراهيم بن محمد كان يُؤْثِرُ أَنْ يكونَ الرَّسُلُ بِينَهُ وبينَ أبي مسلم من العَجَم ، لما في ذلك من حِفْظِ للسَّرِ ، ودَفْع للسَّكِ ، وتَجَنَّبِ للأذَى (١) .

وأَثْبَتَ ابنُ عساكرِ الأخبارَ بأسانيدها وطُرُقِهَا المُتَعَدِّدةِ ، وعُنيَ بالرِّواياتِ العَبَّاسيةِ والأُمويَّةِ والعَلَويَّةِ ، ولم يَقْتَصِرْ على نَقْلِ الأخبار ، بل حَمَلَ كثيراً من القَصَص ، وهو أكبرُ مَنْ حَمَلَ قَصَصَ الدعوة العباسية ، ولا سيا ما حِيكَ منه بعد قيام الدولةِ ، واحْتِدَام المنازعةِ في الخلافة بينَ الحَسنييِّينَ والعباسيين في أيام أبي جَعْفُرِ المنصور ، وقد أُوْرَدَ مُعْظَمهُ في تَرْجمةِ العباس بن عبد المطلب (٢).

ومن كُتُبِ التَّراجم ما هو عامٌّ قد جُرِّدَ للعلماءِ والأدباءِ والشعراءِ من أهلِ الأمصارِ المختلفةِ ، والأعصارِ المتعاقبةِ ، ومنها معجم الأدباء لياقوت الحموي المتوفّي سنة ست وعشرين وستماثة ، ووفياتُ الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان المتوفّي سنة إحدى وثمانين وستماثة ، وفواتُ الوفيات لابن شاكر الكتبيِّ المتوفّي سنة أربع وستين وسبعائة ، والوافي بالوفياتِ للصَّفديِّ المتوفّي سنة أربع وستين وسبعائة . فني هذه الكُتُب ألوانٌ متباينة من الأخبارِ (٣) ، وفيها تراجم لجاعة من بني العباس (١٠) ، وفيها تراجم لطائفة من علماء أهل وفيها تراجم لطائفة من علماء أهل

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۸ ــ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٣) تُعينُ فهارس الأعلام الملحقة بهذه الكُتُب على معرفةِ تلكَ الأخبار.

 <sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال وفيات الأعيان ٣: ٣٦، ١٩٥، ٢٧٤، ٤: ١٨٦، وفوات الوفيات ٢:
 ١٩٢ ، ٢١٥، ٢١٦، والوافي بالوفيات ٤: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) انظر على سبيل المثال وفيات الأعيان ٢: ١٩٥، ٣: ١٤٥.

خراسان وشعرائهم (١) ، وفيها تراجم لخلفاء بني أمية وبعض أمرائهم (٢) . وفي تراجمهم جميعاً أخبارٌ كثيرةٌ قديمةٌ مُخْتصرةٌ أو مُفَصَّلةٌ ، وفيها أخبارٌ قليلةٌ جديدةٌ مَنْقُولةٌ عن مصادر ضائعة .

(١) انظر على سبيل المثال معجم الأدباء ٤: ٢٧٢، ٧: ٢٩٦، ووفيات الأعيان ٥: ٢٥٥، ٦:
 ١٧٣، وفوات الوفيات ١: ٢٦٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال معجم الأدباء ٤: ١٦٩، ووفيات الأعيان ٢: ٢٢٦، وفوات الوفيات ٤:
 ١٢٧.

### (٧) كُتُبُ الفِرَق

ومن المصادرِ المُهمَّةِ كُتُبُ الفِرَقِ، وهي تشتملُ على معلوماتٍ قَيِّمةٍ عن كثيرِ من الجاعاتِ التي أَيَّدَت الدعوةِ العباسيَّةِ، وما في عقائدِ بعضِ تلك الجاعاتِ من عُلُوِّ وتطرُّف مَوْروثٍ عن الدياناتِ الفارسيَّةِ، بعيدٍ عن الرُّوحِ الإسلامية.

فني مقالات الإسلاميّين واختلاف المُصلّين للأشعريِّ المتوفّي سنة ثلاثين وثلاثمائة حديثٌ عن فِرْقة الهاشميَّة من الكيسانية ، وهي التي تَفرَّع منها الرَّاونْديَّة ، وكانوا يَقُولون بانتقالِ الإمامةِ من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن العباس ، وأنَّ بني العباس أوْصَى بعضهم إلى بعض حتى أَفْضَتِ الإمامة إلى أبي جَعْفَرٍ. ثم عَدَلَ قَوْمٌ من الرَّاونْديَّة عن ذلك بعد قيام الدُّولَة ، وأبطُلُوا وَصِيَّة أبي هاشم ، وقالوا بإمامة العباس بن عبد المُطلِب ، وأنَّ الرَّسُولَ نَصَّ عليه ، وأنَّ بني العباسِ أَوْصَى بَعضُهُم إلى بعضٍ حتى انتهتِ الإمامة إلى أبي جَعْفر (١) .

وفيه حديثٌ عن مَوْقفِ الرَّاونديَّةِ من أبي مسلم ، فقد كانوا يَعْتقدونَ بإمامتهِ في حياتِهِ ، ثم اختلفوا في أمْرِهِ بعدَ مماتِهِ ، فقالت طائفةٌ منهم : إنه قُتِلَ ، وهؤلاء هم الرِّزامية ، وقالت طائفةٌ ثانيةٌ منهم : إنه حَيُّ لم يَمُتْ ، وهؤلاء هم الأَبُو مُسْلِميَّة ، وهم من أهْلِ الإباحة (٢) .

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ٩٢ – ٩٣.

<sup>(</sup>۲) مقالات-الإسلاميين ۱: ۹٤.

وفي الفَرْقِ بين الفِرَقِ للبغداديِّ المتوفِّي سنةَ تسع وعشرينَ وأربعائةٍ كثيرٌ من المعلوماتِ التي وَرَدتْ في مقالاتِ الإسْلاميين عن الرَّاونْديَّة ، ولكن البغداديَّ زادَ عليها ما يَدُكُ على صِلةِ الرَّاونديَّةِ بالخُرَّمية ، وأنهم كانوا من الحُلُولِيَّة. وذكرَ أنَّ الرِّزاميَّةَ منهم أَفْرَطُوا في مُوالاةٍ أبي مسلم ، وأنَّ المُسْلِميَّةَ منهم قالوا بألُوهِيَّتِهِ وغَيْبتِهِ وَرَجَعَتِهِ (١) . وروى أخبارَ النُّوارِ من المُبيِّضةِ والمُحَمَّرةِ ، ونَبَّهَ على أنهم كانوا من الخُرَّمية (١) .

وفي الفصل في المِلَلِ والأهْواءِ والنِّحَلِ لابن حَزْمِ المتوفّي سنة ست وخمسينَ وأربعائةٍ عَرْضٌ لنَظريَّة بني العباس في الإمامة وَوِرَائَةِ الحَلافةِ، وإيضاحٌ عن فَسادِهَا، لِمَا فيها من مُجافاةٍ لمبادئ الاسلام، ومُنافاةٍ لتعاليم سائرِ الأدْيان، فإنَّهُ لو صَحَّتْ ورَاثَةُ العباسِ بن عبد المُطَّلب للرسول، لكانت في المال والعقار، لا في المَنْصِبِ والمَرْتَبَة (٣).

وفي العِلَلِ والنِّحَلِ للشَّهْرِ ستانيِّ المتوفّي سنة ثمانٍ وأرْبعينَ وخمسهائةٍ كلُّ ما جاء في مقالاتِ الإسكرمين وفي الفَرْق بينَ الفِرَقِ عن الهاشميَّةِ والرَّاونديَّةِ ، وأصْلِ رَأْيهم في مقالاتِ الإسكرمين وفي الفَرْق بينَ الفِرَقِ عن الهاشميَّةِ والرَّاونديَّةِ ، وأصْلِ رَأْيهم في الإمامةِ أثناء الدَّعْوَقِ العباسية ، وما طراً عليه من تَبْديلِ بعدَ قيام الدَّوْلَةِ (1). وفيه كلُّ ما جاء فيهما عن الرِّزاميَّةِ والمُسلميَّةِ ، وأنَّ المُبيِّضَة كانوا من المُؤَمَّة (1). ولكن الشَّهْر ستانيَّ أضاف إليه أنَّ أبا مسلم كان في أولِ الأمْرِ من الكَيْسانيَّة ، وأنه كان

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق ص: ١٥٤ ــ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق ص: ١٣٨، ١٥٥ ــ ١٥٦، ١٦٠ ــ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤: ٩١.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل ١: ١٣٦ ــ ١٣٧.

يميلُ إلى الإمام ِ جَعْفر بن محمدِ الصادق، فلما أَبَى أَنْ يَدْعُو إليه، تَحوَّلَ إلى بني العباس (١).

(١) الملل والنحل ١: ١٣٧.

#### (٨) كُتُبُ الحَديث

ومن المصادر المُهِمَّة كُتُبُ الحديث، وهي تَتَضَمَّنُ معلوماتٍ نَفيسةً عن المَهْدِيِّ وأَنْصَارِهِ، ونُشُوء هذه العقيدة وشُيُوعها، وتعلُّقِ الناس بها، واعتاد الأحزاب السياسيَّة عليها، واسْتِغْلَالِ العباسيينَ لها في المَرْحلة السريَّة من الدَّعْوَة، ومُنَافَسَتِهم لِلْعَلويِّينَ فيها بعدَ قيام الدَّوْلَة. وهي من أغْنَى المصادر بقصص الدَّعْوة العباسيَّة.

وقد أعْرَضَ البخاريُّ المتوفِّي سنةَ ست وخمسينَ وماثتين ، ومُسْلِمُّ المُتوفَّى سنةَ إحدَى وستين وماثتينِ عن أحَاديثِ المَهْدِيِّ وأنْصَارِهِ ، فلم يَرْوِيَاها ، لأنها لم تَثُبُت عندَهما ، فليس في باب الفِتَنِ في صحيح البخاري (١) ولا في باب الفِتَنِ وأشرَاطِ السَّاعةِ في صحيح مُسْلِم (٢) شيءٌ منها ، ولكنَّ مُسْلِماً رَوَى حديثاً عن ظهورِ خليفةٍ في آخرِ الزَّمانِ يُعْطَي المالَ بغيرِ حسابٍ (٣) ، ولم يَرِدْ في رواياته المختلفةِ لَفْظُ السَّفاح .

وفي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بن حَنْبلِ المتوفّي سنةَ إحدَى وأربعينَ وماثتين أوَّلُ تَخْريجٍ لِالْحاديثِ المَهْدِيِّ وأَنْصَارِهِ، وكانَ ابنُ حَنْبلِ دونَ البخاريِّ ومُسْلمٍ في التَّوثُّقِ من

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩: ٤٦ ـــ ٩٠.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ٤: ٢٠٠٧ — ٢٢٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٤: ٢٢٣٥.

صِحَّةِ الأحاديثِ وصِدْقها ، والتَّأَنِّي في ضَبْطهَا وتَدْقيقها . وقد رَوَى حديثاً عن ظُهورِ المَهْدِيِّ مِنَ الْأُمَّةِ عامةً (١) ، وروَى حديثاً عن ظُهورِهِ من أهْلِ البَيْتِ خاصةً (١) ، وروَى حديثاً عن الْصَارِهِ ، وأنهم أصحابُ وروَى حديثاً عن آنصَارِهِ ، وأنهم أصحابُ الرَّاياتِ السُّودِ من أهْلِ خراسان (١) .

وفي سُنَنِ أبي داودَ المتوقّي سنة خمس وسبعين وماثتين كتابٌ عن المَهْدِيُّ (٥) ، فيه حديثٌ عن خُروجِهِ من فيه حديثٌ عن خُروجِهِ من الْهُلِ البَيْتِ (٢) ، وفيه حَديثٌ عن خُروجِهِ من العَلَويِّينَ من وَلَهِ فاطمة (٧) ، وفيه حَديثٌ عن اسمهِ واسم أبيهِ ، وأنّها يُطابقان اسمَ النبيِّ واسمَ أبيه (٨) ، وفيه حديثٌ عن أنصارِهِ ، وأنهم أصْحَابُ الرَّايات السُّودِ من النبيِّ واسمَ أبيه (١) ، وفيه حديثٌ عن خِلافِ ينشَبُ بين أهْلِ المدينةِ وأهْلِ الشام ، وأنَّ قائدَ أهْلِ المدينةِ يَقْهُرُ أهْلَ الشام من كَلْبُ ويَهْزِمُهم ، ويمحقُ باطِلَهم ، ويَعْمَلُ بالسُّنَةِ ، ويقيمُ العَدْل (١٠).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٣: ٢١، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ١: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٣: ٣٧، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسئد أحمد بن حنبل ٥: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ٤: ٢٧١ ـــ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٤: ٤٧٣، ٤٧٤، ٥٧٤.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود ٤ : ٤٧٤.

<sup>(</sup>A) سنن أبي داود ٤: ٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود ٤: ٧٧٤.

<sup>(</sup>۱۰) سنن أبي داود ٤: ٥٧٥.

وفي كتاب الفِتَنِ في سُنَنِ ابن ماجة (١) المتوفّي سنة خمس وسبعينَ وماثتين بابٌ عن خُرُوج ِ المَهْدِيِّ (٢) ، فيه جميعُ أحاديثِ المَهْدِيِّ التي رَوَاها أبو داودَ ، وفيه أحاديثُ جديدةٌ عن أصحابِ الرَّاياتِ السُّودِ ، الذين يُقْبلُونَ من المَشْرِقِ ، فَيُقاتِلُونَ أَصَادِينَ عُبلُونَ مَن المَشْرِقِ ، فَيُقاتِلُونَ فَيُنْصَرون ، ويُسلِّمونَ الأَمْرَ إلى المَهْدِيِّ (٣) .

وفي كتابِ الفِتَنِ في سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ (١) المتوفّي سنةَ سبع وتسعينَ وماثتين أكثر أحاديثِ المهدِيِّ، ولا سبَّا ما يَتَّصِلُ منها بنسبهِ، وأنه من أهَّلِ البَيْتِ، وأَنَّ اسمَهُ يُواطئُ اسمَ النَّبيِّ ، وأنه جوادٌ مِعْطَاءُ (١).

سنن ابن ماجة ۲: ۱۲۹۵ — ۱۳۲۸.

(۲) سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۶۱ ـــ ۱۳۲۸ .

(۳) سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۲۷، ۱۳۲۷.

(٤) سنن الترمذي ٤: ٢١١ ـــ ٣١٥، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٢ـــ ١٢٢٠.

(٥) سنن الترمذي ٤: ٥٠٥، وعارضة الأحوذي بشرح صحبح الترمذي ٩: ٧٤.

(٦) سنن الترمذي ٤: ٥٠٦، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٧٥.

### (٩) كُتُبُ الأدَبِ

ومن المصادرِ المُهِمَّةِ كُتُبُ الادب، وهي تَحْتَوي على أخبارٍ مُتنَوِّعَةٍ عن خراسانَ في عَصْرِ بني أميةَ، وتَحْتَوي على مَعْلُوماتٍ مختلفةٍ عن الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ.

فني نقائض جرير والفرزدق لأبي عُبَيْدَةً مَعْمَرِ بن المُثَنَّى المتوفِّي سنةَ ثلاثَ عشرةَ وماثتينِ أخبارٌ طريفةٌ عن عَدَدِ العرب ورؤساء الأخماسِ بخراسان (٧) ، وفيه أخبارٌ وأشعارٌ على اسْتَطارَ بينَ اليمانيةِ والمُضَريَّةِ منهم من عَصَبيةٍ قبليةٍ ، وخُصومةٍ سياسيةٍ (٨) .

وفي المُحَبَّرِ لابن حَبيبِ البغداديِّ المتوفّي سنةَ خمسٍ وأربعينَ وماثتين جريدةً بأسماء نُقبَاء بني العباس<sup>(٩)</sup>.

وفي البيان والتبيين، والحيوان للجاحظِ المتوفّي سنة خمس وخمسينَ وماثنين أخبارٌ وأشعارٌ ونُصوصٌ ورواياتٌ مُتفرَّقَةٌ عن الدولةِ الأمويَّةِ والدولةِ العباسيَّةِ، ومبادئ كُلِّ منها في الحُكْمِ، ومُعاملتها للعَرب والموالي، ومَوْقفها من أهلِ خراسان (١٠٠).

وفي رسائلِ الجاحظِ خاصةً معلوماتٌ دقيقةٌ عن الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ والجاعاتِ التي أَيَّدَتها ، ورَأْي أَهْلِهَا في الإمامةِ بعدَ قيامِ الدَّوْلَةِ. فني رسالةِ مناقبِ التُّرْك (١١) ذكرٌ

<sup>(</sup>١) نقائض جرير والفرزدق ١: ٣٦٨.

<sup>(</sup>۲) نقائض جرير والفرزدق ۱: ۳۵۰ـــ ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) المحبر ص: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال البيان والتبيين ٣: ٢١٧ ــ ٢٢٥ ، والحيوان ٧: ٨٣.

 <sup>(</sup>٥) رسائل الجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ۱ : ٥ – ۸٦.

لنقباء بني العباس من العرب والموالي، وفيها تَصُويرٌ بديعٌ لتنافُس العرب والموالي والحراسانيِّينَ والأثرَاكِ والأبناء في نُصْرةِ الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ، وتَفاخُرِهم بحُسْنِ الغَناء فيها، وتُوَقِقِ البَلاءِ عنها، وشدَّةِ الوفاء لها، وعِظَمِ المكانة في دَوْلتها، وكِيرِ المَنْزِلة عنها، واحْتجاجِ كُلِّ فريقٍ منهم لنَفْسيهِ، وإذلائِهِ بالشواهدِ الدَّالةِ على فَضْلِهِ وأثرِهِ، واسْتِعلَاثِهِ على غيرِهِ، ومُجَادَلتِهِ له في ذلك مجادلة طويلة في نهايةِ المائةِ الثانيةِ وبدايةِ المائةِ المائهِ المائةِ المائةِ المائةِ المائةِ المائةِ المائهِ الم

وفي رسالة بني أميَّة (١) ، ورسالة فَضْلِ هاشهم على عبدِ شَمْس (٢) ، ورسالة اسْتِحْقاقِ الإمامة (٣) ، ورسالة العباسيَّة (١) عَرْضُ جامعُ لنظريَّة العباسيِّينَ في الإمامة والحُلافة ، ودفاعُ رائعٌ عن حَقِّهم في المُلْكِ وَوِلَايةِ أَمْرِ المسلمين ، وأساسُ ذلك عندَهُ أنهم أبناءُ عمِّ الرَّسولِ ، فهم أقْرَبُ الناس إليه ، وأوْلَاهُم بوراتَتِهِ.

وفي المعارف لابنِ قتيبةَ المتوفّي سنةَ ستٍ وسبعينَ وماثتين أخبارٌ مُوجزةٌ عن بني العباس ودَعْوَتِهم ودُعَاتهم ودَوْلَتهم (٥) .

وفي الكاملِ لأبي العباس المُبرِّد المتوفّي سنةَ خمسٍ وثمانينَ وماثتين أخبارٌ عن نَشاطِ على بن عبد الله بن العباس السياسيِّ ، ومَوْقفِ الخلفاء الأمويِّينَ منه ، وتَضْييقِ الوليدِ بن عبد الملك عليه ، وضَرْبهِ له ، وتَشْهيرهِ به (١٠) .

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ ، للسَّندوبي ص: ٢٩٢--- ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٦٧ – ١١٦.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٧٤١ ـــ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٣٠٠-٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) المعارف ص: ٣٧٠ ــ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢: ٢١٧ – ٢٢١.

وفي العِقْدِ الفَرِيد لابن عَبْدِ رَبِّهِ المتوفِّي سنةَ ثَمَانٍ وعشرينَ وثلاثماثةٍ فَصْلَانِ عن الدَّعْوَةِ العباسيةِ وتَطُوَّرِهَا وقيام الدَّعْوَةِ العباسيةِ وتَطُوَّرِهَا وقيام الدَّعْوَةِ العباسيةِ وتَطُوَّرِهَا وقيام دَوْلَتها ، وهو مُنتَخباتٌ من الرَّواياتِ والقَصَصِ (١). وأمَّا ثانيها فهو مختاراتُ من أخبارِ عبد الله بن العباس ، وعمد بن علي ، أخبارِ عبد الله بن العباس ، وعمد بن علي ، وأكثرُهَا مَنْقُولٌ عن مَصَادِرِ شيعيَّةٍ وعَبَّاسيَّةٍ (٢).

وفي شرّح نَهْج البلاغة لابن أبي الحديد المتوفّي سنة خمس وخمسين وستائة اخبارٌ عن نَشْأَةِ الدَّعَوةِ العبَّاسيةِ وصِلتها بِفِرْقةِ الهاشميَّةِ من الكَيْسَانيَّةِ، وفيهِ شيءٌ من قَصَصِها، وفيه أخبارٌ عن بني العباس وأمانِيِّهم ومَسَاعيهم السياسيَّةِ، ومُعاملة الخلفاء الأمويِّينَ لهم، وفيه أخبارٌ عن جُهودِ بعضِ دُعاتهم، وابتداء دَوْلتهم، وفيه أخبارٌ عن جُهودِ بعضِ دُعاتهم، وابتداء دَوْلتهم، وفيه أخبارٌ عن جُهودِ بعضِ دُعاتهم، وابتداء دَوْلتهم، وفيه أخبارٌ عن جُهودِ بعضِ دُعاتهم، بل هو من أغنى مصادِرها وأوفاها (٣).

وقد أَخَذَ ابنُ ابي الحديد الأخبارَ والأشعارَ عن مَصادِرَ مختلفة ، ولكنَّهُ عَوَّلَ على المصادرِ الشَّيعيَّةِ تَعْويلاً كبيراً ، ونَقَلَ عنها نَقْلاً كثيراً . وفي قليلٍ من الأخبارِ التي اختارَهَا واقْتَصَرَ عليها تَخْلِيطٌ شديدٌ ، وتَوْليدٌ بَيِّنٌ ، وربما كان له يَدٌ في ذلك ، فهو يتزيَّدُ في أخبارِ قَتْلِ العباسيِّينَ للأُمويِّينَ ، ويَمُدُّ فيها ، ومقارنةُ نُصُوصِها عندَهُ بأصُولها في المصادرِ التي استقاها منها تكشفُ عن تَزَيَّدهِ ومَدِّهِ فيها . وهو يُنقِّبُ عن الرُّواياتِ الشيعيَّةِ ويَسْتَقْصِيها ، ويُظْهِرُ مُيُولَةُ العَلويَّةَ ولا يُخْفيها .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤: ٥٧٤ ــ ٧٨٤.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٥: ١٠٣ - ١١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢١ -- ١٦٤.

#### (١٠) الدُّواوينُ والحياساتُ

ومن المصادر المُهمَّة أيضاً الدَّواوينُ والحاساتُ ، وهي تَشْتَمِلُ على أشعارِ عن النَّراعِ بينَ العربِ بخراسانَ في العَصْرِ الأُمويِّ ، وتَشْتَمِلُ على أشعارِ عن عَقيدةِ المَهْدِيِّ في القَرْنَينِ الأَوّلِ والثاني . وهي أشعارٌ لها قيمةٌ عظيمةٌ ، لأنها شواهدُ مُعاصرةٌ للأَخْدَاثِ .

في ديوانِ كُثيِّر بن عبد الرحمنِ الحزاعيِّ المتوفّي سنة خمس ومائة ، وفي ديوان جريرابن الطّرماح بن حكيم الطائي المتوفّي حَوَالَيْ سنة خمس ومائة ، وفي ديوان الفَرْدُقِ التيميِّ المتوفّي علية المخطفيِّ المتوفّي سنة أربع عشرة ومائة ، وفي ديوان الفَرْدُق التيميِّ المتوفّي سنة أربع عشرة ومائة ، وفي ديوانِ بشار بن بُرْدٍ المتوفّي سنة ثمانٍ وستين ومائة ، وفي شغرِ الحسين بن مُطيرِ الأسكديِّ المتوفّي سنة سبعين ومائة ، وفي ديوان السيّد الحميريِّ المتوفّي سنة ثلاث وسبعين ومائة ، وفي شعرِ مروان بن أبي حَفْصة المتوفّي سنة اثنتين وثمانين ومائة قصائدٌ ومَقطُوعاتٌ عن المنافسة السياسية بين القبائلِ العربية من المُضَريَّةِ واليَّانيَّةِ والرَّبعيةِ بخراسانَ في عَصْرِ بني أميَّة (١) ، وفيها أبياتٌ عن عقيدة المهديِّ ورُسُوخها وذُيوعها في الناسِ منذ النَّصفِ الثاني من القَرْنِ الأوَّلِ ، وكثرةِ المهديِّ والسَّفيانيِّ والقائم والنَّاصِ والنَّاصِ المُضَرِّبةِ والقائم والنَّاصِ النَّانِ والقائم والنَّاصِ والنَّاصِ

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال ديوان الطرماح ص: ٢٤٨، وديوان الفرزدق ١: ٣٥١.

والمنصورِ ، واسْتِغلالِ الأُمويِّينَ واليمانيِّينَ والعلويِّينَ والعباسيِّينَ لها في الدَّعوةِ إلى أنْفُسِهم ، واسْتهواءِ الناس واسْتهالَتهم إليهم (١) .

وفي حاسةِ أبي تمام المتوفّي سنة إحدى وثلاثين وماثتين، وفي حاسة البحتريّ المتوفّي سنة أربع وثمانين وماثتين، وفي الحاسةِ الشَّجريَّةِ لابن الشجريِّ المتوفّي سنة اثنتينِ وأربعين وخمسائة، وفي الحاسةِ البَصْريَّةِ للبَصْرِيِّ المتوفّي سنة تسع وخمسين وستماثة مختارات كثيرة لشعراء من أهلِ خراسان تَدُلُّ على أحوالهم الاجتماعية والسياسيَّة في أيَّام بني أُميَّة (٢).

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ص: ۳٤۷، ودیوان جریر ۱: ۱۱۵، ۲۲۵، ۲۱۵، ۲۷۱، ودیوان الفرزدق ۱: ۱۹۹، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۹۹، ۱۹۹، ودیوان بشار ۱: ۲۸۲، ۲، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۹۹، وشعر مروان بن أبي حفصة ص: الحسین بن مطیر ص: ۵۰، ودیوان السید الحمیري ص: ۲۰۲، وشعر مروان بن أبي حفصة ص: ۱۰۲.

 <sup>(</sup>۲) انظر على سبيل المثال شرح حاسة أبي تمام للمرزوقي ۲: ۹۵۲، وحاسة البحتري ص: ۸۰، ۱۵۲، ۲۲۰
 ۲۲۰، ۲۳۰، والحاسة الشجرية ۱: ۲۱۲، ۲۱۷، ۳۳۰، والحاسة البصرية ۱: ۲۰، ۲۰۱، ۲۰، ۳۸، ۳۸، ۵۰، ۷۰.



الفصل الأول

« العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلب »



### (١) مكانَّتُهُ في الجاهلية

يُنْسَبُ العباسيُّونَ إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيِّ المتوفي سنة اثنتين وثلاثين (١). وهو عَمُّ الرسول الكريم، وكان أسنَّ من الرسول بثلاث سنين (٢). وكان أكبَر رجال بني هاشم مكانةً، وأكثرهم مالاً في الجاهلية (٣)، فَقَلَّدوه قيادتهم، فكان رئيسهم المُطَاعَ فيهم، والمُتَولِّي لأمورهم (١). وكانت إليه السِّقايةُ والرِّفادةُ وعارة المسجد الحرام (٥)، فإنه كان لا

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ۱۸، وطبقات خليفة بن خياط ص: ۱۰، وتاريخ خليفة بن خياط ص: ۱۷۹، وطبقات ابن سعد ٤: ٥، والتاريخ الكبير ٤: ١: ٢، وأنساب الأشراف ٣: ١، وتاريخ العلبري ٤: ٢٠٠، وأنساب الأشراف ٣: ١، وتاريخ العلبري ٤: ٣٠٠، والجرح والتعديل ٣: ١: ٢٠٠، وأخبار اللولة العباسية ص: ٢١، والاستيعاب ص: ٨١، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٢٩، وأسد الغابة ٣: ١٠٠، والكامل في التاريخ ٣: ١٣٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٧، والبداية والنهاية ٧: ١٦١، والإصابة ٢: ٢٠١، وتهذيب التهذيب ١: ٢٢٠، وتهذيب التهذيب ١: ٣٩٧، والنجوم الزاهرة ١: ٨٩، وشذرات الذهب ١: ٣٨٠.

 <sup>(</sup>۲) المغازي للواقدي ۱: ۷۰، وطبقات ابن سعد ٤: ٥، وأنساب الأشراف ٣: ١، وتاريخ الطبري
 ٤: ٣٠٧، والاستيعاب ص: ٨١٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٠، وأسد الغابة ٣: ١٠٩، والكامل في التاريخ ٣: ١٣٦، والبداية والنهاية ٧: ١٦١، والإصابة ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٤: ٣٢.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٤: ١٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٥، والاستيعاب ص: ٨١١، وتهذيب تاريخ
 ابن عساكر ٧: ٣٣١، وأسد الغابة ٣: ١٠٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٧، والإصابة ٢: ٢٧١، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٣١.

يَدَعُ أحداً يسُبُّ في المسجد ولا يقول فيه هُجْراً ، يَحْمِلُهم على عاربِهِ في الخَيْرِ ، لا يستطيعون لذلك امتناعاً ، لأنَّ مَلَأَ قريش (١) كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك ، فكانوا له أعواناً عليه ، وأسلَمُوا ذلك إليه (١) .

<sup>(</sup>١) ملأ قريش : أشرافهم ووجوههم ورؤساؤهم ومُقَدَّمُوهم اللَّين يُرْجَعُ الى قولهم.

 <sup>(</sup>٢) الاستيعاب ص: ٨١١، وأسد الغابة ٣: ١٠٩. وانظر تفسير ابن جرير الطبري لقوله تعالى:
 وأَجَعَلْتُمْ سقاية الحاج وعارة المسجل الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجَاهَدَ في سبيل الله لا يَستُنوون عند الله والله لا يَهدّي القوم الظالمين ٤١: ١٧ — ٦٨).

# (٢) تاريخ إسالامه

وأكثرُ الرَّواياتِ على أنه أسلَمَ بعد بدْرٍ ، إذ كان يَهابُ قومَهُ ، ويكُرهُ خلافَهم ، وكان له مالٌ مُتفرِّقٌ في قريشٍ ، وكان يُحَامي على مَكْرِمته ومَكرمة بني عبد المطلب من السِّقاية والرِّفادة ، ويخاف خُروجَها من يده ، فشهد بَدْراً مع المشركين مُكْرِها ، وأُسِرَ فَفَدَى نفسه وعقيلاً ونوفلاً ابني أخوَيْهِ أبي طالب والحارث من ماله ، ورجع إلى مكة ، فكان يكتب إلى الرسول بخبر المشركين ، فكتب إليه بخبرهم وما أعَدُّوا له يوم أحُد ، وحَذَّرَهُ إياهم لكي لا يُصيبُوا غِرَّتُهُ . ثم هاجر إلى المدينة ، وشهد فَتْحَ مكة (۱) ، وغزوة حُنَيْن والطائف وتبوك ، وتَبَت مع الرسول يوم حُنيّن في أهل بينه عين انكشف عنه الناس (۱) .

ورجَّعَ ابن عبد البر أن العباس أسلم قبل فتح خَيْبر ، أي في السنة السابعة من الهجرة ، ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة (٣) ، أي في السنة الثامنة من الهجرة ، وكان قبل إسلامه ينْصُرُ الرسول ، فقد حَضَرَ معه العقبة يشترط له على الأوس والخزرج ،

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤: ١٤، وأنساب الأشراف ٣: ٧، والاستيعاب ص: ٨١٧، وتهذيب تاريخ
 ابن عساكر ٧: ٢٣٢، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، والإصابة ٢: ٢٧١، وتهذيب التهذيب ٥: ١٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٤: ١٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٦، والبداية والنهاية ٧: ١٦١،
 والإصابة ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الاستيماب ص: ٨١٢، وانظر الإصابة ٢: ٢٧١، والبداية والنهاية ٧: ١٦١.

ويُؤكِّدُ له البيعة عليهم منَعةً للْحَسبِ والشَّرف (١) ، وكان يسرُّه ما يَفْتَحُ الله على المسلمين ، وذلك بَيِّنُ في مَوْقفه من فَتْح ِ خَيْبر ، وفَرْحَتِهِ بظَفر الرسول وعودته سالمًا عائمًا (٢) .

ولكن الروايات العباسية تشير إلى أنه أسلم قبل بَدْرٍ، قال عبد الله ابن عباس (٣): «أسلم العباس بمكة قبل بَدْرٍ، وأسلمت أم الفَضْلِ معه حينئذ، وكان مقامه بمكة أنه لا يُغنِّي (٤) على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بمكة خبراً يكون إلا كتب به إليه، وكان من هناك من المؤمنين يتقوَّون به ويصيرون إليه، وكان لهم عُوناً على إسلامهم. ولقد كان يطلب أن يقدم على النبي، صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله، عليه السلام: إنَّ مقامَك مجاهداً حَسَنٌ، فأقام بأمر رسول الله».

وشبية بذلك ما رواهُ أبو رافع عن إسلام العباس (\*) ، وكانَ غلاماً له . ولو كان العباس مُسْلِماً قبل بَدْرٍ لما أُسِرَ ولا فُودِي (٢) . وقد قال له الرسول حين أُسِرَ وانتّهي به إلى المدينة (٧) : «يا عباس ، أَفْدِ نَفْسَكُ ، . . . ، قال : يا رسول الله ، إني كنتُ

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢: ٤٩، وطبقات ابن سعد ٤: ٧، والاستيعاب ص: ٨١٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٥٧، وأسد الغابة ٣: ١٠٩، والإصابة ٢: ٢٧١.

 <sup>(</sup>۲) المغازي، للواقدي ۲: ۷۰۰، والسيرة النبوية ۳: ۳۰۱، وطبقات ابن سعد ٤: ۱۷ ــ ۱۸، والاستيماب ص: ۸۱۲، وتاريخ الطبري ۳: ۱۸، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ۷: ۳۳۵، والكامل في التاريخ ۲: ۲۳۳.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٤: ٣١، والاستيعاب ص: ٨١٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٢،
 وأسد الغابة ٣: ١١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، وتهذيب التهذيب ٥: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) يُغَنِّي : يُحْنَى .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٤: ١٠، وأنساب الأشراف ٣: ٢، وتهذيب التهذيب ٥: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٥: ١٢٣، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٤: ١٤، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٣.

مُسْلماً ، ولكن القوم اسْتَكْرَهُوني . قال : الله أعْلَمُ بإسلامك ، إِنْ يَكُ ما تذكرُ حقاً فالله يَجْزيك به ، فأما ظاهرُ أَمْرِكَ فقد كان علينا ، فافْدِ نَفسك ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد أخَذَ منه عشرين أوقيةً من ذهب ، فقال العباس : يا رسبول الله ، احْسِبْهَا لي من فِدَاي . قال : لا ، ذاك شي الحائاه الله منك » . وكان الرسول قد أمر أصحابه بالإبقاء على حياة العباس يوم بَدْر ، لأنه سار مع المشركين الرسول قد أمر أصحابه بالإبقاء على حياة العباس يوم بَدْر ، لأنه سار مع المشركين مُرْغماً مضطراً ، لا راغباً مُحْتاراً ، فقال لهم (١) : « مَنْ لتي العباس بن عبد المطلب ، عمّ النّبي ، فلا يَقْتَلُهُ ، فإنما أُخْرِجَ مُستكرهاً » .

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤: ۱۱، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٣،
 وأسد الغابة ٣: ١١٠.

# (٣) مكانَّتُهُ في الإسلام

وكان الرسول يكرمُ العباسَ بعد إسلامه ويُعظّمُهُ ويُجلَّهُ ويقول: هذا عَمِّي وَصِنْو أَبِي (١) ويبدو أَنَّ العباس كان يَوَدُّ أَنْ يَلِيَ بعض الولايات، وكان يُراجعُ الرسول في ذلك، فكان يُردُّهُ ويَنْهَاهُ، قال محمد بن المُكنَّدر التيمي (٢): «قال العباس: يا رسول الله، ألا تُؤمِّرني على إمارة ؟ فقال: نَفْسُ تُنْجيها خَيْرُ من إمارةٍ لا تُحصيها». وفي بعض الروايات أن على بن أبي طالب كان يَدْفَعُهُ إلى مراجعة الرسول في ذلك، قال أبو رزين الأسدي (٣): قال على: «قلتُ للعباس: سَل النبي صلى الله عليه وسلم، يستعملك على الصَّدقة. فسأله، فقال: ما كنت لأستُعْمِلكَ على على الله عليه وسلم، الحجابة. قال: «قال على: قلت للعباس: سَلُ لنا رسول الله، على الله عليه وسلم، الحجابة. قال: فسأله فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيكم ما هو خيرٌ لكم منها، السِّقايةُ بروائكم (٥)، ولا تُؤرُوا بها».

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤: ٢٧، وأنساب الأشراف ٣: ٨، ٩، ١٠، والاستيعاب ص: ٨١٣، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٨، ٢٣٩، وأسد الغابة ٣: ١١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، والبداية والنهاية ٧: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٤: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٤: ٢٥ وانظر تفسير الطبري ١٠: ٦٨.

<sup>(</sup>a) الرواء: الماء الغزير الذي يُروي من برده.

وفي بعضِ الرَّوايات أنَّ العباس كان يَطْمَعُ في أنْ يجعلَ الرسولُ الخلافة لبني هاشم ، أو أنْ يأمرُ الناس بتَبْجيلهم والانصياع لهم إنْ أخرجَ الخلافة منهم ، قال أبو ليلى الأنصاري (١): «سمعت علياً بالكوفة يقول: يا ليتني كنتُ أطَعْتُ عباساً ، قال العباس: اذهب بنا إلى رسول الله ، فإنْ كان هذا الأمرُ فينا وإلاَّ أوْصَى بنا الناس. قال: فأتُوا النيَّ صلى الله عليه وسلم ، فسمعوه يقول: لعنَ الله اليهود ، اتَّخذوا قُبورَ أنبيائهم مساجد! قال: فخرجوا من عنده ، ولم يقولوا له شيئاً ».

وكان للعباس منزلة رفيعة في أيام أبي بكر وعمر وعثمان ، وكان الصحابة يُقَدِّرونه ويَقْبلونَ قُوْلَهُ ويَرْضَوْنَ حُكْمَهُ ، وينقادُونَ له ، ويَستَبشرون به ، قال محمد بن مسلم الزهري (٢): «كان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَعْرِفُونَ للعباس فَضْلَهُ ، ويُقَدِّمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه ، واستَستقى به عمر فَستي (٣) ». وكان عمر بن الخطاب يُعَوِّلُ على حُنكته وبصيرته ويَستَنْصِحُهُ ويُفَاوِضُهُ في الأمور ، ويعتدُّ به ، « وكان الذي ينتقدُ له الرأي إذا ويُشرِكُهُ فيها ، ويُصَوِّبُ اجنهاده ، ويعتدُّ به ، « وكان الذي ينتقدُ له الرأي إذا عُرضَ عليه (١) ». وكان يُلازمُهُ ولا يكادُ يُفارقه في حَلِّهِ وتَرْحالِهِ ، وقد صَحِبَهُ حينَ خَرَجَ إلى بلاد الشام (٥) .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤: ٢٨، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٨، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٦٤.

 <sup>(</sup>۲) الاستيعاب ص: ۸۱٦، وأسد الغابة ٣: ۱۱۱، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٥٨، والإصابة
 ۲: ۲۷۱.

 <sup>(</sup>٣) انظر استسقاء عمر به في عام الرمادة في طبقات ابن سعد ٤ : ٢٩ ، وأنساب الأشراف٣ : ٧ ، ٨ ،
 وتاريخ الطبري ٤ : ٩٩ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧ : ٢٤١ ، ٢٤٨ ، والكامل في التاريخ ٧ : ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٤: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٤: ٧٠، ٩٤، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٢٩.

وعندما دوَّنَ عمرُ الديوان فَرَضَ له خمسة آلاف درهم (١) ، وقيل : فَرَضَ له سبعة آلاف درهم (١) ، وقيل : فَرَضَ له سبعة آلاف (٢) ، وقيل : اثني عشر ألفاً (٣) أو خمسةً وعشرين ألفاً (١) . وفي أكثر الروايات أنه فَرَضَ له خمسة آلاف ، كفرائض أهل بَدْرٍ ، لقرابته برسول الله ، فألحقه بفرائض أهل بَدْرٍ ، ولم يُفَضِّلُ أحداً على أهل بَدْرٍ ، إلاَّ أزواج النبي ، فإنه فَرَضَ لكل امرأةٍ منهن اثني عشرَ ألف درهم (٥).

وأَبْعَدَ عَمْرُ العباس عن الولاية والإمامة اهتداء بموقف الرسول وموقف أبي بكر منه ، وخوفاً من أَنْ يستأثر بنو هاشم بالنبوة والخلافة معاً ، فيَشْمَخُوا بأُنوفِهم عِزّاً وتكبراً ، ويَتَعَصَّبُوا لأَنفُسِهِم ، ويَسْتَعْلُوا على الناس ، فَيُفَرِّقُوا جَاعَهم ، قال عبد الله بن عباس (٦) : «خرجت مع عمر في بعض أسْفارِهِ ، فَإِنّا لنَسيرُ ليلةً ، وقد دَنوْتُ منه ، إذ ضَرَبَ مُقَدَّمَ رحله بسوطه ، وقال (٧) :

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ الله يُقْتَلُ أحمدٌ ولَسمَّا نُطاعِنْ دُونَهُ ونُناضِلِ ونُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ ونَذْهَلُ عَنْ أبنائنا والمحَلائلِ

مْ قال : اسْتَغْفِرُ الله! ثم سار فلم يتكلَّمْ قليلاً، ثم قال (^) :

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣: ٦١٤ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٥١ ، والكامل في التاريخ ٢: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٦١٤، والكامل في التاريخ ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤: ٢٢٢، وانظر تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) البيتان من قصيدةٍ لأبي طالب. (انظر ديوانه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٨) البيتان من قصيدة لأنس بن زنيم الكناني. (انظر أسد الغابة ١: ٩٠، والإصابة ١: ٦٩).

ومَا حَمَلَتْ مِنْ ناقةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبَـرٌ وأَوْفَى ذمـةً مِنْ محمـدِ وأَكْسَى لَبُرْدِ الخالِ قبلَ ابْتِذاله وأعْطَى لرأسِ السابق المُنجرِّدِ

ثم قال: اسْتَغْفِرُ الله! يا ابن عباس، ما منع علياً من الخروج معنا؟ قلت: لا أدري. قال: يا ابن عباس، أبوك عَمُّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنت ابن عَمِّه، فما مَنَعَ قومكم منكم؟ قلت: لا أدري. قال: لكني أدْري، يَكُرهُون ولايتكم لهم! قلت: لِمَ، ونحن لهم كالخَيْرِ؟ قال: اللهم غَفْراً! يكرهون أن تَجْتمعَ فيكم النُّبوةُ والخلافةُ، فيكون بجحاً بَجحاً! لعلكم تقولون: إنَّ أبا بكرٍ فَعَلَ ذلك! لا، واقد، ولكن أبا بكرٍ أتى أحزَم ما حضره، ولو جَعَلها لكم ما نَفْعكم مع قرابتكم »!

# (٤) ازتباطه بالطَّالبين

ولم يكن العباسُ يَزكِّي نَفْسَهُ للخلافة ، بل كان يرى أنه أحد بني هاشم ، وكان مرتبطاً بأبناء أخيه أبي طالب ، حَفيظاً على صلته بهم . وكان يلوذُ بعلي بن أبي طالب خاصة ، وينحازُ إليه ، ويُفَضَّلُهُ على نَفْسِهِ (۱) ، ويسعى له في الخلافة ، حتى تستقر في بني هاشم ، ويكون فَوْزُهُ بها شرفاً لهم جميعاً ، فعندما توفي الرسول قال العباس لعلي (۱) : «ابْسُط يدك فَلَنْبايِعْك ، فقبض يده » ، وتَخَلَّف عن بَيْعة أبي بكر ، ومال مع علي (۱) ، وامتنع بنو هاشم عن بيعته حتى بايعه علي بعد ستة أشهر (۱) . ولم يزل يُرشِّح علياً للخلافة ، ويحثُّه على التَّقدم إليها ، والمطالبة بها وهو يُخَالِفُهُ ، فضاق العباس به ، واتَهمه بالتَّخاذل والتَّقصيرِ ، وخوَّفه خُروجَ الخلافة من بني هاشم ، قال عمرو بن ميمون الأودي . قال العباس لعلي حين نهاه عن الدخول في الشُّورَى بعد أن طُعِنَ عمر بن الخطاب فرفض (۱) : «لم أرَّفَعْك في شيء إلاَّ رجَعْت إليَّ مُسْتأخراً بما أكْرَهُ ، أشرتُ عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ تسأله فيمن هذا

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيات ص: ٧٨ه، وشرح نهج البلاغة ٦: ١٨.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٢٠٨، والكامل في التاريخ ٢: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٤: ٢٣٠، والكامل في التاريخ ٣: ٦٧.

الأمر؟ فأبيت ، وأشرت عليك بعد وفاته أنْ تُعاجِلَ الأمر فأبيت ، وأشرت عليك حين سَمَّاك عمر في الشورى ألّا تدخل معهم فأبيت . احفظ عني واحدة ! كلما عَرَضَ عليك القوم فَقُلُ لا ، إلاّ أنْ يُولُوك ، واحْذَرْ هؤلاء الرَّهْط ، فإنهم لا يَبْرَحُونَ يَدْفَعُوننا عن هذا الأمْرِ حتى يقوم لنا به غيرُنا ، وأيم الله ، لا تَنالُهُ إلاَّ بِشَرِّ لا يَنْفَعُ معه خَيْرُه !

#### (٥) تضخيم العباسيين لشخصيته السياسية

ولكن علماء بني العباس ذكروا كثيراً من الأحاديث والأخبار في دُعاءِ الرسول للعباس ، وولده ، وحَفَدَته ، وشيعته ، وفي التَّبشير بخلافة بني العباس ، وفي تاريخ ابتداء دَوْلتهم ، وفي تَسمية خُلفائهم ! ونَسبُوها إلى الثِّقات من الصحابة والتَّابعين ! وقد جَمَعها ابن عساكر ، وساقها في ترجمة العباس بن عبد المُطَّلب (١) ، ثم نقل المؤرِّخون المُتَاخِّرون كَابن كثير (٢) ، والسيوطي (٣) بعضها عنه .

أما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في دُعاء الرسول للعباس ، وولده ، وحَفدته ، وشيعته فأكثر من أن تُحْصَى ، وقد أحاطَ ابنُ عساكر بها ، ومنها حديث أخرجه من طريق الخطيب البغدادي عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله (أ) : «اللهم اغْفِرْ للعباس ، ولوَلدِ العباس ، ولمن أحبَّهم » ، وفي رواية (٥) : «اللهم اغْفِرْ للعباس ، ولمحبِّى ولد العباس ، وشيعَتهم » !!

قال على بن حمزة الكسائي (٦٠): «فحدَّثتُ به الرشيد فاستُحْسنَهُ وقال: يا أبا

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۲ ـ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠: ٥٠ ـــ ٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦ ـــ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) تهذيب تاريخ ابن عساكر٧٠: ٢٣٩.

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٩.

الحسن ، كل يوم تجيئنا بفائدة ، فدعا بدواةٍ وقرطاسٍ فكتبه بخطه وقال : ما سمعتُ قطُّ حديثاً أَحْسَنَ من هذا ، وأمرَ لي بعشرةِ آلافُ درهم ».

وكان الكسائي المتوفي سنة تسع وثمانين ومائة أو قبلها بقليل (١) زَبيبَ بني العباس ، إذ كان مُؤدِّبَ الرشيد ، ثم كان مؤدِّبَ ولده من بعده (٢). وكان أَثيراً عنده «حتى أُخْرَجَهُ من طبقة المُؤدِّبين إلى طبقة الجُلساء والمُؤْنسين (٣) ».

وأما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في التَّبشير بخلافتهم فهي غزيرة مشهورةً، ومنها حديثُ أخْرَجَهُ ابن عساكر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله للعباس (٤): «فيكم النَّبوةُ والمملكةُ » وأخرجَهُ من طريق الخطيب البغدادي عن عبد الله بن عباس بلفظ آخر، قال: قال العباس (٥): يا رسول الله، مَا لَنا في هذا الأمر؟ قال: لي النَّبوّةُ ، ولكم الخلافةُ ، بكم يُفتَحُ هذا الأمرُ، وبكم يُختمُ ». ورواه أيضاً من طريق الدار قطني عن عمَّار بن ياسر قال (١): «بينها النبي صلّى الله ورواه أيضاً من طريق الدار قطني عن عمَّار بن ياسر قال (١): «بينها النبي صلّى الله

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢٦٩، والمعارف ص: ٥٤٥، والجرح والتعديل ٣: ١: ١٨٨، ومراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي ص: ١٢٠، وطبقات النحويين واللغويين، للزبيدي ص: ١٢٧، والفهرست ص: ٤٤، وتاريخ بغداد ١١: ٣٠٤، ونزهة الألباء صن: ١٦٧، ومعجم الأدباء ٥: ١٨٧، وإنباه الرواة، للقفطي ٢: ٢٥٦، ووفيات الأعيان ٣: ٢٩٥، ونور القبس ص: ٢٨٣، والبداية والنهاية في طبقات القراء ١: ٥٣٥، وتهذيب التهذيب ٧: ٣١٣، والنجوم الزاهرة ٢: ٥٣٠، وبغية الوعاة ص: ٣٣٣، وشذرات الذهب ١: ٣٢٧،

 <sup>(</sup>۲) تاريخ بغداد ۱۱: ٤٠٦، والبداية والنهاية ۱۰: ۲۰۲، وتهذيب التهذيب ۷: ۳۱۳، وانظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص: ۱۲۷، ووفيات الأعيان ۳: ۲۹۵، ونور القبس ص: ۲۸۵، وبغية الوعاة ص: ۳۳۲.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥١.

<sup>(</sup>٥) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٦، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤٧.

عليه وسلم راكب لذ حانَت منه التفاتة ، فإذا هو بالعباس ، فقال : يا عباس ، قال : لَبَيْك ، قال : إن الله بدأ الإسلام بي ، وسيَخْتِمُهُ بغلام من ولدك ، وهو الذي يُصَلّي بعيسى عليه السلام ». قال الدار قطني (١) : «تَفَرَّدُ به سعيد بن سلمان عن خلف بن خليفة عن مُغيرة »، وقال أبو نعيم الأصبهاني (١) : «تَفَرَّدَ به لاهز بن جعفر (٣) ، وهو حديث عزيز ».

وروى بنو العباس أنفسهم أنَّ الرسول نصَّ على أنَّ العباس هو وَلَيُّ الأُمْرِ وإمامُ المسلمين بعده ، فقد أخرَجَ ابن عساكرٍ من طريق الخطيب البغدادي عن أبي جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن النبي قال (١٤): «العباس وَصِيِّي ووارثي»!

وروى علماؤهم من طريق العلويين أنَّ الرسول صَرَّحَ بأن الحلافة لبني العباس، وأنَّ شعارَهم السَّواد، وأنصارَهم أهلُ خراسان، وأنهم يتداولون الحلافة إلى يوم القيامة!! فقد أسند ابن عساكر إلى علي بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله (٥): « هَبَطَ علي جبريل بن علي عن أبيه علي أرك هَبَطت علي فيها وعليه قباء أسود وعامة سوداء فقلت: ما هذه الصورة التي لم أرك هَبَطت علي فيها قط ؟! قال: هذه صورة المُلُوك من ولد العباس عَمِّك! قلت: وهم على حق؟

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۷٤۷.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) لم أجد له ذكراً في المصادر التي وقفت عليها. وفي ميزان الاعتدال ٤: ٣٥٦، ولسان الميزان ٦: ٢٣٦ : لاهز بن عبد الله التيمي ، بغدادي مجهول ، يُحَدِّث عن الثّقات بالمناكير ، ويروي عنهم الأباطيل والموضوعات!!

<sup>(</sup>٤) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤٣، وانظر ص: ۲۵۳.

<sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۷٤٧.

قال جبريل: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس ولولده حيث كانوا، وأين كانوا. قال جبريل: ليأتين على أُمَّتك زمان يُعِزُّ الله الإسلام بهذا السواد. قلت: رئاستهم ممن ؟ قال: من وَلَدِ العباس. قلت: وأتباعهم ؟ قال: من أهل خراسان. قلت: وأي شيء يملك وَلَدُ العباس؟ قال: يملكون الأصفر والأخضر، والحجر والمَدر، والسرير والمنبر، والدّنيا إلى المَحْشر، والملك إلى المَتْشر»!

وقريب منه حديث رَفَعَهُ علماء بني العباس إلى الرسول من جهة أبي هريرة ، وهو حديث طويل يلومُ فيه الرسول علي بن أبي طالب على مخالفته للعباس في بعض الأمر ، ويشير فيه إلى أنَّ ذُريَّة العباس هم الذين يلونَ أمر المسلمين ، ثم يثور عليهم حَفَدَةُ علي بن أبي طالب ، ويعيثون في الأرض فساداً إلى حين قصير ، فينملُ الله بني العباس عليهم ، ويستقيم لهم الملك ، ويظهر فيهم المهدي ، فيعملُ بالكتاب والسنة ، ويَعْدلُ بين المسلمين ، ويُؤلِّفُ بين قلوبهم ، وتَتَّصِلُ الخلافة في ولدِه إلى المتاب الله عليه وسلم ، إلى عمه العباس وإلى علي بن أبي طالب فأتباه في منزل أم سلمة ، فنهاهما عن بعض الأمر ، وأمرهما ببعض الأمر ، فاختلفا وامتريا حتى التفعت أصواتهما ، واشتد اختلافها بين يدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، المتعن المتعن الأمر ، فاختلفا وامتريا حتى المقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ يا علي ، مَه ، وأقبل عليه وقال : هل تدري لمن أغلظت؟ أبي وعمي ، وبقيتي وأضلي ، وعُنصري وبقية نَسْل آبائي ، خير أهل الجاهلية مَحْتداً ، وأفضل أهل الإسلام نَفْساً وديناً بعدي ، مَنْ جهل حَقَّهُ فقد ضَيَّع العباس أولاداً يجعلُ الله ولاذ أمْر أمتي منهم ، يجعلهم خلفاء ملوكاً ناعمين ، ومنهم مَهْديُّ أمتي . يا علي ، ولاق أمْر أمتي منهم ، يجعلهم خلفاء ملوكاً ناعمين ، ومنهم مَهْديُّ أمتي . يا علي ، ولاذ أمْر أمتي منهم ، يجعلهم خلفاء ملوكاً ناعمين ، ومنهم مَهْديُّ أمتي . يا علي ، ولاذ أمْر أمتي منهم ، يجعلهم خلفاء ملوكاً ناعمين ، ومنهم مَهْديُّ أمتي . يا علي ،

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٤٥، وانظر حلية الأولياء ١: ٣١٦.

لست أنا ذَكَرْتُهُم، ولكن الله هو الذي ذكرهم، ورَفَعَ أصواتَهم، فبخذل مَنْ ناوَأَهُم، يجعل الله فيهم نوراً ساطعاً عبداً صالحاً مَهْدياً سيداً، يبعثه حين فُرْقَةٍ من الأمر، واختلاف شديد، فيحيي الله به كتابه وسنتي، ويُعزُّ به الدين وأولياءه في الأرض، يحبه الله في سائه، وملائكته وعباده الصالحون في شرق الأرض وغربها، وذلك يا علي، بعد اختلاف الأخوين من وَلَدِ العباس، فيقتلُ أحدهما صاحِبه، ثم تقع الفتنة، ويخرج قَوْمٌ من ولدك با علي، فيفسدون عليهم البلدان، ويعادونهم ويَفتَرونَ عليهم في قُطرٍ (١) من الأرض، فيكون ذلك أشهراً أو تمامَ السنة، ثم يَرُدُّ الله عزَّ وجلّ النعمة على ولد العباس، فلا تزال فيهم حتى يخرج مَهْديُّ أمتي فيهم، شاب عَدَثُ السنِّ، فيجمعُ الله به الكلمة ويُحيي به الكتاب والسنّة، ويعيشُ في شاب عَدَثُ السنِّ، غيجمعُ الله به الكلمة ويُحيي به الكتاب والسنّة، ويعيشُ في زمانِه كُرُبةٍ كانت في أمتي، يحبه ساكن السماء وساكن الأرض، فلا يزال ذلك فيه وفي نَصْرُبةٍ كانت في أمتي، يحبه ساكن السماء وساكن الأرض، فلا يزال ذلك فيه وفي نسبُه حتى ينزل عيسى بن مريم، روح الله وكلمته، فيقبضُ ذلك منهم»!! ويجري سائر الخبر على هذا النحو من تَقديم العباس وتعظيمه، وتقرير حق بنيه في الحلافة سائر الخبر على هذا النحو من تَقديم العباس وتعظيمه، وتقرير حق بنيه في الحلافة وتأكيده (۱)!

وروى بنو العباس من جهة العلويين أنَّ الرسولَ أخبرَ عليًا أن خلافته قصيرة ، وأن بني أمية يظلمون بني هاشم جميعاً ، ثم تؤولُ الحلافةُ إلى بني العباس ، وتبقى فيهم بتقدير الله وتوفيقه فينتصفون لأنفسهم ولأبناء عمومتهم ، فيقتلون مَنْ قَتَلَهم ، ويعاقبون مَن اعتدى عليهم ، قال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : حدثني أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه سمع علياً يقول (٣) : «دخل العباس على هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه سمع علياً يقول (٣) : «دخل العباس على

<sup>(</sup>١) القطر: الجانب والناحية.

<sup>(</sup>٢) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٦.

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم ، وأنا عنده في بيت أمِّ سَلَمة ، وهو مُتَوسِّدٌ وسادة أدَم محشوة لِيفاً ، فألقاها إلى العباس وقال له : اجلس عليها ، قال : وأقبل عليه يُناجيه دوني بشيء لم أسمعه ، ثم نهض فخرج . فلما توارَى قال : يا علي ، هُوِّنْ على نفسك ، فليس لك في الأمر نصيب بعدي إلاَّ نصيب خسيس ! وإن هذا الأمر في هذا وفي ولده ، يأتيهم الأمر عَفواً عن غَيرِ جَهْدِ طلب ، حتى تُدْركوا بثاركم ، وتَنتقِموا ممَّن أساة إليكم » !

وأما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في تاريخ ابتداء دولتهم فقليلة ، وأهمها حديث أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شاهين عن عبد الله بن عباس عن أمِّ الفَضْلِ زوج العباس بن عبد المطلب (۱) ، وهو يتعلق بمولد عبد الله بن عباس . وقد جاء فيه أنَّ الرسول «أَذَنَ في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى» ، ثم قال لأمه : «اذهبي بأبي الخُلفاء» . وأعلمت العباس بذلك ، فأتى الرسول فقال له : «ما شيء أحبرتني به أم الفضل عن مَوْلُودِنا هذا ؟ قال : نعم ، يا عباس ، إذا كانت سنة ثلاثين (۲) ومائة فهي لك ولولدك ، منهم : السفاح ، ومنهم المنصور ، ومنهم المهدي ".

وأَمَا الأحاديثُ التي رَووها في تَسميةِ خلفاءِ بني العباس فعدودةٌ ، ومنها حديث أخرجَهُ أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيدِ الخُدْري ، قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٧٤٧، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إذا كانت سنة خمس وثلاثين وماثة»، وذلك مخالف لتاريخ إعلان الثورة العباسية، وهو سنة ثلاثين وماثة. وقد روى مصنف أخبار الدولة العباسية أن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس قال: «قال عبد الله بن العباس: إذا كانت سنة ثلاثين وماثة، لم يظهر أحدٌ بالمشرق يرفع راية سوداء إلينا إلاَّ نُصِرَ». (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٩١).

صلى الله عليه وسلم (١): «يخرجُ رَجُلٌ من أهل بيتي عند انقطاع من الزمانِ وظهور من الفِتَن ، يقال له: السفّاح ، فيكون إعطاؤهُ المال حَثْياً »! قال ابن كثير (٢): «هذا الحديث في إسناده عطية العَوْفيُّ ، وقد تكلَّمُوا فيه ». وقال ابن أبي حاتم الرازيُّ (٣): «سمعتُ أبي وذكر عطية العوفيّ فقال: هو ضعيفُ الحديث »، وقال (٤): «وكان الثوريُّ وهشيمٌ يُضَعِّفان حديث عطية ».

وأخرَجَ ابنُ عساكر من طريق القضاعيِّ عن أبي ميسرة مولى العباس بن عبد المطلب قال: سمعتُ العباس يقول (٥): «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات ليلةٍ ، فقال: انظر هل تَرَى في السماء من شيءٍ ؟ قال: قلت: نعم، فقال: ما تَرَى ؟ فقلت: أرَى الثريا، فقال: أما إنه يملكُ هذه الأُمَّة بِعَدَدِها من صُلبِكَ »!

وهذا الحديثُ مَرويٌّ من طريق عُبَيْد بن أبي قُرَّة عن الليثِ بن سعدٍ (٦) ، قال البخاريُّ (٧) : «عبيدٌ بغداديُّ لا يُتابَعُ في حديثه في قضةِ العباس». ورواه أحمد بن

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد بن حنبل ۲: ۳۱، وانظر صحيح مسلم ٤: ۲۲۳۵، ۲۲۳۵، وتاريخ الموصل ص: ١٢٣٠، وتاريخ الموصل ص: ١٢٣٠، وتاريخ بغداد ١٠: ٤٩، ومنتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال، بهامش مسند الامام أحمد بن حنبل ٢: ٣٠، ومقدمة ابن خلدون ص: ٥٦٦، ٥٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠، ٥٩، وتاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) البداية وا باية ۱۰ : ۰۹.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٨٣، وانظر ميزان الاعتدال ٣: ٧٩، وتهذيب التهذيب ٧: ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر ٧: ٧٤٧، وانظر البدایة والنهایة ١٠: ١٥، ومیزان الاعتدال ٣: ٢٢،
 ولسان المیزان ٤: ١٢٢.

 <sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤۷، والبدایة والنهایة ۱۰: ۵۱، ومیزان الاعتدال ۳: ۲۲، ولسان المیزان ٤: ۱۲۲.

 <sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٧، وميزان الاعتدال ٣: ٢٢،
 ولسان الميزان ٤: ١٢٢.

حنبل في مسنده عن عبيد وقال (١): «هذا باطلٌ»، وقال ابن أبي حاتم الرازيُّ (٢): «سمعت أبي يقول: «هذا حديث لم يَرُّوِهِ إلاَّ عُبَيدُ بن أبي قُرَّة».

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣: ٢٢، ولسان الميزان ٤: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٤: ١٢٣.

## (٦) تَعقيبٌ ونَقدٌ

تلك هي أشهرُ الأحاديثِ والأخبارِ التي حُفِظَتْ في الاحتجاجِ لِحقِّ بني العباس في الحلافة ، وهي أحاديث وأخبارٌ مُختَلِفةٌ ملفّقةٌ ، صنَعَ علماءً بني العباس أقلَّها في المرحلةِ السريةِ من دَعَوتِهِم ، وصَنعُوا أكثرَها بعدَ قيام دَولَتِهم. وقد جَدَّ العلماءُ المُنافِقونَ المُتملِّقُونَ في افتِعالِها وَوضْعِها لبني العباس بعد أن فازوا بالحلافة ، واستَبُدُوا بها ، وأبعدُوا أبناء عُمومَتِهم العلويِّين عنها ، فنازعوهم بالحلافة ، واستَبُدُوا بها ، وأبعدُوا أبناء عُمومَتِهم العلويِّين عنها ، فنازعوهم وحاربوهم (۱۱) ، فقتلَ أبو جعفرٍ محمدَ بن عبد الله الحَسنيَّ بالمدينة ، وقتلَ أخاهُ ابراهيم بالبصرة ، وقضَى على ثورةِ الحَسنيِّين قضاء مبرماً (۲) . وجعلَ يُزيِّنُ للعلماء والشعراء من حولِهِ الانتصار لنظريةِ العباسيِّين في الإمامةِ ووراثةِ المُلْكِ ، والنِّضالِ عن حَقِّهم في الخلافة ، كما جعلَ يُغريهم يِنَقْضِ نظريةِ العلويِّينَ في الإمامةِ ووراثةِ المُلْكِ ، وتَقُويضِ دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْديِّ (۳) ، فحاوَلَ المُلْكِ ، وتَقُويضِ دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْديِّ (۳) ، فحاوَلَ ، فحاوَلَ ، فحاوَلَ ، فعاولَلُ ، وتَقُويضِ دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْديُّ (۳) ، فحاوَلَ ، فعاولَ ، وتَقُويضِ دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْدِيُّ (۳) ، فحاوَلَ ، وتَقُويضِ دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْدِيُّ (۳) ، فحاوَلَ المُلْكِ ، وتَقُويض دَعُواهم في الخلافة . وغَالبَهُم على لَقَبِ المَهْ والمَنوَّ المُلْكِ ، وتَقُوينَ مِن المُؤْلِدُ المَنْ المُؤْلِدُ المُؤ

 <sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٤: ١١٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٦٥، والعقد الفريد ٥: ٧٩، وتاريخ الموصل
 ص: ١٨٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر ثورة الحسنيين في تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٤٩، وأنساب الأشراف ٣: ٢٦٨، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٠٤، والأخبار الطوال ص: ٣٥٥، وتاريخ الطبري ٧: ٢٥٥، ٢٦٢، ومروج الذهب ٣: ٣٠٦، ومقاتل الطالبيين ص: ٢٣٧، والعيون والحدائق ٣: ٢٣٧، والكامل في التاريخ ٥: ٢٩٥، ٥٦٠، والبداية والنهاية ١٠ : ٨٦، والنجوم الزاهرة ٢: ٣، وتاريخ الخلفاء ص: ٢٦١، وشذرات الذهب ص: ٢١٣، والعمر العباسيون الأوائل ١: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٦.

تجريدَهُم منه ، وتأتَّى لإطلاقِهِ على ابنِهِ محمدٍ (١) ، حتى يَنفَرِدَ العباسيون باللَّقبِ ، ويَستَقِلُّوا به .

واستَلْهُمَ العلماءُ المُداهِنُونَ المُصانِعونَ أَفكارَهُ وآراءَهُ، فانْطَلَقُوا يَبتَدِعونَ الأحاديثَ والأخبارَ في استحقاقِ العباسيِّينَ للخلافةِ ، ويُردِّدُونَ أَنَّ الرَّسولَ أُوصَى للحاديثَ والأخبارَ في استحقاقِ العباسيِّينَ للخلافةِ ، ويُردِّدُونَ أَنَّ الرَّسولَ أُوصَى لهم ، وأنه لا يَظهَرُ في غيرِهم !! وشاركهم الشعراءُ في ذلك ، فراحُوا يَهتِفُونَ بأنَّ العباسيِّينَ أَوْلَى بالخلافةِ ، وأَحَقُّ بها ، لأنهم أبناءُ عمِّ الرَّسولِ ، فهم أَقرَبُ إليه من العَلوييِّنَ ، لأنهم أبناءُ بنتِهِ ، فإنَّ العمَّ مُقَدَّمُ على الأسباطِ في الوراثَةِ ، كما هو مُقرَّرُ في الشَّريعَةِ الإسلاميةِ ، واسْتَرسَلُوا في الذَّبِ عن حَقِّهِم في الخلافة ، وبالغَوا فيه مبالغَةً شديدةً (٢). واخترَعَ بَعْضُهُم حديثاً لأبي جعفر زعم فيه أنَّ ابنَهُ محمداً هو المَهديُّ (٣).

ومما يَدُلُّ على تَوليدِ تلك الأحاديثِ والأخبارِ أنه ليس لها أصْلُ في المصادِرِ المختلفةِ المُتَقدِّمَةِ والمُتأخِّرةِ ، التي ترجَمَ مُصَنِّفوها للعباس بن عبد المطلب ترجمةً وافيةً ، وتَحرّوا الدِّقَةَ والضَّبطَ فيها نَقلُوا من أخبارِ حياتِهِ في الجاهلية والإسلام ، مثل الطبقاتِ الكبرى لابن سَعْدٍ ، وأنساب الأشراف للبلاذريِّ ، والاستيعابِ لابن عبد البر ، وأسد الغابة لابن الأثير ، وتهذيب الأسماء واللغاتِ للنَّووي ، والإصابةِ ، وتهذيب التهذيب البن حجر العسقلاني .

ومما يَدُلُّ على تَوْليدِها أيضاً أنه ليس لها أصْلٌ في كُتُبِ الحديث التي اقتَصَرَ مُؤلِّفُوها على جَمع الأحاديثِ الصحيحةِ ، وتَحَرَّزُوا من الأحاديثِ الضعيفةِ ، مثل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص : ١٠٧ — ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٣: ٢٨٧.

صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم، فإنه لم يَرِدْ فيها إلاَّ أحاديثُ قليلةٌ في مناقِبِ العباس بن عبد المطلب، وابنِهِ عبد اللهِ، وهي أحاديثُ لا صِلَةَ لها بالخلافةِ والسياسةِ (١)، وقد أَسْقَطَ البُخاريُّ ومُسلِمٌ الأحاديث التي تُنبئُ بخلافة بني العباس، ولم يُخرِّجاها، لأنها لم تَصِحَّ عِنْدَهما (٢)، واتَّهَمَ البخاريُّ بعضَ ما كان مُتَداولاً منها ورَدَّهُ (٣).

ومِنَ المَعروفِ أَنَّ أحمدَ بن محمد بن حَنْبَلِ الشَّيبانيُّ المتوفَّى سنةَ إحدى وأربعين وماثتين (١٠) لم يَتَشَدَّدُ في رِوايَةِ الحديثِ تَشَدُّدَ البخاريِّ (٥) ، ومُسلم (٦) ، بل

<sup>(</sup>١) انظر ضحى الاسلام ٢: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ضحى الاسلام ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٧، وميزان الاعتدال ٣: ٢٢، ولسان الميزان ٤: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في التاريخ الكبير ١: ٢: ٥، وتاريخ الطبري ٨: ١٣٧، والجرح والتعديل ١: ١: ٨٨، وتاريخ بغداد ٤: ٢٤١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٣١، والكامل في التاريخ ٦: ٢٣٠، ٧: ٨٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ١١٠، ووفيات الأعيان ١: ٣٣، وتذكرة الحفاظ ١: ٣٣٠، والبداية والنهاية ١: ٣٠٥، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ١١٧، وتهذيب التهذيب ١: ٢٧، وتقريب التهذيب ١: ٢٧.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته وشروطه في جمع الأحاديث في الجرح والتعديل ٣: ٢ : ١٩١، وتاريخ بغداد ٢ : ٤ ، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٢ : ٢ ، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١ : ٢٧١ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٧٠ ، ووفيات الأعيان ٤ : ١٨٩ ، وتذكرة الحفاظ ٢ : ٥٥٥ ، والبداية والنهاية ١١ : ٢٤ ، والوافي بالوفيات ٣ : ٢٣٢ ، وتهذيب التهذيب ٢ : ١٣٤ ، وشذرات الذهب ٢ : ١٣٤ ، وضحى الاسلام ٢ : ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته وشروطه في جمع الأحاديث في الجرح والتعديل ٤: ١: ١٨٧، وتاريخ بغداد ١٣: ١٠٠، والمنتظم لابن الجوزي ٥: ٣٣، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ١: ٣٣٧، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ٨٥، ووفيات الأعيان ٥: ١٩٤، وتذكرة الحفاظ ٢: ٨٥، والبداية والنهاية ١١: ٣٣، وتهذيب التهذيب ١: ١٢٦، وضحى الاسلام ٢: التهذيب ١: ١٤٤، وضحى الاسلام ٢: ١١٩٠.

تساهل فيها بعض التساهل ، فلم تبلغ أحاديث مبلغ أحاديث البخاري ومسلم في الصّحة ، بل كان فيها كثيرٌ من الأحاديث الضّعيفة ، (١)

وعلى الرغم من أنه رَوَى أحاديثَ في مَحاسِنِ العباسِ بن عبدِ المطلبِ ومحامدِهِ ، فإنه أنكرَ بعض الأحاديثِ التي تُبَشِّرُ بخلافةِ وَلَدِهِ ، وتُشيرُ إلى كثرةِ الخلفاءِ منهم وتَقْطَعَ بِتَعاقَبِهم على وِلاَيَةِ أَمْرِ المسلمين ، وكان أوَّلَ مَنْ سبقَ إلى الحكم عليها بالبطلان (٢).

وارتابَ بها أبو حاتم محمدُ بنُ ادريس الرَّازيُّ المتوفَّى سنةَ سبع وسبعينَ وماثتين (٢) ، وضَعَّفَها (٤) ، وكانَ أحدَ أنمة الحُقَّاظِ الأثباتِ العارفينَ بِعللِ الحديثِ والجَرْحِ والتعديلِ ، كما ارتاب بها الدَّارقُطْنيُّ المتوفَّى سنةَ خمس وثمانين وثلاثمائة (٥) ، وضَعَّفَها أيضاً (١) . وكانَ إمامَ دَهْرِهِ في أسماءِ الرِّجالِ وصِناعةِ التَّعليلِ والجَرْحِ والتَّعديلِ ، واتِّساعِ الرِّوايَةِ والاطلاعِ التامِّ في الدِّرايةِ . وشكَّ فيها غيرُهُم من عُلماءِ الحديثِ ونُقَّادِهِ ، ودَفَعُوها (٧) .

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) . لسان الميزان ٤: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٠٤، وتاريخ بغداد ٢: ٧٣، والكامل في التاريخ ٧:
 ٤٣٩، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥٦٧، والبداية والنهاية ١١: ٥٩، وتهذيب التهذيب ٩: ٣١، وتقريب التهذيب
 ٢: ١٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ٤: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٢: ٣٤، والمنتظم لابن الجؤزي ٧: ١٨٣، ووفيات الأعيان ٣: ٢٩٧، وتذكرة الحفاظ ٣: ٩٩١، والبداية والنهاية ١١: ٣١٧، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٥٥٨، وشذرات الذهب ٣: ١١٦، وظهر الاسلام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر.٧: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٧) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۲۸ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۰

وحَصَرَ ابنُ خلدونَ الأحاديثَ المُنْبِئَةَ بِظهورِ المَهْديِّ في الأُمَّةِ، أو بظهورِهِ في أَهْلِ البَيْتِ بِعامَةٍ، أو بظهورِهِ في العَلَويِّينَ أو في العباسيِّين، وحَصَرَ الأحاديث المُبْينَةَ عن صِفَةِ المَهْديِّ واسعِهِ ونَسَبِهِ، وحَصَرَ الأحاديثَ المُؤْذنةَ بإقبالِ الرَّاياتِ السَّودِ من المشرق، وتوطئةِ أصحابِها لِسلطانِ المَهْديِّ، وأمارةِ أهلها وشعارِهم، السَّودِ من المشرق، وتوطئةِ أصحابِها لِسلطانِ المَهْديِّ، وأمارةِ أهلها وشعارِهم، وحَصَرَ الأحاديثَ المُخبِرَةَ بحلافةِ العباسيِّين وخُلفائهم (۱). ونَظَرَ في أَسْنادِها وطُرُق روايتِها، وكشفَ عن عُيوبِها وعِللِها، وَرَدَّ أكثرَها، لأنه وَجَدَ في سلسلَة رُواةِ كُلِّ حديثٍ منها رجلاً ضعيفاً أو مُدلِّساً أو مُتَهماً، أو كَذَّاباً، وقال بعد أنْ تَتَبَّعَ أقوالَ العلماءِ فيها، وجمع أحكامهم عليها، ودَرَسَها ومَحَّصَها (۱): «هذه جملةُ الأحاديثِ التي خَرَّجَها الأنمَةُ في شأنِ المَهْدي وخُروجِهِ آخرَ الزَّمانِ، وهي أحاديثُ لم يخلُصْ منها من النَّقْدِ إلاَّ القليلُ، أو الأقلُّ منه».

وَرَجَعَ النَّوويُّ إِلَى أَشْهَرِ كُتُبِ الحديثِ، واستقصى أكثرَ ما وَرَدَ فيها من أحاديثُ مِكارِمِ العباسِ بن عبد المُطَّلبِ ومآثرِهِ، وهي أحاديثُ معدودةً، وهي تدورُ على معانٍ محدودةٍ لا تَتَجاوزُها ولا تَتَعدّاها، وهي معانٍ لا صلة لها بالخلافة والسياسةِ، فهي تَنحَصِرُ في رعايةِ الرسولِ لِعَمَّةِ، وتَوْقيرِهِ له، وإنزالِهِ إياه بمنزلة الوالدِ من الوَلدِ، ودعائهِ له بالخيرِ والبَرَكةِ، وتيمُّن عمر بن الخطاب به، يقول (٣): «في صحيح مسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّمَ قال وقد ذكر العباس: «يا عمُّ أما شعرت أنَّ عمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أبيه»، هو بكسرِ الصاد، أي مثلُ أبيهِ. وفي كتابِ الترمذيِّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: «والذي أبيه. وفي كتابِ الترمذيِّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس: «والذي

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص: ٥٥٥ ـــ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، وانظر البداية والنهاية ٧: ١٦٢.

نفسي بيدِهِ ، لا يدخُلُ قلبَ رجلِ الإيمانُ حتى يُحبَّكُمْ لله ولرسوله» ، ثم قال : «أيها الناس ، مَنْ آذَى عمِّي فقد آذاني ، فإنما عمُّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه» ، وفي الترمذيِّ أخرى في فَضْلِ العباس . وثبت في صحيح البخاريِّ أَنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، كان إذا قَحَطُوا استُسقَى بالعباسِ فقال : «اللهم إنا كنا نتَوسَّلُ ومناقِبُهُ الله بِنبينا فَتسقينا » فَيُسقَوْنَ ، ومناقِبُهُ كثيرةً مشهورةً » .

وما ذكرَهُ النَّوويُّ من أحاديثَ في فضائلِ العباس بن عبد المطلب مَرُويٌّ في المَصادرِ المختلفةِ التي ترجمَ أصحابُها له ، ودقَّقوا فيما حملُوا من أخبارِ حياتِهِ ، فأثبَتُوا المُتَّفَقَ عليه منها ، ولم يَخرُجُوا منه ، وأعْرَضُوا عنِ المشكوكِ فيه منها ، ولم يأبَهُوا له .

وأغفَلَ الإخباريُّونَ والمُؤرِّخُونَ الثَّقاتُ جميعَ الأحاديثِ التي وُلِّدَتْ ورُوِّجَتْ لِرَفْعِ قَدْرِ العباسيِّين وتقديمهم على العلويِّين في وراثةِ الرسولِ، وتأكيد حَقِّهم في الحلافةِ، ونَبَّهوا على أنه قد أشيع أنَّ الرسولَ أخبرَ عَمَّهُ العباسَ بن عبد المطلب أن الحلافة تصيرُ إلى بنيهِ، وأنَّ العباسيِّينَ تمسَّكُوا بهذا القولِ، وتَناقلوهُ، واعْتَمَدُوا عليه في الدَّعوةِ إلى أنفسهم، وَضَربُوا المواعيدَ لقيام دَوْلَتِهم، قالَ مُصنفُ العيون والحداثق (١): «قيل: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم أعلَم عمَّهُ العباسَ أنَّ الخلافة تَوُولُ إلى وَلدِهِ، فلم يَزَلْ وَلَدُهُ يَتَوقَّعونَ ذلك، وَيَتَداوَلُونَ أخباراً بينَهم، ويسمونَ محمدَ بن عليّ بن عبدِ اللهِ بن العباسِ أبا الأملاكِ، وكان محمد بن عليّ ينتظرُ أوقاتاً معلومةً عنده، وينتظرُ الأمرَ لولَدِهِ، ولا يُسمِّي أحداً». وكان يقولُ (١): «لنا ثلاثةُ أوقاتٍ: مَوْتُ الطاغيةِ يزيد [بن معاوية]، ورأسُ المائة، يقولُ (١): «لنا ثلاثةُ أوقاتٍ: مَوْتُ الطاغيةِ يزيد [بن معاوية]، ورأسُ المائة،

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ١٨٠، ١٩٩، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٢١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٨.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٨٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٦١، والبدء والتاريخ ٦: ٥٩، والعيون والحداثق
 ٣: ١٩٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٨، والنجوم الزاهرة ١: ٣١٩.

وَفَتْقُ بِإِفْرِيقِيةَ ، فعند ذلك يَدْعُو الناس الدعاةُ ، ثم يُقبلُ أنصارُنا من المَشرِقِ ، حتى يُورِدُوا خُيولَهُم أرضَ المَغْرِبِ ، وَيستَخرِجُوا مَا كَنَزَ الجَبَّارُونَ فيها ».

وأمَّا سائر الأحاديثِ والأخبارِ السياسيةِ المُبَشَرَّةِ بخلافةِ العباسيين، والمَنثورَةِ في تَرجَمَةِ العباس بن عبد المطلب في بعض المصادر التاريخية، فهي من قَصَصِ الدَّعوةِ العباسيةِ، وقد عَوَّلَ العباسيون على التَّنبؤاتِ والتَّكهُّناتِ تعويلاً كبيراً (١)، حتى كانت أقوى وسائلهم الدعائية، وأمضى أسلحتهم الإعلامية.

وذَكرَ مصنفُ أخبارِ الدولةِ العباسيةِ أَنَّ العَلويِّينَ كانوا مُستَودَعَ العِلْم بمصيرِ الحلافة ، وأنَّ العباسيِّين أخذوا ذلك العِلْم عنهم ، فإنَّ أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة ورَّنَهُ لهم ، يقول (٢) : روى «يونس بن ظبيان عمن حَدَّنَهُ عن أبي جعفرِ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبٍ أنه سُيْلَ عن آل العباس : هل عندهم من عِلْم بشيء ؟ قال : نعم ، عندهم صَحيفةٌ صَفراء كانت لعليّ بن أبي طالبٍ ، وظَعَنَ الحسنُ ، وقدم على معاوية إلى الشام ، فتصاحبَ الحسنُ والحسينُ وعمدٌ بنو علي بن أبي طالبٍ ، فانطلق محمد بن الحنفية ، فَذَخَلَ إلى الحسن والحسين فقال لها : إنكما وَرِئْتُا أبي دوني ، وإنْ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وَلَدَني ، فقد وَلَدَني أبوكًا ، ولكما ، لعمري ، عليَّ الفَضلُ ، ولا كذب ، أعطوني بعض ما أتجمَّلُ به من أبي ، فقد عَرَفَتُما حُبَّةُ ، كان ، لي . فقال الحسن للحسين : يا أبي ، هو أخونا وابن أبينا ، فأعطه شيئاً من علم أبينا ، قال : فأعطاه الحسين صحيفةً صفراء فيها عِلْمُ رايات خراسانَ السُّودِ ، متى تكون ، وكيف تكونُ ، ومتى صحيفةً صفراء فيها عِلْمُ رايات خراسانَ السُّودِ ، متى تكون ، وكيف تكونُ ، ومتى

<sup>(</sup>۱) انظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ، مقالة في دراسات عربية وإسلامية ، مهداة الى إحسان عباس ، الجامعة الأميركية في بيروت ، ص : ١٢٦ ، وراجع ضحى الاسلام ٣ : ٢٤٣ ، ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٤.

تقوم ، ومتى زمانها وعَلامَتُها وآياتها ، وأي أحياء العرب أنصارهم ، وأسماء رجالي يقومون بذلك ، وكيف صِفتُهُم وصفة رجالهم وتُبَّاعِهم . فكانت تلك الصحيفة عند عمد بن علي بن الحنفية ، حتى إذا حَضَرَهُ الموت ، دَفَعَها إلى ابنه عبد الله بن محمد ، وهو الذي يكنّى أبا هاشم ، فكانت عنده ، حتى إذا حضره الموت ، وذلك عند منصَرَفِهِ ، كان ، من عند الوليد بن عبد الملك ، ومات بالحُمَيْمة عند محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، فدفع الصحيفة إليه ، وأوصاه بما أحبّ ، فكانت عند محمد بن علي بن علي ، حتى إذا حَضَرَهُ الموت أوصى بها إلى إبراهيم بن محمد بن علي ، وكان رئيسمهُم وسيّدهُم وكبيرَهم . وأبو هاشم هو الذي قال محمد بن علي ، وإبراهيم ابن عم ، هل لنا ولد العباس نصيب فيا يذكرُ من رايات بني هاشم ؟ فقال له أبو ابن عم ، هل لنا ولد العباس نصيب فيا يذكرُ من رايات بني هاشم ؟ فقال له أبو وكيف ذلك يا أخي ؟ فقال له : هل تَرَى هذا الغلام ، يعني إبراهيم ! هو صاحب وكيف ذلك يا أخي ؟ فقال له : هل تَرَى هذا الغلام ، يعني إبراهيم ! هو صاحب فيكونُ لك ابنان : عبد الله وعُبَيْدُ الله ، فَيَمْلِكانِ ويَتَناسَلُ المُلْكُ في أميّة ، فَيَقْلُونَهُ ، فيكونُ لك ابنان : عبد الله وعُبَيْدُ الله ، فيَمْلِكانِ ويَتَناسَلُ المُلْكُ في أميّة ، فيَقْلُونَهُ ، فيكونُ لك ابنان : عبد الله وعُبَيْدُ الله ، فيَمْلِكانِ ويَتَناسَلُ المُلْكُ في أولادِها » فيكونُ لك ابنان : عبد الله وعُبَيْدُ الله ، فيَمْلِكانِ ويَتَناسَلُ المُلْكُ في أولادِها» .

وروى ابنُ أبي الحديد ما يشبه ذلك ، فقد حكى عن أحدِ العَلويِّينَ في زمانِهِ أَنَّ ابا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيّة أخبرَ محمد بن عليٍّ بن عبد الله بنِ العباسِ أنَّ الحَلافة سَتُّوُولُ إلى وَلدِهِ ، وَبَيَّنَ له الأمر في حياتِهِ ، فلما دَنَا أَجَلُهُ ، وأَحَسَّ بالموتِ ، أعطاهُ كُتُبَهُ ، وأوصى له بالإمامة ، وأمرَ شيعَتهُ باتِّباعِهِ ، وألزَمَهُم طاعَته . وزاد على ذلك أنَّ على بن أبي طالب كان قد ألمَح إلى عبد الله بن العباس أنَّ الحلافة سَتَتَحَوَّلُ إلى ولدِهِ ، وأنَّ محمد بن الحَنفيَّةِ وَقَفَهُ على الأمر ، وَبَسَطَ له القولَ فيه ، وأنبأ بني أبي ولدِهِ ، وأنَّ محمد بن الحَنفيَّةِ وَقَفَهُ على الأمر ، وَبَسَطَ له القولَ فيه ، وأنبأ بني أميّة به ، يقولُ مُعَقِّبًا على خبرِ ولادةِ عليٍّ بنِ عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيَةِ عليًّ أميّة به ، يقولُ مُعَقِّبًا على خبرِ ولادةِ عليٍّ بنِ عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيَةِ عليًّ

<sup>(</sup>١) أنظر الحبر في الكامل للمبرد ٢ : ٢١٧ ، وأخيار الدولة العباسية ص: ١٣٥ ، والعقد الفريد ٥ :

بنِ أبي طالبٍ له علياً ، وتَكْنِيَتِهِ إياه أبا الحسن ، وتَلْقيبِهِ له أبا الأملاك (١) : «سألْتُ النَّقيبَ أبا جعفرٍ يحيى بن محمد بن أبي زيدٍ ، رَحمَهُ الله تعالى فقلتُ له : من أيِّ طريقٍ عَرَفَ بنو أُميَّةَ أنَّ الأمرَ سَيَنتَقِلُ عنهم ، وأنه سَيَليهِ بنو هاشم ، وأولُ مَنْ يلي منهم يكونُ اسمه عبد الله؟ ولِمَ مَنعوهُم عن مناكحة بني الحارث بن كعب ، لعِلْمِهِم أنَّ أُوَّلُ مَنْ يَلِي الأمرَ من بني هاشم تكونُ أُمَّهُ حارثيّةً ؟ وبأيِّ طريقٍ عَرَفَ بنو هاشم أنَّ الأمرَ سيصيرُ إليهم ، ويملكه عبيدُ أولادهم ، حتى عَرَفُوا صاحبَ الأمر بعينِهِ ، كما قد جاء في هذا الخبر!!

فقال: أصَّلُ هذا كلَّه محمد بن الحَنفيَّة ، ثم ابنه عبد الله المكنَّى أبا هاشم ، قُلتُ له: أفكانَ محمد بن الحَنفيَّة مَخْصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلام بعلم يستأثرُ به على أَخَوَيْهِ حسن وحسين عليها السلام ؟ قال: لا ، ولكنها كتا وأذاع . ثم قال : صحَّتِ الرِّوايَّة عندنا عن أسلافِنا وعن غيرِهم من أربابِ الحديثِ أنَّ عليّا عليه السلام لما قبض أتى محمدُّ ابنه أُخَوَيْهِ حسنا وحسينا عليها السلام ، فقال لها : قلد علمت أنَّ أباكَ لم يتركُ صفراء ولا بيضاء ! أعطياني مِيراثي من أبي ، فقالا له : قد علمت أنَّ أباكَ لم يتركُ صفراء ولا بيضاء ! فقال : قد علمت ذلك ، وليس ميراث المالِ أطلب ، إنما أطلب ميراث ميراث المالِ أطلب ، فيها ذكر دولة بني العباس .

قال أبو جَعفَرٍ: وقد كان محمد بن الحنفيّةِ صَرَّحَ بالأمرِ لعبد الله بن العباس، وعَرَّفَهُ تَفصيلَهُ، ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قد فَصَّلَ لعبد الله بن العباس الأمرَ، وإنما أخبرَهُ به مَجملاً، كقولِهِ في هذا الخبرِ: «خُذْ إليك أبا الأمْلاكِ»،

١٠٣ ، والبدء والتاريخ ٥ : ١٠٥ ، ٦ : ٥٧ ، وشرح نهج البلاغة ٧ : ١٤٨ ، ووفيات الأعيان ٣ : ٢٧٤ ، والفخري في الآداب السلطانية ص : ١٢٥ ، وشدرات الذهب ١ : ١٤٨.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨ ـــ ١٥٠.

ونحو ذلك مما كان يُعَرِّضُ له به ، ولكن الذي كشفَ القناعَ ، وأَبَرَزَ المَستورَ عليهِ هو محمد بن الحَنَفيَّة.

وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني أمية من عِلْم هذا الأمر ، فإنه وَصَلَ من جهة عمد بن الحنفيّة ، وأطلَعَهُم على السِّرِّ الذي عَلِمَهُ ، ولكن لم يَكْشِفْ لهم كَشْفَهُ لبني العباس كان أكمَلَ.

قالَ أبو جَعفَر: فأمَّا أبو هاشم ، فإنه قد كان أفْضى بالأمرِ إلى محمد بن عليًّ بن عبد الله بن العباس ، وأطلَعَهُ عليه ، وأوضَحَهُ له . فلما حَضَرَتْهُ الوفاةُ عُقَيبَ انصرافِهِ من عند الوليد بن عبد الملك ، مَرَّ بالشَّراةِ ، وهو مريضٌ ، ومحمد بن عليًّ بها ، فَدَفَعَ إليه كُتُبَهُ ، وجَعلَهُ وَصيَّهُ ، وأمَرَ الشيعة بالاختلاف إليهِ ».

وكان العباسيُّونَ يُسمُّونَ الصحيفة الصفراء التي سلَّمَها أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس «صحيفة الدولة»، قال أبو جعفر يحيى بن محمد بن أبي زَيْدِ (۱) : «رَوَى أبو الحسن على بن محمد النَّوفليُّ ، قال : لمَّا أَرَدْنَا الهربَ من قال : حدثني عيسى بن عليّ بن عبد الله بن العباس ، قال : لمَّا أَرَدْنَا الهربَ من مروان بن محمد ، لمَّا قَبَضَ على إبراهيم الإمام ، جعلنا نسخة الصحيفة التي دَفَعَها أبو هاشم بن محمد بن الحنفيّة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وكان آباؤنا يُسمُّونَها صحيفة الدولة ، في صندوق من نحاس صغير ، ثم دَفناهُ تحت رَبَاؤنا يُسمُّونَها صحيفة الدولة ، في صندوق من نحاس صغير ، ثم دَفناهُ تحت رَبَاؤنا يُسمُّونَها المُوضع ، فَبُحِثَ وحُفِرَ ، فلم يُوجَدُ فيه شيء ، وَمَلكنا الأَمْرَ ، أَرْسَلنا إلى ذلك المَوضع ، فَبُحِثَ وحُفِرَ ، فلم يُوجَدُ فيه شيء ، فأمَرنا بِحَفر جريبٍ من الأرض في ذلك المَوضع ، حتى بَلَغَ الحَفْرُ الماء ، ولم نَجِد شيئاً ».

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٤٩.

ولم يعتمد العباسيون على الأخبار والتّنبؤات في المرحَلة السِّريَّة من دَعوَتهِم، بل اعتمدوا عليها أيضاً بعد قيام دولَتِهم، فقد كان عند المنصور دفاتر كثيرة صغيرة وكبيرة ، لا يَطلعُ عليها أحد غيره ، وكان فيها عِلمُ أخبارِ الزمان ، وما سيقعُ لأهلِ البيتِ على مرِّ الأيام . وقد دَفَعَها إلى المهديِّ قبلَ وفاتِهِ ، وأوصاهُ أن يَحرُصَ عليها ، ويستَعينَ بها ، للتَّغلَّب على ما يُلمُّ به من هُموم ، وما يعرِضُ له من خُطُوبٍ ، قال الهيثم بن عدي الطائي (١١) : «كان له سَفَطٌ فيه دفاتر عليهِ ، وعليه قُفلٌ ، لا يأمن على فتحِه ومفتاحِهِ أحداً ، يَصُرُّ مفتاحَهُ في كُمَّ قَميصِهِ . وكان حَمَّادُ التركيُّ يُقَدِّمُ الله دلك السَّفَطُ إذا دعا به ، فإذا غاب حَمَّادُ أو خَرَجَ ، كان الذي يليهِ سَلَمَةُ الخادمُ ، فقال للمهدي القيامةِ ، فإذا غاب حَمَّادُ أو خَرَجَ ، كان الذي يليهِ سَلَمَةُ الخادمُ ، فقال للمهدي القيامةِ ، فإذ أحزَنك أمرٌ ، فانظر في الدفترِ الأكبر ، ما كان وما هو كائن للي يوم القيامةِ ، فإنْ أحزَنك أمرٌ ، فانظر في الدفتر الأكبر ، فإن عليك أصبت فيه ما تُريدُ ، وإلاَّ فالثاني والثالث ، حتى بلغ سبعة ، فإنْ نَقُلَ عليك فالكرَّاسةُ الصغيرة ، فإنكُ واجدٌ فيها ما تريد » .

ويَتَّضِحُ مما سَلَفَ أنه كانَ للعباس بن عبد المُطَّلِبِ مَنْزِلَةٌ كبيرةٌ في الجاهليّة ، فقد كانَ رئيسَ قومِهِ وقائدَهم ، وقد دَفَعَهُ ارتباطُهُ بقومِهِ ، وخَوفُهُ على مكانيّهِ ، وحِفاظُهُ على منافِعِهِ إلى التأخُّرِ عن الدُّخولِ في الإسلام ، وتشيرُ الرواياتُ غير العباسيّة إلى أنه أسلَمَ بعد بَدْرٍ ، وكتَسمَ إسلامَهُ ، ثم أعلَنهُ في السنةِ الثامنةِ من الهجرةِ ، وكانَ قبلَ إعلانِ إسلامِهِ يُعينُ الرسولَ ، ويكتُبُ إليه بأخبارِ المشركين. أمَّا الرواياتُ العباسيّةُ فتدلُّ على أنّهُ أسلَمَ في السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ . وكان الرسولُ يَبرُّهُ ويُشاوِرونَهُ ويُشاوِرونَهُ ويُشاوِرونَهُ ويُشاوِرونَهُ ويأخذونَ بِرأْيِهِ . ويظهر أنه لم يكن له طموحٌ سياسيّ ، فإنه لم يكن يُرشِّحُ نفستهُ ويأخذونَ بِرأْيهِ . ويظهر أنه لم يكن له طموحٌ سياسيّ ، فإنه لم يكن يُرشِّحُ نفستهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٠٣، والكامل في التاريخ ٦: ١٨.

المخلافة ، بل كانَ يأوي إلى عليّ ابن أبي طالبٍ ، ويتحزّبُ له ، ويُقَدِّمُهُ على نفسه . ولكن العباسيِّينَ جعلوا له شخصيةً سياسيةً ، وهَوَّلُوا سَعْيَهُ للخلافة ، وزعموا أنَّ الرسولَ نَصَّ على إمامَتِهِ ، وَبَشَّرَ بخلافة وَلدِهِ ، وأشاعُوا أحاديثَ وأخباراً تقطعُ بذلك ، وهي أحاديثُ موضوعةً ، وأخبارً مصنوعةً ، وهي من قَصَصِ الدعوة العباسية .



الفصل الثاني

«عبدُ الله بنُ العَبَّاسِ»



# (١) مكانته وثقاقته

أَعْقَبَ العباس بن عبد المطلب عشرةً من الوَلَد ، هم (١) : الفَصْلُ ، وبه كان يكنى ، وعبدُ الله ، وعبيدُ الله ، وقَثَم ، ومَعْبدٌ ، وعَبْدُ الرحمن ، وتَمَّامٌ ، وكثيرٌ ، والحارثُ ، وعَوْنٌ . والعَقِبُ من ولده لعبدِ الله وعبيدِ الله ، ومَعْبدِ (١) . وقد تَرْجَمَ البلاذريُ لولدِهِ جميعاً ترجمةً ضَافِيةً لا نظيرَ لها في المصادر المختلفة (١) ، إلاَّ عُوفاً فإنه أهْمَلَه ، ولم يَذْكُرْ شيئاً من أخباره .

وكان عبد الله بن العباس المتوفي سنة ثمان وستين (٤) أكبرَ إخوته منزلةً ، قال

 <sup>(</sup>١) انظر فيهم نَسَبَ قريش ص: ٢٥ ــ ٢٨، والمعارف ص: ١٢١ ــ ١٢٢، وجمهرة أنساب العرب
 ص: ١٨ ــ ١٩، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥، ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٢ – ٦٧.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ٢٦، وطبقات خليفة بن خياط ص: ٢٨٠، وتاريخ خليفة بن خياط ١: ٣٣٥، وطبقات ابن سعد ٢: ٣٦٥، والمعارف ص: ٣٢٠، وأنساب الأشراف ٣: ٢٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٣، والجرح والتعديل ٢: ٢: ١١٦، وحلبة الأولياء ١: ٣١٤، والاستيعاب ص: ٩٣٣، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٤٨، وأسد الغابة ٣: ١٩٢، والكامل في التاريخ ٤: ٢٩٦، وتهذيب الأسماء واللغات ٢: ٤٠، ووفيات الأعيان ٣: ٢٠، وتذكرة الحفاظ ١: ٤٠، ونكت الهميان

جاهد بن جَبْرٍ مولى بني مخزوم المكي (١): «كان عبد الله بن عباس أمَدَّهم قامةً ، وأعْظَمهم جَفْنَةً ، وأوْسَعَهم عِلْماً ». وكان حبيباً إلى الرسول ، فدَعَا له فقال (٢): «اللهم أعْطِهِ الحِكْمة وعَلِّمهُ التَّأُويلَ » ، «وكان يَأْذَنُ له مع المهاجرين ويسْألُهُ ، وكان إذا رآه مُقْبِلاً قال : أتاكم فتى قريشٍ ، له لسان سَوُّولٌ ، وقلْبٌ عَقُولٌ (٣)». وكان أعْلَمَ الصحابة بالقرآن (١)، فسمَّاه الرسول (١) والصحابة (١) «ترجُهان وكان أعْلَمَ الصحابة بالقرآن (١)، فسمَّاه الرسول (١) والصحابة (١)

ص: ١٨٠، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٤٢٥، والإصابة ٢: ٣٣٠، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٧٦، وتقريب التهذيب ١: ٤٢٥، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٧، وشذرات الذهب ١: ٧٥٠. وراجع فجر الإسلام ص: ٢٠٢، وضحى الإسلام ٢: ١٣٨، ومذاهب التفسير الاسلامي، لجولدتسهر ص: ٨٣، وتاريخ الأدب العربي، لبروكلان ٤: ٧، وتاريخ التراث العربي، لفؤاد سيزكين ١: ١٧٨، وتاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١: ١٤٨، ظ.

<sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٢٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ص: ٢٦، وطبقات ابن سعد ٢: ٣٦٥، وأنساب الأشراف ٣: ٢٨، ٢٩، ٣٥، ٣٥، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٦، ٢٧، وحلية الأولياء ١: ٣١٦، والاستيعاب ص: ٩٣٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٤٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٦، ووفيات الأعيان ٣: ٦٦، وتذكرة الحفاظ ١: ٤٠، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٦، و٢٧٩، والإصابة ٢: ٣٣١، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٧٩، وشذرات الذهب ١: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) نسب قریش ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ۲: ۳۹۷.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١ : ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ٣: ٣٠، والاستيعاب ص: ٩٣٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٤٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٤، وتذكرة الحفاظ ١: ٤٠، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٠، والإصابة ٢: ٣٣٧، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٧٨.

القرآن». وكان عمر بن الخطّاب يُلقّبُهُ «كَهْلَ الفِتْيان (۱)» و « فَتَى الكُهُول (۲)». وكان مُعْجباً بعلمِهِ ورأيه ، مقدّراً لفطنتِه وذكائه ، فأدْناهُ ، وأكرمهُ واختص به (۳) ، وأدْخَلَهُ بجالس أهْلِ بَدْرٍ من المهاجرين الأولين الذين لا يَلْحَقُ بهم أحد من المسلمين في السَّابقة والقُدْمة ، ولم يَأْبَهُ لامْتِعاضِهم من تَسُويتِهِ بينهم وبينه ، على حداثةِ سِنِّهِ ، في السَّابقة والقُدْمة ، ولم يَأْبهُ لامْتِعاضِهم من تَسُويتِهِ بينهم وبينه ، على حداثةِ سِنِّهِ ، روي سعيد بن جُبَيْرٍ مولى بني أسدِ الكوفي عن ابن عباس قال (٤) : «كان عمرابن الخطاب يَأْذنُ لأهل بَدْرٍ ويأذنُ لي معهم ، قال : فذكر أنه سألهم وسأله ، فأجابه فقال لهم : كيف تَلُومُونني عليه بعد ما تَرَوْن »! وكان عثمان بن عفان يثق بعلمِهِ ويطمئن إليه ، فقرَّبهُ ، واستعان به ، واعتمدَ عليه (٥) . وكان معاوية بن أبي سفيان ويقرَّ بفضلِهِ في العلم ، وبَصَرِهِ بالدِّين ، فأجلَّهُ ، وأحْسَنَ إليه . ونَوَّهَ به ، وقال لعكرمة مولى ابن عباس (٢) : «مولاك والله أفْقَهُ مَنْ مات وعاش »!

mar in the state of the

(١) أنساب الأشراف ٣: ٣٧.

(٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٦، وحلية الأولياء ١: ٣١٨، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩.

 (٣) نسب قريش ص: ٢٦، وأنساب الأشراف ٣: ٦، وحلية الأولياء ١: ٣١٨، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص: ٣١٨.

(٤) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٥، وأنساب الأشراف ٣: ٣٢، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥،
 وحلية الأولياء ١: ٣١٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٤.

(٥) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ٣: ٣٢، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩.

(٦) طبقات ابن سعد ۲: ٣٦٦، والبداية والنهاية ٨: ٣٠١.

وكان عبد الله بن عباس من العِلم بمكان رفيع ، فقد كان واسع الثقافة ، مُحيطاً بمعارف عَصْرِهِ من القرآن وحُرُوفه ، وتفسير القرآن وتأويله ، والفقه والفرائض ، والأخبار ، والأيام ، والأنساب ، والشعر ، والعربية ، والغريب من الكلام ، والسير والمغازي ، مُتعمِّقاً فيها ، مُثقِبناً لها (١١) ، وقد شهد له كثيرٌ من الصحابة والتابعين بالتَّفوق في ضُروب العلم ، قال عطاء بن أبي رباح (٢) : «كان ناسٌ يأتون ابن عباس للشعر ، وناس للأنساب ، وناسٌ لأيام العرب ووقائعها ، فما الهُذَلي (٣) : «كان ابن عباس للشعر ، وناس للأنساب ، وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُثبة الهُذَلي (٣) : «كان ابن عباس قد فات الناس بخصال : يعلم ما سبقه ، وفِقه فيا احْتيج إليه من رأيه ، وحِلْم وسيّب ونائل ، وما رأيْتُ أحداً كان أعلَم بما سبقه من وعمر حديث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منه ، ولا أعلَم بقضاء أبي بكر وعمر وعثان منه ، ولا أقلَم بقضاء أبي بكر وعمر وعثان منه ، ولا أقلَم بقضاء أبي بكر وعمر وعثان منه ، ولا أقلَم بقضاء أبي بكر وعمر وقال عساب ، ولا بفريضة منه ، ولا أعلَم بما مضى ، ولا أقلَم ويوماً المغازي ، ويوماً المعرب ، وما رأيتُ عالماً قطُّ جلس إليه إلاً خضَع له ، وما رأيتُ عالماً قط حلس إليه إلاً خضَع له ، وما رأيتُ عالم سائلاً قطٌ سأله إلاً وَجَدَ عنده علماً ».

 <sup>(1)</sup> انظر أنساب الأشراف ٣: ٣١، وحلية الأولياء ١: ٣٢٠، والاستيماب ص: ٩٣٣، ٩٣٩،
 والبداية والنهاية ٨: ٣٠١، ٣٠٢، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٤٢٦.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲: ۳٦۷، والاستيعاب ص: ۹۳۹، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٣١، والبداية والنهاية ٨: ٣٠١، وشدرات الذهب ١: ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢ : ٣٦٨ ، وأسد الغابة ٣ : ١٩٣ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٧٦ ، والبداية
 والنهاية ٨ : ٣٠١ ، وتاريخ دمشق ، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩ : ١٤٨ ظ .

ومن أجل ذلك كان يقال له: «حَبْرُ قريشٍ (١) »، أو «حَبْرُ الأُمَّةِ (٢) »، وكان يُستَّى البَحْرَ من كثرة عِلْمِهِ (٣) ».

<sup>(</sup>١) الحَبْر : العالم بتحبير الكلام والعلم وتَحْسينه .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢: ٣٠٠، ورسائل الجاحظ للسندوبي ص: ٧٦، وأنساب الأشراف ٣: ٢٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٨، وحلية الأولياء ١: ٣١٦، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، والاستيعاب ص: ٩٣، وطبقات الفقهاء للشيرازي ص: ٤٩، وأسد الغابة ٣: ١٩٣، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٤، والبداية والنهاية ٨: ٩٣، والإصابة ٢: ٣٣١، وتهذيب اللهذيب ٥: ٢٧، ٢٠٩، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٤٢٥، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٢، وشذرات الذهب ١: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ٣: ٣٣، والجرح والتعديل ٢: ٢: ١١٦، وحلية الأولياء ١٠: ٣١٦، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، والاستيعاب ص: ٩٣٦، وأسد الغابة ٣: ١٩٣، وأسد الغابة ٣: ٢٧٦، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٤، واللسان: حَبَر، والإصابة ٢: ٣٣٠، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٧٦، وتقريب التهذيب ١: ٤٢٥، وشذرات الذهب ١: ٧٦.

## (٢) إبعادُهُ عن السياسة

وعلى الرغم من أنَّ عبد الله بن عبَّاسٍ كان مُقَدَّماً عندَ أي بكر وعمرَ وعبَان (۱) فإنَّ مَوْقفهم منه كان مُمَاثلاً لِمَوقِفهم من أبيه ، إذ كانوا يُبَجِّلُونه لشَرف نسبه ، وفَضْلِهِ في نَفْسِهِ ، وكانوا يُقدِّرونَ عِلْمَهُ ، ويُشيدون به ، وكانوا يُعوِّلونَ عليه في الفقه والفتوى ، أمَّا السياسة والولاية والحكم فإنهم نَحَّوه عنها ، ولم يُرشِّحوه لها . وكان عمر بن الخطّاب يَنْدُبُهُ للمُبهاتِ والمُشْكلاتِ من المسائل ، ويقبَّلُ اجْتهادَهُ فيها ، قال عامر بن سعد بن أبي وقاص : سمعت أبي يقول (۲) : «ما رأيتُ أحداً أخشا أخشا ولا أوسَعَ حِلْماً من ابن عباس ! ولقد أحضَرَ فَهُماً ، ولا ألبَّ لُبًا ، ولا أكثر عِلْماً ، ولا أوسَعَ حِلْماً من ابن عباس ! ولقد رأيتُ عمر بن الخطاب يدعوه للمُعْضلات ، ثم يقول : عندك قد جاءتك مُعْضلة ، ثم لا نُجَاوزُ قَوْلَهُ ، وإنَّ حَوْلَهُ لأهْلَ بَدْرٍ من المهاجرين والأنصار » ، وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة الهُذَلِي (۳) : «ما رأيتُ أحداً كان أعلَمَ بالسَّنةِ ، ولا أجْلَدَ رأياً ، ولا أثَّقَبَ نَظَراً من ابن عباس ، وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له : إنه قد طرأت ولا أثَقبَ نَظَراً من ابن عباس ، وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له : إنه قد طرأت ولا أثَقبَ نَظَراً من ابن عباس ، وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له : إنه قد طرأت

<sup>(</sup>١) انساب الأشراف ٣: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲: ۳۶۹.

<sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ٣١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٩، والاستيعاب ص: ٩٣٦، وأسد الغابة ٣: ١٩٣١، والأصابة ٢: ٣٣، ٣٣، وشذرات الذهب ١: ٧٠، وانظر أخباراً أخرى عن فقه ابن عباس في طبقات ابن سعد ٢: ٣٦، ٣٧، ٣٧، ٣٧، ٣٠، ٣٣.

علينا عُضْلُ أَقْضِيةٍ أنت لها ولأمْنَالها. فإذا قال فيها رضي قَوْلَهُ ، وعمرُ ما عمرُ في نَظَرِهِ للمسلمين وجدِّه في ذات الله ». وكان عثمان بن عفان يَتَكُلُ عليه في القضاء مثل عمر ، ولم يزل ابن عباس يقضي إلى آخر حياته ، روى عطاء بن يسار الهلالي المدنيُّ «أَنَّ عمر وعثمان كانا يَدْعُوانِ ابن عباس فَيشير مع أهْلِ بَدْرٍ ، وكان يُفْتِي في عَهْد عمر وعثمان إلى يوم مات (۱) ». وحَجَّ بالناس سنة خمس وثلاثين بأمْرِ عثمان ، وعثمان عصور (۲) » ، وكان أعْلَمَ مَنْ بَقِي بالمَناسِك (۳) .

ونقلَ المسعوديُّ أنَّ عمر بن الخطاب فكَّرَ في تَوْلِيةِ ابن عباسٍ على حِمْص، وقدَّرَ ذلك وقرَّرهُ على حَذر وخشية ، ثم عَرَضَهُ على ابن عباس ، إنَّ عامل حمص « ذكر عبد الله بن عباس أنَّ عمر أرْسَلَ إليه فقال : يا ابن عباس ، إنَّ عامل حمص هَلِكَ ، وكان من أهلِ الخير ، وأهلُ الخيرِ قليلٌ ، وقد رَجَوْتُ أنْ تكونَ منهم ، وفي نفسي منك شي لا لم أره منك ، وأعياني ذلك ، فما رأيك في العمل ؟ قال : لن أعمَل حتى تخبرني بالذي في نفسيك . قال : وما تريدُ إلى ذلك ؟ قال : أريده ، فإنْ كان شي لا أخاف منه على نفسي ، خشيتُ منه عليها الذي خشيت ، وإنْ كنتُ بريئاً من مثله علمتُ أني لستُ من أهله ، فقبلتُ عملكَ هنالك ، فإني قلم رأيتك طلبت شيئاً الأعاجلة . فقال : يا ابن عباس ، إني خشيتُ أنْ يأتي علي الذي هو آت ، وأنت رسول في عَملِك ، فتقول : هَلُمَّ إلينا ، ولا هَلُمَّ إليكم دون غيركم !! إني رأيتُ رسول في عَملِك ، فتقول : هَلُمَّ إلينا ، ولا هَلُمَّ إليكم دون غيركم !! إني رأيتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، استعمل الناس وترككم ! قال : والله ، قد رأيتُ من

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٩، وأنساب الأشراف ٣: ٣٧، والبداية والنهاية: ٨: ٢٩٩.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ۲۷، وتاريخ الطبري ٤: ٥٠٥، وأسد الغابة ٣: ١٩٥، والبداية والنهاية
 ٨: ٣٠٤.

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ۲: ۳۶۹.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٢: ٣٣٠.

ذلك ، فَلِمَ تراهُ فَعَلَ ذلك؟ قال : والله ، ما أَدْرِي أَضَنَّ بكم عن العَمَل ، فأهل ذلك أنتم ، أم خَشيَ أنْ تبايعوا بمنزلتكم منه فيقع العتاب ، ولا بُدَّ من عتاب ، وقد فَرَعْتُ لك من ذلك ، فما رأيك؟ قال : قلتُ : أرَى أنْ لاَ أَعْملَ لك! قال : وَلِمَ؟ قلت : إنْ عملتُ لك ، وفي نَفْسِكَ ما فيها ، لم أَبْرَحْ قَذَى في عَيْنك ، قال : فأشيرْ على ؟ قلت : إني أرى أنْ تَسْتَعْمِلَ صحيحاً منك ، صحيحاً لك».

وقد رَوَى ابنُ جريرِ الطبريُّ الخَبرَ عن ابن عباس من طريق أبي الوليد المكي عن رجل من ولد طَلْحة بن عبيد الله التَّميمي (١). وليس في روايته عنده أَنَّ عُمَر بن الخطاب فارقَ رَأْيَ الرسول ولا رَأْيَ أبي بكرٍ في إبعاد بني العباس عن الوِلاية ، بل فيها أَنَّهُ صَوَّبَ رَأْيَها ، وتَمَسَّكَ به ، ولم يُحِدُّ عنه !!

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤: ٢٢٢.

# (٣) مبايَعَتُهُ لعليٌّ وعَمَلُهُ له

ولم يكن لولد العباس بن عبد المطلب مطامحُ في الحلافة ، ولكنهم كانوا يُحِسُّونَ انتاءهم إلى بني هاشم ، وكانوا حراصاً على علاقتهم بأبناء عمهم أبي طالب ، شأنهم في ذلك شأن أبيهم ، فاستُظلُّوا بعلي بن أبي طالب ، وأيدوه ، لأنهم كانوا يعتقدون أن قيامَهُ بالحلافة رفعة ومَجْدُ لبني هاشم من الطَّّالبييِّن والعباسيين! فبايعوا علياً ، واستُعملهم على البلدان ، فَوَلَّى عُبَيْد الله بن العباس اليمن ، وأمَّرهُ فحجَّ بالناس سنة سب وثلاثين ، وسنة سبع وثلاثين أ. وَوَلَّى قَشُمَ بن العباس مكة ، فلم يزل عامِلهُ عليها وعلى الموسم إلى سنة تسع وثلاثين ، حين وَجَّه معاوية بن أبي سفيان يزيدَ بن شجرة الرَّهاوي لإقامة الحجِّ ، وأخذِ البَيْعَةِ له (٢) . وزعم محمد بن دأب المدنيُّ أنه شجرة الرَّهاوي لإقامة الحجِّ ، وأخذِ البَيْعَةِ له (٢) . وزعم محمد بن دأب المدنيُّ أنه معاوية ، وليس ذلك بِثَبْت (٣) . وذكر ابنُ حَزْم أنه وَلَى قَشَم بن العباس المدينة ، معاوية ، وليس ذلك بِعَبْس ذلك بصحيح .

 <sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٢٧، وأنساب الأشراف ٣: ٥٥، وتاريخ الطبري ٥: ٩٢، ١٣٢، ١٣٣،
 وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، والكامل في التاريخ ٣: ٣٥٠، ٣٧٤، ٣٧٧.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الاشراف ۳: ۳۰، وتاريخ الطبري ۵: ۹۲، ۱۳۲، ۱۳۳، والكامل في التاريخ ۳:
 ۳۷۵، ۳۷۵، ۳۷۸، ۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

وبايعه أيضاً عبد الله بن العباس ، وكان من أخلَص أنصاره ، وأصْدَق أعوانه ، فإنه سار معه إلى البصرة سنة ست وثلاثين (١) ، وبَعَنَهُ إلى الكوفة ليُمهِّلاً له السبيل إلى نُزولها (٢) ، وأرسَلَهُ إلى عائشة وطَلْحة والزبير بالبصرة ، ليُقْنِعَهم بمسالمته والدُّخُول في طاعته (٣) ، وشهد معه وقعة الجَمَل (١) . ثم وَلِي له البصرة ، وكانت إليه الصدقاتُ والجُنْدُ والمعاونُ أيَّام ولايته كلها (٥) ، ونَهض له بأعال كثيرة ، فقد ناب عنه في إقامة الحجِّ (١) ، على خلاف في ذلك (٧) ، وعَبَّأ له أهل البصرة قَبْل عنه في إقامة الحجِّ (١) ، ومَضَى بمن استجاب له منهم إلى صفين ، فكان على منسرته (١) ، وكان من قادته البارزين ، وقاتل معه أهل الشام قتالاً شديداً (١٠) ، ورَفَضَ أنْ يَنْحازَ عنه ، وروى نَصْرُ بن مزاحم المينقريُّ أنه صَحَّح خلافة على ، ورَفَضَ أنْ يَنْحازَ عنه ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٤: ٤٨٧، والكامل في التاريخ ٣: ٧٧٧، ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤: ٥٠٦، والكامل في التاريخ ٣: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الاستيماب ص: ٩٣٩، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥: ١٥٥، والكامل في التاريخ ٣: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤: ٥٧٦، ٥: ٩٢، ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٥: ١٣٦، والكامل في التاريخ ٣: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري ٤: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ٥: ٣٤، ٣٤، والكامل في التاريخ ٣: ٢٧٩، ٢٩٧، ٣٠٥، والبداية والنباية ٨: ٣٠٥، والإصابة ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري ٥: ١٣، ومروج الذهب ٢: ٣٨٩، والكامل في التاريخ ٣: ٢٩٥.

وسَفَّة معاوية ، وَنَدَّدَ بِمُفارقِتِهِ للجاعة ، حين كتب إليه يَسْأَلُهُ أَنْ يوادعَ أهلَ الشام ، ويكف عن محاربتهم (١) .

وأراد علي أن يُحكِّمه عندما تَداعَى أهل العراق وأهل الشام إلى الصُلْح ، فأى أهل المراق أن يُحكِّموه ، واختاروا أبا موسى الأشعري ، فلم يَرْضَ علي به ، لأنه خالفه ، وخَذَّلَ الناس عنه ، ثم هَرَب منه ، فلم يَنْصَاعوا لإرادته ، فَرَضَخ لهم (١) ، وجمَل عبد الله بن عباس في الوفْدِ الذين أرْسَلهم لحُضور التحكيم (١) ، فكان يشيرُ على أبي موسى ، ولكنه لم يأخذ بمشورته ، فخدعه عَمرُو بن العاص ، واعترف أبو موسى بذلك (١) .

وَبَعَثُهُ عليٌّ إلى الخوارج حين أنكروا التحكيم ، فخَاصَمَهُمْ وحَاجَّهم ، فَرَجَع منهم قومٌ كثيرٌ ، وتَبتَ قومٌ على رَأْيهم (٥) ».

<sup>(</sup>١) وقعة صفين ص: ٤١٥.

 <sup>(</sup>٢) وقعة صفين ص: ٩٩٤، والأخبار الطوال ص: ١٩٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٨٩، وأخبار الدولة الدباسية ص: ٣٧، وتاريخ الطبري ٥: ٥١، ومروج الذهب ٢: ٤٠٢، والكامل في التاريخ ٣: ٣١٨.

 <sup>(</sup>٣) وقعة صفين ص: ٣٣٥، وتاريخ خليفة بن خياط ص: ٢١٦، والأخبار الطوال ص: ١٩٦،
 ٢٠٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٩٠، وتاريخ الطبري ٥: ٣٧، ومروج الذهب ٢: ٤٠٦، والكامل في التاريخ ٣: ٣٢٩.

 <sup>(</sup>٤) وقعة صفين ص : ٤٤٥ ، والأخبار الطوال ص : ٢٠١ ، وتاريخ الطبري ٥ : ٧٠ ، ومروج الذهب
 ٢ : ٤١٠ ، والكامل في التاريخ ٣ : ٣٣٢ .

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣: ٣٢، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ١٩٦، وأنساب الأشراف ٣: ٤٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٩، وتاريخ الطبري ٥: ٧٧، والكامل في التاريخ ٣: ٣٢٧، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٤.

## (٤) مبايَعَتُهُ لمعاويةَ ورُضُوخُهُ له

وعاد ابنُ عباسٍ مع علي إلى العراق بعد التحكيم ، وظل عاملاً له على البصرة حتى قُتِلَ سنة أربعين ، فخرج ابنُ عباسٍ عنها ، ولحق بمكة (١) . ثم سالَم معاوية وبايَعَهُ (٢) ، ولَزِمَ الحَيْدَة ، روَى ابن عباسٍ أَنَّ معاوية قال له : انت على مِلَّةِ علي إفقال : لا ، ولا على مِلَّةِ عثمان ، ولكني على مِلَّةِ محمدٍ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم (٣) » . وأطرى معاوية ، وأعلنَ أنه أولَى بالخلافة من عبد الله بن الزبير ، وأجدر بها منه ، إذكان يقول (١) : «ما رأيتُ أحداً أخلَقَ لِلْمُلْكِ من معاوية ، وإن كان لَيرِدُ الناسُ منه على أرجاء وادٍ رَحْبٍ ، ولم يكن كالظّيق الخُضْخُض (٥) » ، يعني ابن الزبير .

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ٢٧، وتاريخ الطبري ٥: ١٤١، والكامل في التاريخ ٣: ٣٨٦، والإصابة ٢: ٣٣٤، وانظر في ولايته للبصرة تاريخ خليفة بن خياط ص: ٣٣١، وتاريخ الطبري ٤: ٤٩٢، ٩٤٥، ٥٤٠ ٥: ٧٨، ١٠٩، ١٢٩، ١٢٩، ١٣٣، ١٣٣، ١٤٢، ٥٩٠، ومروج الذهب ٢: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٣: ٣٥٠، ٣٧٤، ٣٨٦، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩، والاصابة ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٣٥، وحلية الأولاء ١: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٤: ١٣.

<sup>(</sup>٥) الخُضْخُض من الرجال: الذي يتَخَضْخَضْ من لين البَدَنْ والسَّمَن.

وجعلَ ابنُ عباس يتردَّدُ إلى معاوية بدمشق، فكان معاوية بَحْتَفِلُ به ويَصِلُهُ (۱). وكان من الصحابة الذين غَزَوا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة تسع وأربعين (۲). ويقال: إنه أنكرَ على معاوية عَزْمَهُ على البَيْعةِ لابنه يزيد بولاية العَهدُ (۱). وليس ذلك مما تَوَاتَرَتْ روايتُهُ واستُفاضَتْ. ولم يُذكرُ ابنُ عباسٍ في النَّفر الذين لَقيَهُمْ معاوية بالمدينة سنة ست وخمسين، واجتهدَ أنْ يُقْنعهم بالبَيْعةِ ليزيد (۱). والمجْمَعُ عليه أنَّ الذين تَخَلَّفُوا عن بَيْعتِهِ هم: الحسين بن علي، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن الزبير (۱). وعندما استُخلِفَ يَزيدُ بايَعهُ ابنُ عباسٍ (۱)، وثَبَطَ الحسين بن علي عن المسير إلى الكوفة، ونصَحَ له بالبَقاء في الحجاز، خَوْفاً من غَدْر أهل العراق به (۷).

واعْتَزَلَ عبدُ الله بن عباس ومحمد بن الحَنفيَّة الفِتْنَةَ بعدَ وَقَعةِ الحَرَّة ، ووفاة يزيد بن معاوية ، وأتَيَا مكة فعاذا بها ، فدَعَاهما ابن الزبير إلى بَيْعَتِهِ ، فقالا : لا نبايع إلاً من اجتمعت عليه الأُمَّة ، فإذا اجتمعت عليك بايَعْنَاكَ ، فأساء جوارهما وحَصَرهما وآذاهما ، وأقْسَمَ لئن لم يُبَايعا ليَحرقَنَهُما بالنار (^) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٢، ٥٦، ٦٢، ٨١، وانظر البداية والنهاية ٨: ٣٠١.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٤: ١: ٧٠، وتاريخ الطبري ٥: ٢٣٢، والعقد الفريد ٤: ٣٦٧، والكامل في
 التاريخ ٣: ٥٥٤، والبداية والنهاية ٨: ٣٣، والنجوم الزاهرة ١: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ه: ٣٠٣، والإمامة والسياسة ١: ١٨٦، والبداية والنهاية ٨: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٢٨، وتاريخ الطبري ٥: ٣٠٤، والكامل في التاريخ ٣: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ٨٨، والكامل في التاريخ ٤: ١٧.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٥: ٣٨٣، والكامل في التاريخ ٤: ٣٧.

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٥: ١٠٠، وأخبار الدولة العباسية ص: ٩٩، والكامل في التاريخ ٤: ٣٥٣، والبداية والنهاية ٨: ٣٣٩، ٣٠٥ وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٦١، ومروج الذهب ٣: ٨٥، وشرح نهج البلاغة ٢: ٢٢٣.

#### (٥) نهويل العباسيين لشخصيته السياسية

ومع أنَّ عبد الله بن عباس تركَ السياسة بعد اغتيالِ على ، وبايع معاوية وابنه يزيد ، وصافاهما ، وانصرف إلى الاشتغالِ بالعلم ، ونال فيه شهرة مُدوِّية ، فإنَّ الروايات العباسيّة تضخم شخصيته السياسية وتنفُخُ فيها نَفْخاً شديداً ، إذ تُسوَّرُهُ بَطلاً مناضِلاً عن حق الهاشميين في الحلافة ، مُجادلاً لخصومهم من الأمويين والزُّبيريِّين جدالاً طويلاً ، فهي تشير إلى أنه كانَ يَتَصَدّى لمعاوية بن أبي سفيان مناظراً له في مسألة الحلافة ، ومُقرِّراً حق الهاشميين فيها ، ودافعاً الأمويين عنها الأمويين عنها الأمويين عنها ، ومُستعلياً عنها الله بن معاوية ، مُستخفًا به ، ومُستعلياً عليه ، ومُهدداً له بانتزاع الخلافة منه (٢) !! وهي تشير إلى أنه كان يُجابِهُ عبد الله بن الزُّبير طاعِناً فيه ، ومُؤرياً به ، ومُهَضِّلاً الهاشميين عليه ، ومُحتجاً لحقهم في الخلافة ، ومُؤرياً به ، ومُهَضِّلاً الهاشميين عليه ، ومُحتجاً لحقهم في الخلافة ، ومُؤكّداً له (٣) !!

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٨٥ – ٨٨

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٩٠ – ١١٦.

وذَكرَ علماء بني العباس أنه كان يُسمَّى «أبا الحلفاء» (١) ، ونسبوا إليه أنه أعلَم ابنه علياً أنَّ الرَّسولَ أنباً العباس بن عبد المطلب بانتقال الحلافة إلى حفَدَتِه ، إذ قال له في وَصِيَّته (٢): «سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لجدَّك : هذا الأمرُ كائنٌ في وَلَدِك عند زَوالِه عن بني أمية ». وعَزَوْا إليه أنه كان يتكهَّنُ بانتهاء الحلافة إلى بني العباس ، وبقاء المملك فيهم مَدَى الحياة ، فقد أسند إليه مُولِّف أخبار الدولة العباسية «أنه كان يَسْمَعُهم يقولون : يكون في هذه الأُمَّة اثناً عثر خليفة ، قال : ما أحْمَقكم !! إنَّ بعد الاثني عشر ثلاثة منا : السَقَاح ، والمنصور ، والمَهدي ، يُسلِّمها إلى الدَجَّال (٣) ». قال أبو أسامة : وتأويلُ هذا عندي : وَلَك المهدي يُسلِّمُونها إلى الدَجَّال (١) . ونحلوه أيضاً أنه كان يَرُوي أنَّ «المَهْدي المُنتظر» يكون من ذريته ، مُنافِساً العلويين في ذلك ، ونافياً أنْ يكون «المَهْدي المنشرية وعكرمة عند ابن عباس ، وليس عنده أحد غيرنا ، فأقبلَ الحسنُ والحسينُ ابنا على ، فَسَلًا عليه ثم ذَهَا، فقال : إنَّ هذين يَرْعُان أنَّ «المَهْدي » من وَلَدِما ! ألا

وحَمَلُوا سَيْلاً مِنَ الأحادِيثِ في مناقِبِهِ (٦) ، وفي دُعاءِ الرَّسُولِ له ولِنَسْلِهِ بالتَّكاثُرِ

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١: ٤٠، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٣٠، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٩ ، وانظر أنساب الأشراف ٣ : ٤٧ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٩.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر البداية والنهاية ٨: ٢٩٨.

والرَّشاد، منها قوله (۱): «اللهم بَارِكْ فيه، وانْشُرْ منه»، وزادَ ابن عبد البَرِّ: «واجْعَلْهُ من عِبادِكَ الصَّالِين (۲)». قال أبو نعيم الأصبهاني (۳): «تَفَرَّدَ به داودُ ابنُ عطاء المدني ». وقد قدَحَ نُقَّادُ الرِّجال، وعلماءُ الجَرْحِ والتَّعْديلِ في روايتِه، واتَّفقُوا على أنه ضَعِيفٌ، مُنْكُرُ الحديث، كثيرُ الوَهم والتَّخْليطِ، لا يُحْتَجُّ به (۱). ولكن ابنَ عبدِ البَرِّ زَعَمَ أَنَّ ذلك الحَديثُ صحيح (۱)!

(١) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٧، وحلية الأولياء ١: ٣١٥، والاستيعاب ص: ٩٣٥، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٦، والإصابة ٢: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب ص: ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١ : ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر التاريخ الكبير ٢: ١: ٣٤٣، والجرح والتعديل ١: ٢: ٤٢٠، وميزان الاعتدال ٢: ١٢، ولسان الميزان ٢: ٢١، وتهذيب التهديب ٣: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ص: ٩٣٥.

## (٦) تَعْقيبٌ ونَقْدُ

ويبدو أنَّ معظم تلك الأخبار والأحاديث قد صُنِعَتْ وأُشِيْعَتْ بعد أنْ سيطر بنو العباس على الخلافة ، واحْتَازُوها لأنفسهم ، وأخرجُوا أبناء عمومتهم العلويين منها . وقد نشط العلماء المُجَامِلُونَ المُلاَينُونَ إلى وَضعِهَا ونَشْرها لِتَعظيم بني العباس ، وتَفْخيم سَعْيهم للخلافة وطلبهم لها ، وتَهُويل جهادهم في سبيلها وكفاحهم من أجلها ، وتُوطيد حَقِّهم فيها ، وتَسُويغ استثنارهم بها ، مَثَلُها كَمَثل الأخبار والأحاديث التي اخترَعَتْ ودُسَّتْ في ترجمة العباس بن عبد المطلب!!

أمًّا ما رُويَ من أخبارِ مُفاخرةِ عبد الله بن العباس لمعاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وعبد الله بن الزبير، ومُناهضته لهم، ومنازعته إياهم في الحلافة فليس لأكثرها ذكر في المصادر المختلفة. وفي أعْلَى الروايات وأوْثَقها أنَّ ابنَ عباس بابع معاوية وابنه يزيد، ودَارَاهُما، وتَطَامَنَ لها (۱)، ونَشَدَ وُدُّهُما (۲)، ونَوَّ بهما، ودَعَا إلى طاعتهما، وحَذَّر النَّوْرَة عليهما. ومما يدل على ذلك هذا الخبر الذي رواه المدائني المتوفي سنة خمس وعشرين ومائتين (۱)، وكان شيخ الإخباريِّين وأدقَّهم وأصدَقهم،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر الكامل في التاريخ ٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في المعارف ص : ٥٣٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ١٢٤ ، والفهرست ص : ١٤٧ ، وتاريخ

يقول (١): قال عامر بن مسعود الجمحيّ : «إنا بُمكة إذ مَرَّ بنا بريدٌ يَنْهَى معاوية ، فَنَهَضْنَا إلى ابن عباس، وهو بمكة وعنده جاعة ، وقد وُضِعَت المائدةُ ولم يُؤُت بالطعام ، فقلنا له : يا ابن عباس ، جاء البريدُ بموت معاوية ، فَوَجَمَ طويلاً ثم قال : اللهم أوْسع لمعاوية ، أما والله ماكان مثل مَنْ قبله ، ولا يأتي بعده مثله ، وإنَّ ابنه يزيد لَمِنْ صالحي أهْلِهِ!! فالزَّمُوا مجالسكم ، وأعْطُوا طاعتكم وبَيْعَتَكم المات طعامك يا غلام . قال : فبينا نحن كذلك إذْ جاء رسولُ خالد بن العاص ، وهو على مكة ، يدعوه للبَيْعة . وقال : قل له : اقْضِ حاجتك فيا بينك وبين مَنْ حَضَرك ، فَمَضَى فَابَعَ » . فإذا أمْسينا جثتُك . فَرَجَعَ الرسولُ فقال : لا بُدَّ مِنْ حُضُورك ، فَمَضَى فَابَعَ » .

ويقال: إنَّ يزيد كَتَبَ إلى ابن عباس يشكُّرُ له طاعته ، ومُخالفته لابن الزبير ، واسْتِنكَافَهُ مِن بَيْعته ، ويسأله أنْ يُسَكِّنَ أهلَهُ ومَنْ يَطْرُأُ عليه مِن الآفاق ، ويَحْمِلَهُمْ على الطاعة ، واعداً له حُسْنَ الجزاء وتَعْجيلَ الصِّلة . فردَّ عليه بكتابٍ طويلٍ أعْلَظَ له فيه القَوْلَ ولامَهُ وأنَّبهُ على قَتْلِهِ الحسين بن علي ، واسْتكبر عن الدعوة له ، وأَيفَ منها ، ونَدَّدَ باغْتِصَابِ بني أمية للخلافة ، ودَفْعِهم لِلْعلويِّين والعباسيين عنها (٢). ولكنه ظلَّ مُمْتنعاً على ابن الزبير بعد موت يزيد ، مُقَدِّماً لهم عليه ، وقد أوْصى ابنه ولكنه ظلَّ مُمْتنعاً على ابن الزبير بعد موت يزيد ، مُقَدِّماً لهم عليه ، وقد أوْصى ابنه

بغداد ۱۲: ۵۵، ومعجم الأدباء ٥: ٣٠٩، والكامل في التاريخ ٦: ٥١٧، ونور القبس ص: ١٨٧، وميزان الاعتدال ٣: ١٥٣، ولسان الميزان ٤: ٣٥٣، والنجوم الزاهرة ٢: ٢٥٩، وضمحى الاسلام ٢: ٢٤٣، ونشأة علم التاريخ عند العرب للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٣٩.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٤: ٢: ٣، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٢٢.

 <sup>(</sup>٢) /تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٤٨ ـــ ٢٥٠ ، وأنساب الأشراف ٤ : ٢ : ١٨ ، وأخبار الدولة العباسة ص :
 ٨٥ ، والكامل في التاريخ ٤ : ٢٢٧ .

علياً بمُزايلةِ الحجاز، واستيطان الشام، والاعتصام بعبد الملك بن مروان، حتى يكون بمنجاةٍ من مَكْرِ ابن الزبير وشَرِّه (١).

ونَقَلَ المدائنيُّ أنَّ ابن عباس كان يسابقُ ابن الزبير في الفِقْهِ وسُطُوعِ النَّسَبِ وارتفاعِ الحَسَب (٢). وكانَ يُنكِرُ عليه أيضاً نَصْبَهُ نَفسَهُ للخلافة. ويظهر أنَّ أخبارَ منافستِهِ له في العلم والوجاهةِ والنَّباهةِ حُرِّفَتْ عن مَواضِعِها، وَزِيدَ فيها، وصُرِّفَتْ إلى المنافسةِ في الإمامةِ والرئاسة! وقد أجمع الرواةُ على أنه لم يُبايعُ لابن الزبير، فعاداهُ ونَفاهُ إلى الطائف فات بها (٣). ولكنه لم يَتقدَّمُ للخلافة، ولم يَتَرشَّعُ لها، ولم يُجاحِدُ ابنَ الزبير ولم يُغالبهُ عليها، حين استقلَّ بالحجاز، إذ كان ابنُ عباسٍ شيخاً يُجيراً مُتهالكاً، قد رقَّ جِسمهُ، وَوَهَنَ عَظمهُ، ثم كُفَّ بَصَرُهُ.

وأمَّا ما رُويَ من أحاديث في محاسن ابن عباس ومَحامِدِهِ، وفي تَولِّي حَفَدَتِهِ لأَمْرِ المسلمين، وقيامِهِم بالحُكم ِ إلى يوم ِ الدين فَجُلُّهُ مُبتَدَعٌ مُختَرَعٌ ! !

ومما يُرَجِّحُ زَيفَ تلك الأحاديث واختِلاقِها أنه ليس لها أساسٌ في المصادرِ التي تَرجَمَ أصحابُها لابن عباس، وحَملوا الصَّحيحَ المُتَّفقَ عليه من أخبارهِ، مثل نَسَب

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٣، وأخبار اللولة العباسية ص: ١٣١.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٤٠، ٤٥، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٠، ومروج الذهب ٣:
 ٨٩، ٩٠، ٩١، والاستيعاب ص: ٩٣٩، وشرح نهج البلاغة ٢٠: ١٢٩، ١٣٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥: ١٠٧، والمعارف ص: ١٢٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٦٢، والأخبار الطوال ص: ٣٠٩، وأنساب الأشراف ٣: ٥٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣٧، ومروج الذهب ٣: ٨٩، وحلية الأولياء ١: ٣٧٩، والاستيعاب ص: ٩٣٩، وشرح نهج البلاغة ٢٠: ١٢٤، وأسد الغابة ٣: ١٩٥، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٤٧٥، ووفيات الأعيان ٣: ٤٦، وتذكرة الحفاظ ١: ٤١، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٩، والإصابة ٢: ٣٣٤، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٧٨.

قريشٍ لمصعب الزبيري، والطبقات الكبرى لابن سعد، والمعارف لابن قتيبة، وأنساب الأشراف للبلاذري، وحلية الأولياء لابن نعيم الأصبهاني، والاستيعاب لابن عبد البر، وطبقات الفقهاء للشيرازي، وأسد الغابة لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، والإصابة، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، وشذرات الذهب لابن العاد الحنبلي.

ومما يُرجِّحُ زَيفَها واختلاقها أنه ليس لها أساسٌ في كُتُبِ الحديث على تَبايُنِ شروط مُؤلِّفيها في جَمع الحديث، وتفاوُتِها في التَّصلُّبِ والتَّسامُح! وقد ثَبُتَ في الصَّحيحَينِ أنَّ الرسولَ دعا لابن عباس بالحكمة والعِلم بالدين، والإتقانِ للتفسير (۱)، وأنَّ عمر بن الخطاب كان يُعظَّمُهُ ويَعتَدُّ به على صِغرِ سِنِّهِ (۱). وروى ذلك وخَرَّجَهُ أكثرُ من تَرجَموا له. وذكر الواقديُّ أن ابن عباس كان يَعترِفُ بأنَّ الرسول دعا له مَرَّتين (۱).

وعَجِبَ ابنُ كثيرٍ من غَزارَةِ الأحاديثِ التي رواها بعضُ المُصَنِّفينَ في مكارِمِ ابن عباسٍ ومآثِرِهِ، وحَشُوا بها كُتُبهم حَشُواً بمُقتَضى أهوائِهم، ونَصَّ على فُشُوَّ الوَضْعِ والافتعالِ فيها، وغَلَبَةِ المناكيرِ والأباطيلِ عليها، فَحَذَفَ ضعيفَها وسَقيمَها،

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٤.

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ۲: ۳۷۰.

واصطَفى قويَّها وسَليمَها، يقول (١): «وَرَدَ في فَضائلِ ابنِ عباسِ أحاديثُ كثيرةً، منها ما هو منكرٌ جدًاً، أضرَبْنا عن كثير منها صَفحاً، وَذَكَرنا ما فيه مُقْنَعٌ وكِفايَةٌ». وما أبقاهُ منها وارْتَضاهُ ثلاثةُ أحاديثَ (٢)، وهي التي قَبِلَها علماءُ الحديثِ وَوَثَّقُوها.

ويَظهُرُ مما سَبَقَ أَنه كَانَ لابنِ عباسِ مكانةٌ عِلميَّةٌ مَرموقَةٌ ، إذ كان عَلَماً شَامِخاً في المعارف الدِّينيَّةِ والتاريخية . وكان مُقَدَّماً عند الرسول ، أثيراً لَدَيْهِ ، فَدعا له أَنْ يَشرَحَ اللهُ صَدرَهُ للعِلم ، ويُمكنّهُ منه ، وكان مُقرَّباً إلى أبي بكر وعُمَرَ وعنان ، يشرَح اللهُ صَدياً يُقدَّرُونَهُ ويُفاوضونَهُ ويَعتَدُّونَ برأيهِ في الفِقْهِ ، ولكنهم أبعدُوهُ عن السياسةِ ، واقتَصَرُوا على الانتفاع بِعِلمِهِ . فلما استُخلِف عليُّ بن أبي طالبٍ تَطامَن ابنُ عباسٍ له ، وأقرَّ بِفَضْلِهِ ، ولم يُنافِسهُ في الزَّعامةِ ، إذ كان دُونَهُ في السابقةِ والعَلْمَةِ ، وكانَ أبق منه في المَنزِلَةِ والعَظْمَةِ ، فبايَعهُ ، وصار من أكبِر أتباعِهِ وأعوانِهِ ، وقاتَلَ معهُ ، وعَمِلَ له ، وكان يرى أنَّ تَولِّيهِ للخلافة عِزَّ ومَجدُ للهاشميّين من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على من الطالبيّين والعباسيّين . ولم يزل على ذلك حتى غلَبَ معاويةُ بن أبي سفيان على فكان مُحبَّبًا إليه ، حَظِيًا عندَهُ . وبايعَ ابنَهُ يزيد من بعدهِ ، ودَخلَ في طاعتِهِ . فأمَر ابنهُ عليًا أنْ يُقارِق عليه ، وأعْلَنَ أنهم أجدَلُ منه بالخلافةِ ، وأقدَلُ على الحُكم . وأمَر ابنهُ عليًا أنْ يُقارِق على الحُكم . وأمَر ابنهُ عليًا أنْ يُقارِق الربير .

ولكنَّ العباسيِّينَ تَزَيَدُوا في أخبارِ حياتِهِ ، وتَكَثَّرُوا في كُلِّ ما يَرفَعُ من شأنِهِ ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨: ٢٩٥ ـــ ٢٩٨.

وحَرَّفُوا مَواقِفَهُ السياسية ، وَرَسَمُوا له شخصية بُطولية !! فَزَعَمُوا أنه سَمِعَ الرسولَ يُبَشِّرُ بخلافَتِهِم ، وَرَوَّجُوا أنه كان يُسمِّي خُلفاءهم ، وذكروا أنه كان يَتَبَّأُ باستِقرارِ الخلافة فيهم إلى يوم القيامة ، وأشاعوا أنه كان يُنازِعُ الزُبَيريِّينَ والأمويينَ في الخلافة ، مُستَهزِئًا بهم ، ومُستَعليًا عليهم ، ومُقرِّراً حَقَّ العباسيِّينَ في الخلافة تقريراً ، ومُستَعليًا عليهم ، ومُقرِّراً حَقَّ العباسيِّينَ في الحَلافة تقريراً ، ومُتَصراً له انتصاراً باهراً. وأرْجَفُوا أنه كان يُخاصِمُ العَلويِّينَ في المَهْديِّ ، ويدَّعي أنَّه مِنْ بَنيهِ لا من بني الحسن والحسين. وساقوا ذلك كله في أحاديث وأخبارٍ لا تكاد تنتهي. وهي أحاديث مفتَعلَة ، وأخبارٌ مُولَّدة ، وهي من قصص الدعوةِ العاسية .

والراجحُ أنَّ ابنَ عباسِ انضَوَى تحتَ رايةِ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ ، وتَعَلَّقَ به ، وأنه لم يكن من طُلاَّبِ الخلافةِ . فلما تُتِلَ عليُّ اعتَزَلَ السياسةَ ، وتَفَرَّغَ للعلمِ ، وأذعَنَ للأمويينَ وأطاعَهُم ، ورَضيَ بهم ، ودافَعَ عنهم ! «الفصل الثالث»

«عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ العَّباس»



### (١) مكانَّهُ وثقافَّتهُ

تَرَكَ عبد الله بن العباس ستة من البنين هم (۱): العباس ، وكان أكبر وَلدِهِ ، وبه كان يُكنّى ، ومحمّد ، وعُبيدُ الله ، والفَضْل ، وعبد الرحمن ، وعلي ، «وفيه الجَمْهَرَة ، والعَدَدُ ، والبيت ، والحلافة » (۱) . ولا عَقِبَ له من غيرِهِ (۱) . ويُروَى أنه كان له ابن سابع يقال له: سليط ، وهو ابن أمّة ، وقد نَفاهُ ثم استَلحَقَهُ (۱) ، والنّهِمَ أخوه علي يقتلِهِ (۱) .

وكان عليٌّ بنُ عبد اللهِ بنِ العباسِ المُتوفَّى سنةَ ثمانيَ عشرةَ وماثةٍ (٦) أَجَلُّ إخوتِهِ

 <sup>(</sup>١) انظر فيهم نسب قريش ص: ٢٨، والمعارف ص: ١٢٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٦٣، وأنساب الأشراف ٣: ٧٠، وأخبار الدولة العباسية ص: ١١٧، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، والبداية والنهاية ٨. ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ص: ٢٨، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

 <sup>(</sup>٥) رسائل الجاحظ للسندوبي ص : ٧٩، وأنساب الأشراف ٣ : ٧٦، وأخبار الدولة العباسية ص :
 ١٤٩ ، وجمهرة أنساب العرب ص : ١٨، وشرح نهج البلاغة ١٥ : ٢٣٨، والكامل في التاريخ ٥ : ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٥: ٣١٢، ونسب قريش ص: ٢٨، وطبقات خليفة بن خياط
 ص: ٩٥٥، ٦٣٨، وتاريخ خليفة بن خياط ١: ٣٣٥، والتاريخ الكبير ٣: ٢٨٢، والمعارف ص: ١٠٣٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٧، وأنساب الأشراف ٣: ٧١، والكامل للمبرد ٢: ٢١٧، وأخبار الدولة

قَدراً ، وأعظَمَهُم خَطراً . وهو أوَّلُ شخصيةٍ عباسيةٍ كان لها مَطامحُ سياسيَّة ، فقد رامَ الخلافة ، وتوخَّى القَضاءَ على دولةِ بني أُميَّة ، وسَعى لذلك سَعيَهُ مدةَ حياتِهِ .

وكان مثالاً للرجل الكامِلِ في تمام خِلقَتِهِ وحُسنِّنهِ، ووَرَعِهِ ونُبلِهِ، قال ابن سَعَّد (١): «كانَ أصغَرَ ولدِ أبيهِ سِنناً، وكانَ أجملَ قرشيٌّ على وَجهِ الأرضِ وأوسَمَهُ وأكثرَهُ صلاةً، وكان يُقالُ له: السَّجَّادُ لِعبادَتِهِ وَفَضلِهِ»، وكانَ يُصلِّي في اليومِ والليلةِ ألفَ ركعة (١).

وكان زاهداً مُتَقَشِّفاً (٣). وأثَّرَ في بَنيهِ وحَفَدَتِهِ، فنشأوا على هَدْيِهِ وسَمْتِهِ، واقتدوا بمَدْهَبِهِ وسيرَتِهِ، فكانوا أشهرَ الناسِ تلاوةً وقياماً وصياماً وصَلاحاً، حتى قيلَ فيهم (١): «أَفْضَتِ الحَلافةُ إليهم وما في الأرضِ أحدٌ أكثرَ قارِئاً للقرآنِ ولا أفضلَ عابداً وناسكاً منهم بالحُمْيمَةِ».

العباسية ص: ١٣٤، وتاريخ الطبري ٧: ١١١، والجرح والتعديل ٣: ١: ١٩٢، وتاريخ الموصل ص: ٣٩، والبدء والتاريخ ٢: ٥٦، ومعجم الشعراء ص: ١٣٣، والبدء والتاريخ ٣: ٥٠، ومعجم الشعراء ص: ١٣٣، وحلية الأولياء ٣: ٢٠٧، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٠، ومنات الأعيان ٣: ٢٧٤، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٠، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٥، وشذرات الذهب ١: ١٤٨، وتاريخ دمشق، عنطوطة المكتبة الظاهرية ٢: ٤٠؛ ٤٤، وشذرات الذهب ١: ٨٤٨، وتاريخ دمشق،

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعدة: ۳۱۳، وانظر نسب قريش ص: ۲۸، والمعارف ص: ۱۲۳، وأنساب الأشراف ٣: ۷۰، والكامل للمبرد ٢: ۲۱۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۶۶، وحلية الأولياء ٣: ۲۰۷، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٠٠، ووفيات الأعيان ٣: ٧٧٤، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٦، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٠٨، وشذرات الذهب ١: ١٤٨.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعده: ۳۱۳، والمعارف ص: ۱۲۳، وأنساب الأشراف ۳: ۷۰، والكامل للمبرد
 ۲: ۲۱۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۳۵، والبدء والتاريخ ٦: ۵۷، وحلية الأولياء ۳: ۲۰۷، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ۳۰۰، ووفيات الأعيان ٣: ۲۷٤، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٦، ٩: ٣٢١، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٥٧، وشذرات الذهب ١: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩: ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥: ٣١٤.

وكان عالماً له معرفة ورواية عن أبيه (١) ، وكان سيّداً شريفاً بليغاً (١) ، وكان كبير المحلِّ عند أهل الحجاز (١) ، روى هشام بن سليان المخزومي : «أنَّ عليَّ بن عبد الله كان إذا قدم مكة حاجّاً أو مُعتَمِراً ، عَطَلَتْ قُريشٌ مجالسَها في المسجد الحرام ، وهجرَتْ مواضعَ حَلَقِها ، ولَزِمَتْ مجلس عليّ بن عبد الله إجلالاً له وإعظاماً وتبجيلاً ، فإن قَعَدَ قعدوا ، وإن مشى مَشنوا جميعاً ، ولم يكن يُرى لِقُرَشيٍّ مَجْلس [ذِكْر] يُجتَمَعُ إليه فيه حتى يَخرُجَ على بن عبد الله من الحَرَم ، (١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٢١. وقد أحصى ابن حجر العسقلاني سائر شيوخه في الحديث وأكثر تلاميذه فيه. (انظر تهذيب التهذيب ٧ : ٣٥٧).

 <sup>(</sup>۲) الكامل للمبرد ۲: ۲۱۷، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳۲۱، والبدء والتاريخ ٥: ١٠٥، ووفيات الأعيان ۳: ۷۷٤.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة من حلية الأولياء ٣: ٢٠٧، يتمُّ المعنى بها ويستقيم.

 <sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ١٤٠، وحلية الأولياء ٣: ٢٠٧، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٧، وتاريخ
 دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٢: ٤٤٠ ظ.

## (٢) ارتحاله إلى الشام

ويقال (١): إن عبد الله بن العباس أوصى ابنَهُ عليّاً بإثيانِ الشام ، والتَّنحي عن سُلطانِ ابن الزبير إلى سلطان عبد الملك بن مروان ، وقال له (٢): «الحقّ بابنِ عمَّك عبد الملك ، فإنه أقربُ وأَخلَقُ للإمارةِ ، وَدَع ابنَ الزبيرِ ، وإيّاكَ وإيّاهُ ، فإني رأيتُهُ لا يعرفُ صَديقَهُ من عَدُوّهِ ، ومَنْ يكنْ كذّلك لم يَتِمَّ أَمْرُهُ ، ولم يَصْفُ له ».

وتوفي أبوه ، فَعَمِلَ بِوَصيَّتِهِ ، فقد رَحَلَ إلى الشام ، ولاذَ بعبد الملك بن مروان . ورَوَى الواقديُّ أنَّ عليَّ بن عبد الله وُلِدَ ليلةَ قُتِلَ علي بن أبي طالب ، فسُمِّي باسمِهِ ، وكُنِّيَ بكُنيَتِهِ . فلما قدم على عبد الملك بن مروان قال له : لا ، والله ، لا أحتَمِلُ لك الاسمَ والكُنيَة جميعاً ، فَغَيِّرا أَحَدَهُما فغيَّرَ كُنيَتَهُ ، فَصيَّرَها أبا محمد (٣) .

<sup>-</sup> war same war and a same and a same and a same and a same a

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٣١.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥: ٣١٢، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣٤، وتاريخ الطبري ٧: ١١١، والبدء والتاريخ ٥: ١٠٥، وحلية الأولياء ٣: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٥٠، ووفيات الأعيان ٣: ٣٧٥، والبداية والنهاية ٩: ٣٢١، وتهذيب ١٣٨٠.

قال ابنُ خلكان (١): «إنما قالَ له عبد الملك هذه المقالةَ ، لِبُغضِهِ في عليّ ابن أبي طالب ، رضيَ الله عنه ، فَكَرِهَ أَنْ يَسمَعَ اسمَهُ وكُنيَتَهُ ».

ويقالُ: إنّهُ ولد في حياةِ علي بن أبي طالب، فَسمّاهُ وكنّاهُ، ولَقَبّهُ أبا الأملاكِ أو أبا الحلفاء. وإنَّ معاوية بن أبي سفيان هو الذي سأله أنْ يُبَدِّلُ كُنيَتَهُ، قالَ المُبَرِّدُ (٢): «يُروَى عن علي بن أبي طالب، رحمةُ الله عليه، أنه افتقد عبد الله ابن العباس، رحمةُ الله، في وقت صلاة الظهر، فقال لأصحابه: ما بال أبي العباس لم يَحضرُ ؟ فقالوا: وُلِدَ له مَولودٌ. فلم صلّى علي ، رَحِمهُ الله، قال: امْضُوا بنا إليه، فأتاهُ فهنّأهُ، فقال: شكرت الواهب، وبُورِكَ لك في المَوْهوب، ما سَمّيّتهُ ؟ قال: أوّيجوزُ لي أنْ أُسمّيّهُ حتى تُسمّيّهُ ؟ فأمرَ به فأخرِجَ إليه، فأخرَجَ إليه، وقال: خُذْهُ إليك أبا الأملاك! قد سَمّيتُهُ عَليًا، وكُنيتُهُ أبا الحسن. فلما قام معاويةُ قال لابن عباس: ليس لكم اسمهُ وكُنيتُهُ، قد كَنّيتُهُ أبا محمدٍ، فجرتُ عليه ».

وقولُ الواقديِّ أثبَتُ وأصحُّ، والتَّوليدُ في روايةِ المُبرِّدِ للخبر ظاهرٌ، والتَّبشيرُ فيها بِتَولِّي العباسيِّين للخلافة، وترشيحُ العلويِّينَ إياهم لها، وتقديمُهُم لهم على أنفُسِهم فيها، وتَنازُلُهم لهم عنها واضحٌ. ومما يكشفُ عا فيها من توليدٍ أنَّ للخبرِ روايةً ثالثةً مَصنوعةً تتضمَّنُ الغاياتِ الإعلاميّة السياسية السابقة، فإنَّ فيها أنَّ الرسولَ لَقَّبَ عبد الله بن العباس نفسه حينَ وُلِدَ بأبي الأملاك!! قال ابن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣: ٢٧٥.

 <sup>(</sup>۲) الكامل ۲: ۲۱۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۳۵، والعقد الفريد ٥: ۱۰۳، والبدء والتاريخ
 ٥: ١٠٥، ٦: ٥٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨، ووفيات الأعبان ٣: ٢٧٤، وشفرات الذهب ١: ١٤٨.

الطُّقطُتي (١): «رُوِيَ أَنَّ الرَّسولَ، صلواتُ الله عليه وسلامُهُ، كانَ يَجري على لَفظِهِ الشريفِ ما معناهُ البشارةُ بدولةٍ هاشمية. فزعم ناس أنه قال: تكون لِرَجُلٍ من ولدي، وزعم ناس أنه، عليه الصلاة والسلام، قال لعمه العباس، رضي الله عنه وسلم،: إنها تكون في ولدك، وأنه حينَ أتاه بابنه عبد الله أذَّن في أُذُنِهِ، وتَفَلَ في فِيهِ، وقال: اللهم فَقَهْهُ في الدِّينِ وعَلِّمهُ التَّاويل، ثم دَفَعَهُ إلى أبيهِ وقال له: غُذْ إليك أبا الأملاك. فن زَعَمَ هذا قالَ: إنَّ الدَّولةَ العباسيّةَ هي الدولة المُبَشَّرُ عِلَا اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الفخري في الآداب السلطانية ص: ۱۲۵، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ۷: ۲٤۷، وتذكرة الحفاظ ۱: ۶۰، والبداية والنهاية ۸: ۲۹۰، والنجوم الزاهرة 1: ۱۸۲.

### (٣) انتقالُهُ إلى الحُميمة

وروى البلاذريُّ أن عليَّ بن عبد الله ابتنى داراً له بدمشق ، ثم صار وَوَلدُهُ إلى الحميمة وكُذَاد مِنْ عَمَلِ دمشق (۱) . ولكن مُصنَف أخبارِ الدولةِ العباسيّةِ ذكر أنه لم يَستَقِرَّ بدمشق ولم يَسكُنُها ، بل ألمَّ بها حينَ قدمَ على عبد الملك ، ثم تحوَّل عنها إلى الحميمةِ فاستَوطنَها خَوفاً من أن يَنفِسَ عليه أهل الشام مكانته من عبد الملك ، فيشي به أحدُهُم إليه ، فَينفِرَ منه ، ويَسخَطَ عليه ، يقول (۱) : «قال له عبدُ الملك : ارْتَلا منزلاً تَضُم فيه أهلك وخاصَّتك ، قال له : أحب المنازِلِ إليَّ أخلاها وأبعدُها من العَوام ، فإني متى قت معك بدمشق لم آمَن أنْ يَلقاك بعض أهلِ الشام فيقول : قال علي ، ولهي علي ، وعرضني لتُهمَيك ! فقال له عبد الملك : وصَلتَك رَحم ، ما قال علي ، والبَلقاء منزِلُ صِدْق تَضُم فيه أهلك وحشمك ، وتُقيم عندي ما أحببت وتأتيني إذا شئت ، ولست تَبعُدُ عني ، ولا يَنساك ذكري ، ولا يَبعُدُ عنك خَبرُ مَنْ بالحجازِ من أهل بيتِك. فنزلَ بالشَّراةِ من البلقاء ، ونزل من الشَّراة خَبرُ مَنْ بالحجازِ من أهل بيتِك. فنزلَ بالشَّراةِ من البلقاء ، ونزل من الشَّراة المُحْسَمة ».

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٣، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٥٠، وتاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٧: ٤٤٠ لم.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ١٥٤، وانظر ص : ١٣١.

#### (٤) علاقته بعبد الملك بن مروان

وَوَسِعَهُ عبد الملك، واحتَفى به، فكانَ يُجلِسُهُ معه على سريره إذا دَخَلَ، ويُحادِثُهُ ويُسامِرُهُ (١)، وكان يرعاهُ، ويُهدي إليه الجَواري، ويَقضي حَواثِجَهُ، ويَقبَلُ شفاعته (٢).

قال البلاذري (٣): «ولم يَزَلُ علي بن عبد الله بن عباس أثيراً عند عبد الملك ابن مروان ، كريماً عليه ، حثى طَلَّقَ عبد الملك أمَّ أبيها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، فَتَزَوَّجَها عليَّ ، فَتَغَيَّر له ، وتَقُلَ عليه ، فَبَسَطَ لسانَهُ بِذَمِّهِ وقال : إنما صلاتُهُ رِياءٌ . وكان الوليد بن عبد الملك يسمع ذلك من أبيه ، فلما وَلِيَ أقصاهُ وعابَهُ وتَجَنَّى عليه حتى ضَرَبَهُ وسَيْرَهُ » .

وأُسنَدَ ابن خلكان إلى الحجاج بن يوسف الثقني أنَّ عبد الملك أوجَسَ من عليٍّ وابنِهِ محمدٍ خِيفةً ، حين أقبلا عليه بِدُومة الجَندَكِ ، فإن قائِفَهُ أخبَرَهُ بعد أن فَارَقاهُ أنَّ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١١١، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٥٤، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٨،
 ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٦، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٥٨.

 <sup>(</sup>۲) الكامل للمبرد ۲: ۲۲۰، وأنساب الأشراف ۳: ۷۶، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۵۵،
 وتاريخ الطبري ۲: ۱٦٤، والعقد الفريد ٥: ۱٠١، والكامل في التاريخ ٤: ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٧٦.

الخلافة تَنقَلِبُ إِلَى وَلَدِ محمد بن علي ، إذ قال لقائِفِهِ (١): «أَتَعْرِفُ هذا؟ فقال: لا ، ولكن أعرِفُ من أمْرِهِ واحدة ، قال: وما هي؟ قال: إنْ كانَ الفتى الذي معه ابنَهُ فإنه يَخْرُجُ من عَقبِهِ فراعنة يملكونَ الأرضَ ولا يُناوِئُهُم مُناوى إلا قَتَلوهُ. قال: فارْبَد لَونُ عبد الملك ، ثم قال: زعم راهب إيليا ، ورآهُ عندي ، أنه يَخْرُجُ من صُلبِهِ ثلاثة عشرَ مَلكاً ، وَصَفَهُم بصفاتِهم »!! والتَّكهُنُ في الخَبَرِ ظاهر ، والتوليد فيه بَيِّن !!

وقد رَوَى صاحبُ أخبار الدولة العباسية أنَّ عبد الملك لم يَجْفُ علياً ، ولم يَطعَنْ عليه ، بل ظلَّ رفيقاً به ، مُكْرِماً له حتى هلك (٢) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٤: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٥٥.

### (٥) سَعْيُهُ للخلافةِ وضَرْبُ الوليد له

وعلم الوليدُ بن عبد الملك أنَّ عليًا يَطلُبُ الحلافة. ويَتَنَبُأُ بانتقالِها إلى بنيه ، فَضَيَّقَ عليه ، ونَالَ منه ، وشَهَّرَ به ، ثم جَلَدَهُ وَطَرَدَهُ من بلادِ الشام ، قال المبرِّد (۱) : «ضُرِبَ بالسَّوطِ مرتين ، كلتاهما ضربّهُ الوليد ، إحداهما في تَزَوَّجِهِ لُبانَة بنت عبد الله بن جعفر ، وكانت عند عبد الملك ، فَعَضَّ تفاحةٌ ثم رمَى بها إليها ، وكان أبْخَر ، فَدَعَتْ بسكين ، فقال : ما تَصنَعين به ؟ قالَتْ : أُميطُ عنها الأذَى . فَطَلَّقَهَا ، فَتَرَوَّجَهَا علي بن عبد الله ، فضرَبه الوليد وقال : إنما تتزوَّجُ بأمهاتِ الحُلفاء لِتَضَعَ منهم (۲) ، لأن مروان بن الحكم تَزَوَّجَ أمَّ خالد بن يزيد بن معاوية ليَضَعَ منه فقال علي بن عبد الله : إنما أرادت الحُروجَ من هذه البلدة ، وأنا ابنُ عمّها فَتَزَوَّجَتُها لأكونَ لها مخرَجاً .

وأما ضَربُهُ إياه في المرة الثانية فإنا نَرويهِ من غيرِ وَجْهِ، ومن أَتُمَّ ذلك ما حَدَّثنيه أبو عبد الله محمد بن شجاع البَلْخي في إسنادٍ له مُتَّصِلٍ، لستُ أَحْفَظُهُ، يقولُ في آخرِ ذلك الإسناد: رأيتُ عليّاً مَضروباً بالسّوطِ يُدارُ به على بعيرٍ، ووجهُهُ مما يلي ذنَبَ البعير، وصافحٌ يصيحُ عليه: هذا على بن عبد الله الكذَّاب! قال: فأتيتُهُ

<sup>(</sup>۱) الكامل ۲: ۲۱۷، وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ۷۹، وأنساب الأشراف ۳: ۲۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۳۸، والعقد الفريد ٥: ۱۰۳، وشرح نهج البلاغة ۱۵: ۲۳۸، ووفيات الأعيان ۳: ۲۷۸، والبداية والنهاية ۸: ۳۲۱، وشدرات الذهب ۱: ۱٤۸، والبدء والتاريخ ۲: ۵۸. (۲) في الأصل: منها.

فقلت : ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قال : بلغهم قولي : إن هذا الأمرَ سيكونُ في وَلَدي . والله لَيكونَنَّ فيهم حتى يملِكَهُم عَبيدُهُم الصغارُ العيون ، العِراضُ الوُجُوهِ ، الذين كأنَّ وجوهَهُم المَجانُّ (١) المُطرَقَةُ (١) .

وضربة مرة ثالثة في قتل سليط، وقد فَصَّلَ البلاذريُّ خَبَرَهُ بِمَا لا مثيلَ له عند غيره من المؤرخين. فقد كان لعبد الله بن عباس جارية تخليمه ، فواقعها مرة ولم يطلب وَلَدَها ، فاغتَنَمَت ذلك واستُنكَحَت عَبْداً من عبيدِ أهل المدينة ، فَوَقَع عليها حتى حَمِلَت وولَدَت غلاماً . فَحَدَّها عبد الله بن عباس ، واستُعبَد ولَدَها ، وسمّاه سليطاً . وكان يخدم علي بن عبد الله ، وشخص معه إلى الشام ، فكان له من بني أمية موقع ، ومن الوليد بن عبد اللك خاصة . فادَّعى انه ابن عبد الله بن عباس ، ودسً الهورا على الوليد ، لماكان في نفسيه على علي ، أن خاصم عليا ، فخاصمته ، واحتال شهورا على إقرار عبد الله بأنه ابنه ، فشهدوا له بذلك عند قاضي دمشق ، وعَرَّفَ الوليد على إقرار عبد الله بأنه ابنه ، فشهدوا له بذلك عند قاضي دمشق ، وعَرَّفَ الوليد على قاضيته رأيه في تثبيت نسب سليط ، فتحامل معه على على ، وألحقه بعبد الله ابن عباس . ثم إن سليطاً جعل يُخاصم على بن عبد الله في الميراث حتى لقي منه غما وأذى . وكان عُمر الدنَّ على دَفنِهِ مَوْلى وقَتَل عمر الدنَّ سليطاً ، ودَفَنَه في بستانٍ لعلي قُرب دمشق ، وأعانه على دَفنِهِ مَوْلى لعلي ، ثم عَشَا مَوضع قَبرهِ . فَقَرَفَ الوليد علياً بقيلهِ ، وأمَر به «فأقيم في الشمس ، لعلى أب ثم عَقَيا مَوضع قَبرهِ . فَقَرَفَ الوليد علياً بقيلهِ ، وأمَر به «فأقيم في الشمس ، وحَبَسَهُ لِيُخبرهُ خَبرَ سلط ، وَيَدَلَهُ على الدَنَّ وصاحِبهِ ، وكان يُخرَجُ في كلِّ يوم وحَبَسهُ لِيُخبرهُ خَبرَ سلط ، وَيَدَلَهُ على الدَنَّ وصاحِبهِ ، وكان يُخرَجُ في كلٍّ يوم وحَبَسهُ لِيُخبرهُ خَبرَ سلط ، وَيَدَلَهُ على الدَنَّ وصاحِبهِ ، وكان يُخرَجُ في كلٍّ يوم وحَبَسهُ لِيُخبرهُ خَبرَ سلط ، وَيَدَلَهُ على الدَنَّ وصاحِبهِ ، وكان يُخرَجُ في كلٍّ يوم وحَبَسهُ وكنه يُخبر في كلّ يوم وحَبَسَهُ مُن المَن يُخرَبُ في كلّ يوم وحَبَسَهُ مُن الله يوم وحَبْسَهُ وكان يُحرَبُ في كلّ يوم وحَبَسَة مُن المَنْ يُخرِهُ في كلّ يوم وحَبَسَهُ مِنْ الله وحَبْسُهُ مِنْ المَنْ يُعرفيهُ عَبْسُهُ عَلَهُ عَلْهُ عَلْ المَنْ يُعرفيهِ مَنْ المَنْ يُعرفيهِ عَلَمُ عَلَى المَنْ يُعرفيهُ عَلَى المَنْ يُعرفيهُ عَلَهُ عَلْهُ المَنْ المَنْ المَنْ عَلَهُ عَلْهُ عَلْهُ المَنْ المَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ المَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْمَا المَنْ المَنْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ

 <sup>(</sup>١) المجان المطرقة: التّراسُ التي ألبِّست العَقبَ شيئاً فوق شيء. والعقب: العَصَبُ الصلب المتين الذي تُعْمَلُ منه الأوتار. أراد أنهم عِراضُ الوُجُوه غلاظها. (انظر اللسان: طرق).

<sup>(</sup>٢) انظر أصل الحديث في صحيح مسلم ٤: ٢٢٣٣، ٢٢٣٣.

فيقامُ في الشَّمْسِ. وكان عَبَّاد بن زياد (١) له صديقاً. فجاءهُ فألقى عليه ثيابَه ، وكَلَّمَ الوليدَ في أمرِهِ ، فأمَرَ أن يُسيِّرُ إلى دَهْلَك (٢) ، وهي جزيرةٌ في البحرِ ، فكلَّمَهُ سليانُ بن عبد الملك فيه ، وسألَهُ رَدَّهُ ، فأرسَلَ مَنْ يَحْبِسُهُ حيثُ لَحِقَهُ. ثم كَلَّمَ الوليدَ عَبَّادُ بن زياد في عليٍّ وقال : إنه ليس بالفلاة مَوضعٌ. فأذنَ له فنزلَ الحِجْرِ حتى هلك الوليدُ سنةَ ستٍّ وتسعين» (١).

وفي ضَربِ الوليد لعلي في قَتْلِ سليطٍ اختلاف ومبالغة ، فقد روى ابن الكلبي أنه ضَرَبَهُ سبعاثة سَوْطٍ (٥) ، وذكر الهيثم بن عدي الطافي أنه ضَرَبَهُ خمسائة سَوْطٍ (١) . وقال ابن حزم : جَلَدَهُ مائة سوط (٧) .

وعلى هذا النحو انْحَطَّتْ منزلةُ عليٌّ في عهْدِ الوليد، وسَاءَتْ حالُّهُ

<sup>(</sup>۱) هو عباد بن زياد بن أبيه ، توفي بجُرُود من عمل دمشق سنة ماثة . (انظر ترجمته في المعارف ص : ٣٤٨ ، والجرح والتعديل ٣ : ١ : ٨٠ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧ : ٢٢١ ، وميزان الاعتدال ٢ : ٣٦٣ ، وتُمَدِيب التهذيب ٥ : ٩٣ ، وتقريب التهذيب ١ : ٢٩٣ ) .

وذَّكر صاحب أخبار الدولة العباسية أن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي هو الذي ألقي عليه مطرفه وحمله الى منزله وعالجه!! (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٤٩).

 <sup>(</sup>۲) دهلك : جزيرة في بحر اليمن ، وهي مُرْسًى بين بلاد اليمن والحبشة ، وهي بلدة حرجة حارة ، كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه اليها. (معجم البلدان : دهلك).

<sup>(</sup>٣) الحجر: ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ٧٨، وشرح نهج البلاغة ١٥ : ٢٣٨، والعيون والحدائق ٣: ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) المعارف ص : ١٧٤، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٥٣، وراجع ما ورد في البداية والنهاية ١٠ : ٤٥.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣ : ٧٨، وزعم اليعقوبي أن هشام بن عبد الملك هو الذي ضربه! (انظر تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨٠

واضطرَبَتُ (١) ، لأنه نُمِيَ إلى الوليد أنه يَتَطلَّعُ إلى الحُلافة ، ويعمَلُ للإدالةِ من بني أمية ، فتحاماه وتَنَقَّصَهُ ، ثم التمس الأسباب للانتقام منه والإضرارِ به ، فأذلَّهُ واعْتَدَى عليه ، وجَاوَزَ القَصدَ في رَدْعِهِ ومُعاقبَتِهِ ، فَجَلَدُهُ مراراً ونَفَاهُ ، ثم «كتَبَ إلى الآفاق يُشنَّعُ عليه ، ويقول : إنه قتل أخاه» (٢) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٧٩.

## (٦) إكرام سائر الأمويين له

فلما استُخلِفَ سلمانُ بن عبد الملك رَدَّهُ الى دمشق (١) ، وأخلى سبيلَهُ ، وأزالَ عنه ما لحق به من ظُلْم وهوانٍ ، وربما اعتَذَرَ إليه من تَعْذيبِ الوليدِ له ، وتنكيلِهِ به ، وجَوْدِهِ عليه ، وأَنْصَفَهُ وتَأَلَّفَهُ ، فصَلُحَتْ حالُهُ واستُقامَتْ ، ورَجعَ إلى الحُميمَةِ ، فأقامَ بها حرّاً عزيزاً ، وعاودَ فيها نَشاطَهُ لا رَقيبَ له ، ولا حَسيبَ عله .

وأمَرَ عمر بن عبد العزيز بالكَفِّ عن اضطهادِ بني هاشم ، وقَسَمَ فيهم سَهْمَ ذي القُربي (٢) ، فانتَعَشوا وكتبوا إليه «يتشكَّرونَ له ما فَعَلَهُ بهم من صلة أرحامِهِمْ ، وأنهم لم يزالوا مَجْفييِّنَ منذ كان معاوية » (٣) . وأخذ عليُّ بن عبد الله بن العباس ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يُدافعان عنه ، ويَزَعان الناسَ عن اغْتيابِهِ (١٤) .

واعتنى هشامُ بن عبد الملك بعلي بن عبد الله بن العباس ، وأحسَنَ إليه ، فكانَ يتهلَّلُ له ويُدنيهِ ، ويَحمِلُ عنه دُيونَهُ إذا وَفَدَ عليه ، وصَبَرَ على نشاطِهِ السياسيِّ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥: ٣٨٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥: ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٠: ٣٩١.

وتَغافَلَ عنه ، وتَغاضى عن أملِهِ في الحلافة ، واستهانَ بِعَملِهِ للفَوْزِ به ، حتى أخطأ في تقدير خَطَرِهِ ، وقَصَّرَ عن إدراكِ تَهديدِهِ لِمُلكِ بني أمية ، إذ كان يهزأ بما يبلغهُ من أخبارِ نزوعِهِ إلى الحلافة ، ويَستَخِفُ بِتوقَّعِهِ لِتَحَوَّلِها إلى بَنيهِ ، وكان ينسبُ ذلك إلى أخبارِ نزوعِهِ إلى الحلافة ، ويَستَخِفُ بِتوقَّعِهِ لِتَحَوَّلِها إلى بَنيهِ ، وكان ينسبُ ذلك إلى فسادِ عَقلِهِ ، وَضَعفِ رأيهِ ، وأضْغاثِ أحلامِهِ في شيخوختِهِ ! ! قال المبرد (١) : (رُويَ أنَّ عليَّ بنَ عبدِ الله دَخلَ على هشام بن عبد الملك (٢) ، ومعه ابنا ابنه الحليفتان أبو العباس وأبو جعفر ، فأوسَعَ له على سريرِهِ ، وسأله عن حاجتهِ ، فقال : الحليفتان أبو العباس وأبو جعفر ، فأوسَعَ له على سريرِهِ ، وسأله عن حاجتهِ ، فقال : ثلاثونَ ألفَ درهم . عليَّ دَيْنٌ ، فأمرَ بقضائِها . قال : وتَستَوصِي بابنيَّ هذين خيراً ، ثلاثونَ ألفَ درهم . عليَّ دَيْنٌ ، فأمرَ بقضائِها . قال : وتَستَوصِي بابنيَّ هذين خيراً ، فَفَعَلَ ، فشكرَهُ ، وقال : وَصَلَتْكَ رَحِمٌ . فلما وَلَى عليُّ قال الحليفة المُوسِعابِهِ : إنَّ هذا الشيخَ قد اخْتَلُ وأسَنَّ وَخَلَّطَ ، فصارَ يقول : إنَّ هذا الأمرَ سَيَنْتَقِلُ إلى وَلَدِهِ ، فَسَمَ ذلك عليُّ ، فالتَفَتَ إليه فقال : والله لَيكونَنَّ ذاك ، ولَيمُلكَنَّ هذان » !

وَيَدُلُّ مَا تَقَدَّمَ عَلَى أَنَّ عَلَيَّ بن عبد الله بن العباس كان أُوَّلَ مَنْ تَمَنَّى الحَلافة من بني العباس، وشَرَعَ في تأسيسِ الدَّعوَةِ لهم، وتَكَهَّنَ بانتقالِ الحَلافةِ إليهم، وأَظَهَرَ ذلك وَجَهَرَ به، فسَخَطَ عليه الوليدُ بنُ عبد الملك، وضَرَبَهُ ونفاهُ، وسَخِرَ منه هشامُ بن عبد الملك ودَاراهُ. وتُوفي وقد انتَشَرَتْ دَعْوَتُهُم في الكوفة وخراسان.

 <sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٢: ٢١٨، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٣٩، والعقد الفريد ٥: ١٠٤،
 والبدء والتاريخ ٦: ٥٥، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٦، والبداية والنهاية ٩: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) في أصل الخبر الذي رواه المبرد: «أنَّ على بن عبد الله دَخَلَ على سليمان بن عبد الملك»، وهو خطأً، وقد تَنبَّهَ المبردُ له ، وصَحَّحه ، يقول : «هذا غَلَطٌ ، لما أذكره لك ، إنما ينبغي أنْ يكون دَخَلَ على هشام بن عبد الله المبرد الله العباس : أما قولي : إنَّ الحليفة في ذلك الوقت لم يكن سليمان ، فلأن محمد بن علي بن عبد الله كان يمنعُ من تَزَوَّجَ الحارثية ، للحديثِ المرَّوِيّ. فلما قام عمر بن عبد العزيز ، جاءه محمدُ ، فقال له : إني أردتُ أنْ أن يتنعُ من بنتَ خالي من بني الحارث بن كَفْبٍ ، أفتأذنُ لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : تَزَوَّجُ رَحِمَكَ اللهُ من أنْ أتزوج بنتَ خالي من بني الحارث بن كَفْبٍ ، أفتأذنُ لي يا أمير المؤمنين ؟ فقال عمر : تَزَوَّجُ رَحِمَكَ اللهُ من أخرَق على خليفة أخبر على عليفة المناه على المبرد ٢ : ١٩٩ ) . وقد وَرَدَ الخبر صحيحاً حتى يَتَرعرع ، فلا يتمُّ مثلُ هذا إلاً في أيام هشام » . (انظر الكامل للمبرد ٢ : ٢١٩) . وقد وَرَدَ الخبر صحيحاً في العقد الفريد ٥ : ٢١٩ ) . والمده والتاريخ ٦ : ٥ه ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٧١ .



« الفصل الرابع »

« الإمامُ محمدُ بنُ عليٌّ »



### (١) مكانَّةُ وثقافتُهُ

أعقبَ علي بنُ عبدِ اللهِ بنِ العباسِ اثنين وعشرين وَلَداً (١) ، هم : محمدُ ، وهو أبو الخلفاء (٢) ، «وفيهِ البيتُ والعددُ والخلافةُ » (٣) ، وداودُ ، وعيسى ، وسليانُ ، وصالحُ ، وأحمدُ ، وبشرُ ، ومُبَشِّرٌ ، وإسماعيلُ ، وعبدُ الصَّمَدِ ، وعبدُ الله الأكبرُ ، وعبيدُ الله ، وعبدُ الله الأصغر ، ويحيى ، وعبدُ الله الأصغر ، ويحيى ، واسحاقُ ، ويعقوبُ ، وعبدُ العزيز ، وإسماعيلُ الأصغرُ ، وعبدُ الله الأوسطُ ، وقد ورجم البلاذريُ لمن كانَ له شأنٌ ممن عاش منهم (٤) .

وكان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المتوفَّى سنةَ خمسٍ وعشرين

<sup>(</sup>۱) انظر فيهم نسب قريش ص: ۲۹، وطبقات ابن سعد ٥: ٣١٧، والمعارف ص: ١٢٤، وأنساب الأشراف ٣: ١٤٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٧، وجمهرة أنساب العرب ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ص: ٢٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٧.

وروى المقدسي أنَّ على بن عبد الله بن العباس كان يسمى أبا الحلفاء..(انظر البدء والتاريخ ٥: ١٠٥). والمشهور أنه كان يسمى أبا الأملاك. (انظر الكامل للمبرد ٢: ٢١٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣٥، والمقد الفريد ٥: ١٠٣، والبدء والتاريخ ٥: ١٠٥، ٦: ٥٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨، ووفيات الأعيان ٣: ٧٧٤، وشذرات الذهب ١: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنساب الاشراف ٣: ٧١ ... ١١٤.

وماثة (١) أنبة إخوِتِهِ وأَفضَلَهم، وهو الذي رَسَّخَ قواعِدَ الدعوةِ لبني العباس، وَشَيَّدَ أَركانَها، ورَفَعَ بُنْيانَها، فقد تَشَمَّرَ لِتَوطيدِها وَبَثِّها، فوضعَ أنظِمَتُها وشعاراتِها، وأَنشأً مجالِسَها، واختار قَادَتها، ووَسَّعَ آمادَها، ومَكَّنَ لها في الكوفة وخراسان، وشَحَدَ عزائمَ أنصارِها، وهَيَّأُهُمْ ليومِ إعلانِ الثورةِ وتَفجيرِها.

وكان من أجمَلِ الناسِ وأعظمِهم قَدْراً ، وكانَ بينَهُ وبينَ أبيهِ أربع عشرةَ سنة ، وكان عليٌّ يَخضِبُ بالسَّواد ، ومحمدٌ بالحُمرَةِ ، فَيَظْنُّ مَنْ لا يَعْرِفُهُما أنَّ محمداً هو على (٢) .

وكانَ عابداً زاهداً ، كانَ له بالحُميمة خمسائة شجرة ، فكان يصلي تحت كل شجرة ركعتين (٣) ، «وهو ذو الثَّفِينات (١٠) ، شبِّة أَثَرُ السُّجودِ بجَبهَتِهِ وأَنْفِهِ ويَدَيْهِ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ۲۹، وطبقات خليفة بن خياط ص: ۷۹۹، وتاريخ خليفة بن خياط من: ۷۹۹، وتاريخ خليفة بن خياط ٢٠: ٣٠٠، والتاريخ الكبير ١: ١: ١٨٣، والمعارف ص: ١٣٤، وأنساب الأشراف ٣: ٧١، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٣٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٦٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٩١، ٢٢٧، والجرح والتعديل ٤: ١: ٣، وتاريخ الموصل ص: ٤٥، والبدء والتاريخ ٥: ١٠٦، ٦: ٥، والعيون والحداثق ٣: ١٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٩، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٦، والوافي بالوفيات ٤: ١٠٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥، وتهذيب التهذيب ٢: ١٠٣، والنجوم الزاهرة ١: ٢٩٥، وشلرات الذهب ١: ١٦٣، وتاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٠ ٢٣٧، و٢٢٢ و.

 <sup>(</sup>۲) المعارف ص: ۱۲٤، وأنساب الأشراف ٣: ٧١، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٦١، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٦، والوافي بالوفيات ٤: ١٠٣، وتهذيب التهذيب ٩: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) روى المبرد أن على بن عبد الله بن العباس كان يُدْعى ذا النفنات. (انظر الكامل ٢ : ٢١٧، ووفيات الأعيان ٣ : ٢٧٤). ويبدو أنه أخطأ في ذلك، فإنّ علياً كان يُسمّى السّجاد. وكان العلويون والعباسيون يتنازعون هذين اللَّقبينِ، فقد ذكر المسعودي أن على بن الحسين بن على بن أبي طالب هو السّجاد، وذو النفنات، وزين العابدين. (أنظر مروج الذهب ٣ : ١٦٩). وقال ابن خلكان: «قال أبو الفرج ابن الجوزي الحافظ: ذو الثفنات هو على بن الحسين، يعني زين العابدين، وإنما قبل ذلك لأنه كان يصلي في كل يوم ألف ركعة، فصار في ركبتيه مثل ثفن البعير». (أنظر وفيات الأعيان ٣ : ٢٧٤).

بِغَفِناتِ البَعيرِ» (١) . وكان له علمٌ وفِقْهٌ وروايةٌ ، وكانَ ثقةً ثَبتاً مشهوراً (٢) . وكان جاهداً يَغزو الصائفة هو وعدة من إخويتهِ ومواليه (٣) .

وكانَ سيِّدَ وَلَدِ أَبِيهِ (١) ، وخَيْرَهُمْ دِيناً ، وأَسخاهُمْ كَفَّا (٥) . وكانَ سَمعَ النَّفسِ ، شديدَ الصَّبْرِ (٦) ، صَليبَ الفؤادِ ، حَصيفَ الرَّأْيِ ، حَسَنَ التَّدبيرِ ، قَويًّ الحُجَّةِ ، سَديدَ المَنطِقِ ، بليغَ القَولِ (٧) .

(١) أنساب الأشراف ٣: ٧١، ٨٠.

(٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦١، ١٦٦، وانظر تهذيب التهذيب ٩: ٣٥٥.

(٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٧.

(٤) الكامل للمبرد ٢: ٢٢٠، والعقد الفريد ٥: ١٠٥.

(٥) أنساب الأشراف ٣: ٨١، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٧٠، والعيون والحدائق ٣: ١٧٩.

(٦) أنساب الأشراف ٣: ٨٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٦٣، ١٦٤.

(٧) انساب الأشراف ٣: ٨٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٩.

# (٢) علاقتُهُ بأبي هاشم وَوَصيَّتُهُ إليه

وكان محمد بن على وثيق الصِّلَةِ بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحَنَفيَّة المُتَوَفِّى سنة ثمانٍ وتسعين (۱) ، وهو إمامُ فِرْقَةِ الهاشميّةِ (۲) التي انشَعَبَتْ من فِرقَةِ الكيسانية (۳) . ويقال : إنه كان من تلاميذه ، فقد ذكر ابنُ عساكر أنَّ أباهُ أرسلَهُ الكيسانية فَتَعَلَّمَ عليه بالمدينة (۱) . وكان أبو هاشم قدم على سليان بن عبد الملك بدمشق ، فأكرمه وأجازه . وسار أبو هاشم يريدُ فلسطين أو الحجاز ، فَمَرض في الطريق ، وأحسَّ بالموت ، ولم يَكُنُ له وَلَدْ ، فَعَدَلَ إلى الحُميمَة ، ونزَلَ على محمد بن على ، فأوصى إليه بالإمامة ، وسلَّمَ إليه كُتُبَ الدُّعاق ، وأوْقَفَهُ على ما يَعْمَلُ به ،

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ۷۰، وطبقات ابن سعد ٥: ٣٢٧، وطبقات خليفة بن خياط ص: ٩٩٨، وتاريخ خليفة بن خياط ١ : ٢١٧، والمعارف ص: ٢١٧، و ١ : ١٨٧، والمعارف ص: ٢١٧، والمحارف ص: ٣٢٠ والحامل والجرح والتعديل ٢: ٣ : ١٥٥، ومقاتل الطالبيين ص: ٢٣١، وجمهرة أنساب العرب ص: ٣٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٨٧، وميزان الاعتدال ٢: ٤٨٣، والبداية والنهاية ٩: و١٧٧، وتهذيب التهذيب ١: ١٦٨، وتقريب التهذيب ١: ٤٨٨، وشدرات الذهب ١: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١: ٩٢، والفرق بين الفرق ص: ٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١: ٨٩، والفرق بين الفرق ص: ٢٦، والملل والنحل ١: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٢٣٢و.

وصرفَ شيعَتَهُ إليه ، وأَمَرَهُم بالسَّمع ِله ، وأعلَمَهُ أنَّ الخلافة في وَلَدِهِ عبد الله ابن الحارثيَّة (١) .

وليس من الثابت أنَّ سليهانَ بن عبد الملك راعَهُ ذكاءُ أبي هاشم فَخَافَهُ وَفَزِعَ منه ، ولا أنه أنفَذَ له مَنْ سَمَّهُ بعد أَن رَحَلَ عنه ، فإنَّ بعضَ الرِّواياتِ الشَّيعيَّةِ والعبَّاسيَّةِ هي التي تَقطَعُ بذلك (٢) ، أمَّا سائرُ الرِّواياتِ الأمويَّةِ والشِّيعيَّةِ والعبَّاسيَّةِ فإنها تشيرُ إلى أنه مات حَتْفَ أَنْفِهِ (٣) .

وأحاطَ صاحِبُ أخبارِ الدولة العباسيةِ بموتِ أبي هاشم ، وبَيَّنَ ما وقَعَ فيه من اختلافٍ وتحريفٍ ، ونَفَى أن يكون الوليد بن عبد الملك أو أخوهُ سليمانُ قد سمَّهُ ،

<sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٧٥، وطبقات ابن سعد ٥: ٣٢٨، والمعارف ص: ٢١٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٧، وأنساب الأشراف ٣: ٨٠، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥، ١٨٥، ١٨٥، والعقد الفريد ٤: ٢٩٠، ومقاتل الطالبيين ص: ٢٩٢، ومقاتل الطالبيين ص: ٢٩٢، والعقد الفريد والعيون والحداثق ٣: ١٨٨، والإمامة والسياسة ٢: ١٣١، والفرق بين الفرق ص: ١٠٥، وجمهرة أنساب العرب ص: ٣٦، والملل والنحل ١: ١٣٤، والكامل في التاريخ ٥: ٥٣، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٨، المهرب التهذيب المهرب المنابق والمهابق والنهاية ١٠: ٥، وميزان الاعتدال ٢: ٨٣، وتهذيب التهذيب ٢: ١٨٨، والمبداية والنهاية ١٠: ٥، وميزان الاعتدال ٢: ٨٣، وتهذيب التهذيب ٢: ١٦، وشذرات الذهب ١: ١٦٦، والبدء والتاريخ ٢: ٨٥، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٦، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١٠ ١٠٩٠.

 <sup>(</sup>۲) رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ۷۹، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۲۹۷، وأنساب الأشراف ۳: ۸۰، والمقد الغريد ٤: ۷۹۵، والتنبيه والاشراف ص: ۲۹۲، والإمامة والسياسة ۲: ۱۳۱، ومقاتل الطالبيين ص: ۱۳۲، والميون والحدائق ۳: ۱۸۸، وشرح نهج البلاغة ۱: ۲۳۸، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤، ۵۰، ووفيات الأعيان ٤: ۱۸۸.

<sup>(</sup>۳) نسب قریش ص: ۷۰، وطبقات ابن سعد ٥: ۳۲۸، وتاریخ خلیفة بن خیاط ۱: ۴۲۵، والمعارف ص: ۲۱۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۹۲، ۱۷۳، ۱۷۳، ووفیات الأعیان ٤: ۱۸۷، والواني بالوفیات ٤: ۱۰۳، وتهذیب التهذیب ۲: ۱۲، وشذرات الذهب ۱: ۱۶۳، وتاریخ ابن خلدون ۳: ۱: ۳۶۹.

وأكَّدَ أنه ماتَ مَهموماً مَغموماً ، لأن الوليد بن عبد الملك استَهانَ به ، يقول (۱) : « وزعم بعضُ الناس أنَّ سببَ مَوتِ أبي هاشم كان أنَّ الوليدَ دَسَّ إليه حينَ شخصَ عن دمشق مَنْ سقاهُ شُربَةَ لَبَنٍ مَسْموم ، فكان مَوتُهُ بذلك (۱) . ولم يذكُو ذلك إسحاق بنُ الفَضلِ ولا غيرُهُ ممن كان يخبُرُ أمره ، وذكر أنه مات كمداً لما رأى من استخفافِ الوليد بأمْرِه » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٨، وانظر ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ذكر صاحب العيون والحدائق أن أبا هاشم ومحمد بن علي الجعفري حَضَرا عند الوليد بن عبد الملك ، (وفي الأصل الوليد بن يزيد ، وهو خطأ) في وَفَد أهل المدينة ، فأخبر الجعفريُّ الوليد أن لأبي هاشم شيعة ودعاة بالعراق ، فأسرَّها الوليد في نفسه ، فلما قضى حوائج أهل المدينة وأراد تسريحهم ، بعث معهم الى أبي هاشم سماً في طعام فلما أكل أبو هاشم منه أحس بالسم ، فتحامل الى الحميمة وهلك بها. (انظر العيون والحدائق ٣: 1٨١).

وزعم ابن الطقطتي أن أبا هاشم وفد على هشام بن عبد الملك ، فبرَّه ووَصله ، ورأى من فصاحته ورياسته وعلمه ما حسده عليه وخاف منه ، فبعث إليه وقد رجع الى المدينة من سَمَّه. (انظر الفخري في الآداب السلطانية ص : ١٢٦). وذلك خطأ صريح.

# (٣) استنادُ العباسيِّينَ إلى وصيَّةِ أبي هاشم

وسواء أكانَتْ وَصيَّةُ أَبِي هاشم صحيحةً أم مَوْضوعةً فإن بني العباس وَشيعَتَهُم من اعتمدوا عليها في تقرير حَقِّهم في الخلافة ، ولم يزالوا يذكرون أنَّ الخلافة أتَتْهُم من جهَيها إلى أيام أبي جعفر المنصور ، قال الأشعري (١): «الفِرقَةُ التاسعةُ من الرَّافِضَة ، وهي الثامنة من الكيسانيّة ، يزعمون أنَّ الإمام بعد أبي هاشم محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس ، قالوا: وذلك أنَّ أبا هاشم مات بأرض الشَّراةِ مُنصَرَفَةُ من الشام ، فأوصى هناك إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأوصى عمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأوصى عمد بن علي المناه من عمد إلى أبي العباس ، مُأفضت الخلافة إلى أبي جَعفر المنصور يَوصيَّة بعضهم إلى بعض ».

وأَلْغَى الرَّاوِندِيَّةُ ، وهم شيعةُ بني العباس من أهل خراسان وغيرهم ، وَصيَّةَ أبي هاشم ، وادَّعَوْا أنَّ الحلافة جاءت بني العباس من طريق جَدِّهم العباس بن عبد المطلب ، وأشاعوا أنَّ الرسولَ أوْصى له ، قال الأشعريُّ (٢) : «ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول ، وزعموا أنَّ الني صلى الله عليه وسلم ، نصَّ على العباس بن عبد

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ٩٢، وانظر الفرق بين الفرق ص: ٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٤.

 <sup>(</sup>۲) مقالات الإسلاميين ۱: ۹۶، ومروج الذهب ۳: ۲۵۲، وانظر في الراوندية أنساب الأشراف ۳:
 ۵۰۲، وتاريخ الطبري ۷: ۵۰۵، والفرق بين الفرق ص: ۱۳۳، والكامل في التاريخ ٥: ٥٠٢.

المطلب، ونَصَبَهُ إماماً ، ثم نَصَّ العباس على إمامة ابنه عبد الله ، ونَصَّ عبد الله على إمامة ابنه على إمامة إلى أن انتَهَوا بها إلى أبي جعفر المنصور، وهؤلاء هم الرَّاونْديَّة ».

وكانَ المَهْدِيُّ هو الذي أبطَلَ وصيّة أبي هاشم، وأذاعَ أنَّ بني العباس وَرِثُوا الحَلافة عن جَدِّهم العباس بن عبد المطلب، لأنه عمَّ الرَّسول، فهو عَصَبَتُهُ، وهو أَحَقُّ الناسِ بِوِراثَتِهِ، قال صاحب أخبارِ الدولة العباسية (١١): «كان تَشْيَّعُ العباسية أصلُهُ من قِبَلِ محمد بن الحَنفيَّةِ، وإلى ذلك دعا أبو مسلم حتى كان زمانُ المَهْدي، فَرَدَّهُم المهديُّ إلى إثباتِ الإمامةِ للعباس بن عبد المطلب، وقال لهم: إنّ الإمامة للعباس بن عبد المطلب، وقال لهم: إنّ الإمامة وأقربَهُم إليه، ثم من بعده عبد الله بن العباس، ثم من بعده على بن عبد الله، ثم من بعده عمد بن علي بن عبد الله، ثم من بعده محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، ثم من بعده على بن عبد الله، ثم من بعده محمد بن علي أبو جعفر، ثم أبو العباس، ثم مَن المهدي، ثم أبو العباس، ثم المهدي، ثم أبو العباس، ثم المهدي، ثم المهدي، ثم مَدَّها في وَلَدِ المَهْدِيِّ، فهي قائمةٌ فيهم إلى اليوم.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥.

## (1) اختيار خراسان لِبَثِّ الدعوة

وظل عمد بن على يَتَخِذُ من الحُميمة منزلاً له ومُستقراً ، وجعل خراسان مركزاً للدّعوة ومَوطِناً ، بل دار الهجرة ومُستراح الدّعاة (١) ، وإنما اصطفاها وفَضَلها على سائرِ الأمصارِ لبُعْدِها عن حاضِرة الحلافة ، وكثرة أهلها وبسالتهم ونجديتهم سائرِ الأمصارِ لبُعْدِها عن حاضِرة الحلافة ، وكثرة أهلها وبسالتهم ونجديتهم وحيديتهم ، ولأنَّ الموالي والعَجَم من أهلها ، وبعض العرب الذين سكنوها ، ولا سيا اليانية والربعيّة منهم ، وفريق قليل من المُضريّة كانوا يَتَذَمّرُونَ من مُهارساتِ بني أمية المالية والسياسية الفاسدة ، ويكرهون تجبّرهم واستبدادهم ، ويتطلّعون إلى مَن يُنقِدُهُم منهم ، روى الهيثم بن عدي الطائي عن أبيه قال (٢) : «إن محمد بن علي اختار خراسان وقال : لا أرى بلداً إلا وأهله يميلون عنا إلى غيرنا ، أما أهلُ الكوفة فميلهم إلى وَلَدِ علي بن أبي طالب ، وأما أهلُ البصرة فعثمانية ، وأما أهلُ الشام فمينينية مروائيّة ، وأما أهلُ الجزيرة فخوارج ، وأما أهلُ المدينة فقد غَلَبَ عليهم فسفيانية مروائيّة ، وأما أهلُ الجزيرة فخوارج ، وأما أهلُ المدينة فقد غَلَبَ عليهم أبي بكر وعمر ، ومنهم من يميلُ إلى الطالبيين ، ولكن أهلَ خراسان قومٌ فيهم الكثرة والقوة والجَلَدُ وفراغُ القُلوبِ من الأهواء ، فبعث إلى خراسان » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٧.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٨١، وانظر رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ١٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٦، والبدء والتاريخ ٣: ٥٩، ومختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ص: ٣١٥، ومعجم البلدان: خراسان.

# (٥) استعمال كبير للدُعاة بالكوفة

وعَيْنَ كبيراً للدُّعاةِ ، وجعلَ الكوفة مَوقعاً له ومُقاماً ، إذ هي أقربُ إلى خراسان من الحُميَمةِ ، وبها شبعةُ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذين انضموا إلى بني العباس. وكان كبيرُ الدُّعاةِ مَسْئُولاً عن نَشْرِ الدَّعوةِ والإشرافِ عليها بخراسان ، فكان يرسلُ إليها وفُودَ الدُّعاةِ ، وكان يكتُبُ إلى محمد بن علي بأنباء الدَّعوةِ ، ويُعلِّمهُ بأحوالِها ، وكان يلقاهُ في موسم الحج ، وكان يزورُهُ بالحُميَمةِ إذا طراً طارئُ واحتاج إلى أن يَعرف رأيه فيه ، حتى يأخذ به ويُنفِذَهُ. وكان الدعاة من أهل خراسان يَمثُونَ بالكوفة ، ويُعرِّجُونَ على كبيرِ الدُّعاقِ ، فيُطلِعونَهُ على ما بَلغُوا في بَثُ الدَّعوةِ ، ويشرَحونَ له ظروفها ، ثم يَمضُونَ إلى الحجاز ، فيقابلونَ محمد بن علي بالمدينة ومكة في موسم الحج ، فيُؤدُّونَ إليه ما اجتمع لهم من أموال ، ويُخبرُونَهُ بأخبارِ الدعوةِ ويعرِضونَ عليه مَسيرتها ومُلابساتِها ، ويتشاورون في أمرِها ، حتى بستدرِكُوا النَّقُص ، ويتلافوا الأخطار ، ويُذبَّلُوا الصعاب ، ويَتَجَبُّبوا الأخطار ، يَقويَةً للدعوةِ ، ومَدّاً في تَيَّارِها ، وحايةً لها من الانهيار . فإذا انقضى مَوسِمُ الحج ، فيُودَّدُهُ الله عن المنها القيامَ بأمرِ الدَّعوةِ ، ومَدّاً في تَيَّارِها ، وحايةً لها من الانهيار . فإذا انقضى مَوسِمُ الحج ، فيقيمُ بها الشهر والشهرين ، ويُؤتَى بالمال فيهرَّقُهُ ».

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٦، وانظر تاريخ الموصل ص: ٤٩.

# (٦) التِزامُ خُطَّةِ أَبِي هَاشَمٍ

وذكر البلاذري أنَّ أبا هاشم هو الذي رَسَّبَ ذلك لمحمد بن علي ، وهداهُ إليه (۱) . وروى اليعقوبيُّ أنه رَسَمَ له خُطَّة الدَّعوةِ (۲) ، فَحدَّدَ له مكانَها وزَمانَها ، ومَراحِلَها ووَسائِلَها ، ومَجالِسَها ودُعاتَها ، وشيعَتَها وأولَ خلفائها ، فإنه أعطاه الوصية ، وفيها أنَّ الأمرَ صائرٌ إليه وإلى وَلَدِهِ ، والوقت الذي يكون فيه ذلك ، والعلامة ، وما ينبغي لهم العمل به . وأشار عليه أنْ يبعث الدَّعاة إلى خراسان ، وسَمَّى له المدن والقُرى التي يبعثهم إليها .ونصَحَ له أن يبدأ الدعوة في رأسِ المائة الثانية (۳) . وعَرَّفه شيعَتَهُ ، وزَكَّاهم له ، وأوصاهُ أن يستَبطِنَهُم ويتخذ منهم أبا رباح وأنصارَهُ ورُسُلَهُ ، لأنه قد بلاهُم بمحبةٍ ومودةٍ لأهل بيتِهِ . ورشحَ منهم أبا رباح مَيْسرة النَّال مَولَى الأزد صاحباً له ، وكبيراً لدُعاتِهِ بالعراق ، واقترَحَ عليه أنْ يختارَ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٧، والعقد الفريد ٤: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) روى اليعقوبي أن أبا هاشم ذكر لمحمد بن علي سنة الحيار التي وردت في القرآن (سورة البقرة : الآية ٢٥٩). فسأله عنها ، فأخبره أنها سنة مائة . (انظر تاريخ اليعقوبي ٢ : ٢٩٨). ولكن صاحب أخبار الدولة العباسية روى أن محمد بن علي هو الذي ذكر سنة الحيار لشيعة أبي هاشم الذين انضافوا اليه ،وهلاك عمر ابن عبد العزيز بعد انقضائها ، وكانوا يجهلونها ، فسألوه عنها ، فأخبرهم بها ، فزادهم ذلك بصيرة فيه ، وقالوا : إنما قال ذلك بفضل علمه !! (انظر أخبار اللدولة العباسية ص : ١٩٣).

دُعاتَهُ فيكونوا اثني عشرَ نقيباً ، وسبعين نَفساً بعدهم يَتلونَهُم ، وقال له : «[استُبطِنْ هذا الحي من اليمن ، فإنَّ كلَّ مُلكِ لا يقومُ به فيصيرُهُ إلى انْتِقاضٍ] (١) ، وانظُرْ هذا الحيَّ من ربيعة ، فألحِقْهُم بهم ، فإنهم معهم في كل أمرِ وانظُرْ هذا الحيَّ من تميم وقيسٍ ، فأقصِهِم ، ثم أيدهم إلاَّ من عَصَمَ الله منهم ، وهم أقلُّ من القليل » . واخبَرَهُ أنَّ ابنه عبد الله بن الحارثية هو صاحبُ هذا الأمر ، وأنه هو الذي يُؤتيهِ الله الملكَ ، يعني أبا العباس السفاح (١) ، ثم أخوه الذي هو أكبرُ منه ، يعني أبا جعفر المنصور .

 <sup>(</sup>١) ليس للبانية ذكرٌ في الوَصِيَّة في تاريخ اليعقوبي ، ويبدو أنَّ الجملة التي فيها ذِكرٌ لهم سَقَطَتْ منها ، فإن
 ابن عبد ربه نَقَلَ الوصية عن اليعقوبي بأكثر ألفاظها ، والجملة مثبتَةٌ فيها . (انظر العقد الفريد ٤ : ٤٧٦) .

 <sup>(</sup>٢) لم تكن أمه قد حَمَلَتْهُ !! لأن أباه كان يمنع من تزوَّجها ، لما كان يروَّى من أن ابنها هو الذي يهلك بني أمية ويَسْلُبُهم الملك . فلما قام عمر بن عبد العزيز أذِنْ لمحمد بن على أنْ يتزوج رَيْطَةَ بنت عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن الحارثي ، فتزوجها فأولدها أبا العباس . (انظر الكامل للمبرد ٢ : ٢١٩ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢٠١ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٨٥ ، واللهء والتاريخ ٣ : ٨٥ ، ووفيات الأعيان ٣ : ١٤٧ ) .

## (٧) احتواء شيعة أبي هاشم

واستوعَبَ محمد بن على شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، وانتفع بهم أعظم الانتفاع ، واتَّكلَ عليهم أشدَّ الاتِّكال ، واعتَدَّ بهم أكبرَ الاعتداد ، حتى لقد بَدَأْتِ الدَّعوةُ لبني العباس وشاعت بهم ، واستَمَرَّتُ واتَّصَلَتْ بِجُهدِهِم ، وقويت واكتَمَلَت بِجَدِّهم ، فنهم انتخبَ هو وابنُهُ إبراهيم كبارَ الدُّعاةِ بالعراقِ ، ومنهم اختارا أكثرَ الدُّعاةِ الذين وَجَّهاهُم إلى خراسان.

وسَرَدَ مُصنِّفُ أخبار الدولة العباسية أسماء المشهورين من أصحاب أبي هاشم، وأورَدَ خَبَرَ تَعَاهُدِهم بعد موتِهِ على الدَّعوةِ لبني العباس، وتَعَلَقَ محمد بن علي بهم، وتطامُنَهُ لهم، وتعويلهُ عليهم، واتّفاقه معهم أنْ يعودوا إلى الكوفة، ويتَربَّصوا بها حتى يأتيهم أمرُهُ، وهم (٣): سلمة بن بجير بن عبد الله مولى بني مُسلِيةَ العَامِريِّينَ اليمانيين، وكان أكبر أصحاب أبي هاشم، ورئيسهُم المُقَدَّم عنده (٤)، ولم يَحضُرُ وَفَاتَهُ، ولم يَشْهَدْ وَصبَّتَهُ، لأنه كان غائباً بدمشق يسعى في حاجةٍ له، وأبو رَباحٍ مَيْسرةُ النَّبَالِ مولى الأزدِ، وأبو عمرو البَرَّارُ مولى بني مُسلية، ومحمد بن خُنيس مولى مَيْسرةُ النَّبَالِ مولى الأزدِ، وأبو عمرو البَرَّارُ مولى بني مُسلية، ومحمد بن خُنيس مولى

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٣ ـــ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر بعض أخباره في أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٠.

هَمْدان ، وأبو بسطام مَصْقَلَةُ الطَّحان مولى بني الحارث بن كعب ، وحيانُ العَطَّارُ مولى النَّخَع ، وإبراهيمُ بن سَلَمَة مولى بني مُسْلية .

ثُمُ أَقَبَلَ سَلْمَةُ بِنُ بُجَيْرٍ يَقُصُّ أَثَرُ أَبِي هاشِم حتى وَرَدَ الشَّرَاةَ ، فألفاهُ قد تُوفي ، فلقي محمد بن علي ، فَعَزَّاهُ بأبي هاشِم ، وأعلَمَهُ بما ألقى إليه من أمرِهِ ، فقال له ابن بُجَيرٍ : قد ألقى إليَّ هذا الأمر ، وعَهَدَ إليَّ فيه ، فابعث إلى أصحابه الذين كانوا معنا ليَنظُر في أمرِنا ، ولم يكن ابن بُجَيرٍ لَقِيَهُمْ فأرسل محمد بن علي إليهم ، فدخلوا عليه ، وأخبروهُ أنَّ أبا هاشم أوصَى بالإمامة إلى محمد بن علي ، فقبلَ قولَهُم وبايَعة (۱) ، فقالَ له محمد : «أنت أخي دون الأخوة ، ولست أقطعُ أمراً دُونك ، ولا أعملُ إلاَّ بِرأْيِك ، وهذا الأمرُ لا تُنالُ حقيقتُهُ إلاَّ بالتّعاونِ عليه ، فقُومُوا به يُجمَعُ لكم به خيرُ الدنيا وخيرُ الآخرة . فَلنَعا له القومُ ، وطابَت نُفوسهُم ، وقووا بما كُلمَ عُرستُ لكم غُرساً لا تُخلِفُ تُمَرَّتُهُ (۱) ، استجابَ لي عدةً من رَهْطي وجيرتي وخُلطائي ، ليسوا بدون مَنْ تَرَى في مُحَبِّرِ عَلَم ولسَتْظهِرَ بهم على أمرِك » أقال إبراهيمُ بن سلمة (۱) : «فتناولَ محمد محبَّرَكُم والمُناصحةِ لكم ، ونحن نَشْخَصُ في أمرِك ، وقد رأيتُ أن تُثبِت أساءهُم محمد قرطاساً فجعل يكتبُ بِخَطِّهِ ، ويُعلَى عليه ابنُ بُجَيرٍ ، فكانَ أوَّل مَنْ ذَكَرَ له سالمُ وأبول بن بُجَيرِ الذي يقال له : سالمُ الأعمى (٥) ، وإنما كُفَّ بَصَرُهُ بعد ذلك ، وأبو بن بُجَيرِ الذي يقال له : سالمُ الأعمى (٥) ، وإنما كُفَّ بَصَرُهُ بعد ذلك ، وأبو بن بُجَيرِ الذي يقال له : سالمُ الأعمى (٥) ، وإنما كُفَّ بَصَرُهُ بعد ذلك ، وأبو

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخلفت الشجرة: لم تشر، ولم تخلف ثَمرتُهُ: أي هي محققة مؤكدة.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

 <sup>(</sup>٥) كذلك لَقَبُهُ في أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وقد سهاه الطبري سالماً الأعين. (انظر تاريخ الطبري
 ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥).

هاشم بكيرُ بن ماهان ، فأما بكيرٌ فإن أباه كان مَوْليٌ لرجل من بني مُسلَّليَةَ ، سَكَنَ الشامَ بالأردُنِّ بعد ، وكان بكير ابنَّهُ يُنزِلُهُ بنو مُسْلِيَةَ من صَليبَتِهم ، وكان من أهل الديوان، وغزا مع يزيد بن المهلُّب حراسان، ودَخَلَ معه جُرْجان حين افْتَتِحَتْ، وكانَ هو في عدةٍ من بني مُسْلِيَة قد شهدوا فَتحَها مع يزيد، وحَفْصُ بن سلمان، وهو أبو سَلَمَة الخَلاُّل، وحَفْصٌ الذي يُدعَى الأسير، وهؤلاء جميعاً موالي بني مُسْلِيَة ، رَهْط عامر بن اسماعيل ، ومَيْسَرَةُ الرَحَّال ، وموسى بن سُرَيحِ السَّرَّاجُ ، وزيادُ بن دِرْهَم الهَمْداني ، ومَعْنُ بن يزيد الهَمْداني ، والمنذرُ بن سعيد الهَمْداني ، فكتب أسماءهم». قال مُصَنِّف أخبار الدولة العباسيّة (١): «وقد ذكروا أنَّ فيمن سَبَّى له أبا عمرو الأزديّ، وأبا الهذيل حَيَّان السراج، وأبا إبراهيم محمدَ ابن المحتار، أخا زياد بن درهم ٍ لأُمهِ، والوليدَ الأزرقَ. وقال له محمد بن علي : لك سَبْقُكَ في هذا الأمرِ ، ولك فيه فَضلُك بنفسك و بما مضَى عليه أبوك ، رحمهُ الله ، ولكل رجل خاصةً ، وخاصتي من أهلِ مِصركم أنت وقَبيلُك ، فأَقِم وأقيموا جميعاً ، والْقَنِي أنت غِبّاً ، وأظهرُوا أنكم تريدون الشُّخوص ، وأنكم تنتظرون رُفْقَةً تَخُرَجُ فتخرجونَ ، وَسَلُوا عن الكَرْي ، وأَظْهَرُوا العنايةَ بالسَّفر لا يُسْتَرَبُّ بكم » . ثم تَهيَّأً لهم السَّفَرُ، فساروا في طريق المدينةِ إلى الكوفة ، وتخلَّفَ إبراهيمُ ابن سَلَمة ، وهو يومثلُو فتى قد طَرَّ شاربُهُ وبَدا شَعَرُ وجُّههِ عند محمد بن على ، فصارَ في خَاصَّتِهِ، وقَرَّبَهُ حتى جَعَلَ يُقَدِّمُهُ على عامةِ أهلِهِ. وكان سلمَةُ بنُ بُجَير رثيسَهُم والمُطاعَ فيهم ، وكان قد مرضَ بالشَّراةِ ، واشتدَّ به وَجَعُهُ ، فهلكَ في طريقه حيث شَارَفَ المدينة بذي خُشُب، فأوْصى إلى أبي رباح ِ مَيْسَرَةَ النَّبَّالِ، وقَدُمَ أُولئك النَّفَرُ الكوفة ، وكان مُجتَّمَعُهُم في بني مُسْلِيَةً عند سالم بن بُجَيرِ وأصحابه ، وسَتَرُوا أمرهم (٢). وكان محمد بن على أمَرَهم أن يَكتُمُوا اسمَهُ ، ولا يُظهرُوا عليه إلاَّ من

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٢.

وثقوا بنِيَّتِهِ وشِدَّةِ نُصرَتِهِ ، وأنْ يُمسكوا عن الجدِّ في الدَّعوةِ حتى تَنقَضيَ سنةُ مائة ، ولا يُكثروا من أهل الكوفة ، ولا يَقبَلُوا منهم إلاَّ أهلَ النيَّاتِ الصحيحة ، فانْقَضَتْ سنةُ مائةٍ وما تَبلُغُ شيعةُ الكوفةِ ثلاثينَ رَجُلاً ، وما يَعْرِفُ محمدَ بن عليِّ بِنَسَبِهِ واسمِهِ إلاَّ أولئك الرَّهْطُ . وكَانَتْ دَعَوتُهُم إلى الرِّضا من آل محمدٍ ، فإذا سُيُلُوا عن اسمِهِ قالوا : أمرنا بكتانِ اسمه حتى يظهر (۱) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٣ -- ١٩٤.

#### (٨) نشر الدَّعوةِ وإنشاء مجالسها بخراسان

ويبدو أنَّ أبا رَباح مَيْسرَة النَّبَال وَرَدَ الحُمْيمة في سنة مائة ، ومعه نَفرٌ من شيعة بني العباس ، وكان سلَّمة بن بُجيْر قد استخلفه قبل وفاته ، فأقرَّه محمد بن علي ، واستعمله كبيراً للدُّعاق بالكوفة ، وبَعَث ثلاثة من الدُّعاق إلى خراسان ، فاتَّصلوا بكثير من أهلها ، ودَعُوهُم إلى الرِّضا من آل محمد ، فانْضَمَّ بَعْضُهُم إلى الدعوة ، وكوَّنوا منهم مَجْلِسَينِ : الأول مجلسُ النَّقباء ، وهو يتألَّفُ من اثني عَشرَ رجلاً ، والثاني مجلسُ السَّعين (رجلاً ، فيهم التُقباء ، مُ رجعوا إلى الكوفة ، فأبلغوا أبا رباح مَيْسرَة النَّبال بما صَنَعُوا ، وسلَّمُوا إليه كُتُبَ من بايعهُم ، فَدَفَعها إلى محمد بن علي بالحُميمة ، فأرسل إليهم كتاباً فيه أوامِرُهُ التي يَعْمَلونَ بها ، قال ابنُ جرير الطبري (٢) : «في هذه السَّنة وَجَّة محمدُ بن علي بن عبد يَعْمَلونَ بها ، قال ابنُ جرير الطبري (٢) : «في هذه السَّنة وَجَّة محمدُ بن علي بن عبد

<sup>(</sup>١) انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٦: ٥٦٧، وانظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ٢٢، ٢٤، وأنساب الأشراف ٣: ١١٥، وتاريخ الموصل ص: ٢٦، والأخبار الطوال ص: ٣٣٠، ٣٣٤، وتاريخ الموصل ص: ٢٦، والبدء والتاريخ ٦: ٣٠، وجمهرة أنسباب العرب ص: ٢١٤، ٢٣٦، ٢٤٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥، ١٩٤٠، والنابة ٩: ١٨٩.

وراجع ما يروى عن تعديل بمحلس النقباء في أنساب الأشراف ٣ : ١١٦ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢١٦ ، ٢١٧ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٨٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٨٠.

الله بن عباس من أرضِ الشَّراة مَيْسَرَة إلى العراق ، وَوَجَّة محمد بن خُنيس ، وأبا عِكْرُمة السَّراج ، وهو أبو محمد الصادق ، وحَيَّانَ العطّار ، خال إبراهيم بن سلَمة إلى خراسان ، وعليها يومثل الجراح بن عبد الله الحكمي من قِبَلِ عمر بن عبد العزيز ، وأمَرَهُم بالدُّعاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا مَن لقوا ، ثم انصرفوا بِكُتُب من استجاب لهم إلى محمد بن علي ، فلدَفعوها إلى مَيْسَرَة ، فَبَعَث بها مَيْسَرَة إلى محمد بن علي ، واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر رجُلاً نُقباء ، منهم سليان بن كثير الخُزاعي ، ولاهز بن قُريْظ التَّميمي ، وقحطيَة بن شبيب الطائي ، وموسى بن كعب التيمي ، وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني عمرو بن شيبان بن ذُهل ، والقاسم ابن الحيم الخزاعي ، وعمران بن إساعيل أبو النجم مَولي لآل أبي مُعَيْط ، ومالك ابن الهيثم الخزاعي ، وطلحة بن رُزَيْق الخزاعي ، وعمرو بن أعين أبو حمزة مولي لخزاعة ، وشبل بن طهان أبو علي الهرّوي مولي لبني حنيفة ، وعيسى بن أعين مَولى خزاعة ، واختار سبعين رجلاً ، فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم مِنالاً وسيرة يَسيرون بها » .

وفي بعض الروايات التي حَمَلها البلاذريُّ أنَّ محمد بن علي أو أبا رباح مَيْسرَة النَّبَال إنما وَجَّة محمد بن خُنَيْسٍ من الكوفة إلى خراسان ، فأجابه من أجابَهُ مِنْ أهلها ، فلما صاروا سبعين رَجُلاً جَعَلَ منهم اثني عشرَ نقيباً (۱) . وفيها أيضاً أن محمد بن خُنَيْسٍ لم يزلُ مُقيماً بخراسان حتى توفِّي بها (۲) . وقد ذكر ابن جرير الطبري مرة أخرى أنه عاد إلى الكوفة ، ولَبِثَ بها زَمناً ، ثم وَجَّههُ أبو هاشم بكير بن ماهان إلى خراسان في جاعةٍ من الدعاة سنة سبع ومائةٍ ، فَقُبضَ عليه وقُتِل (۳) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥: ٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٦.

وروى مُصنِّفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ النَّقباء كانوا من أهل مَرُو الشَّاهجان ، أما السَّبعون فكانوا من مُختَلَف مدن خراسان ، وكان فيهم النُّقباء ، وكان سائرهم ، وهم ثمانية وخمسون رجلاً من أهل مَرُو الشَّاهجان وغيرهم ، فكان منهم من أهل مَرُو الشَّاهجان أربعون رجلاً ، ومن أهل أَبيوَرَدْ سبعةُ رجالٍ ، ومن أهل أَبيوَرَدْ سبعةُ رجالٍ ، ومن أهل بَلْخ رجلان ، ومن أهل مَرُو الرُّوذ رَجُلٌ ، ومن أهل خُوارزم رجل ، ومن أهل آمل رجل ، فهم سبعون رجلاً ، وقد سمَّاهم جميعاً (۱)! ولكنه رَوى أن بكير بن ماهان هو الذي أنشأ مَجْلسَ النُّقباء ، ومَجلِسَ السبعين (۲) . وذلك مُخالِفٌ لما النَّفق عليه أكثرُ المؤرخين ، فإنهم لم يَنُصُّوا على أنَّ بكيراً كان في وَقْدِ الدُّعاةِ الذين أرسلهم محمد بن على إلى خراسان سنة مائة (۳) .

وعلى الرغم من أن مُصَنِّفَ أخبار الدولة العباسية روى أخباراً كثيرة نادرةً عن حياة بكيرٍ، فإن فيما نَقَلَهُ من أخبار اتِّصالِهِ بمحمد بن عليٍّ وعَمَلَهُ له اضطراباً شديداً، وتناقضاً واضحاً (٤)، فقد ذكر أنه لتي محمد بن عليٍّ في آخرِ خلافة سليان

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧ -- ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) أنظر أنساب الأشراف ٣: ١١٥، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٨، والأخبار الطوال ص: ٣٣٣،
 وتاريخ الطبري ه: ٣٦٦، والكامل في التاريخ ه: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) كان بكير بن ماهان مولى بني مُسلّية من شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية. ولكنه لم يشهد وفاته بالحميمة سنة ثمان وتسعين، (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١)، ولم يعرف تحويله الإمامة إلى عمد بن علي إلاَّ سنة خمس وماثة (انظر تاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥)، لأنه كان مع يزيد بن المهلب بخراسان، وقد حضر معه فتح جرجان سنة ثمان وتسعين. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١). ثم صحب الجنيد بن عبد الرحمن المري إلى السنّد، وكان عمرُ بن هبيرة الفزاري عاملُ العراق والمشرق قد ولاه عليها سنة ثلاث وماثة، وبني والياً عليها حتى هلك يزيد بن عبد الملك. (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٤٨٤). ويقال: إن خالد بن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك أقره عليها سنتين بعد ذلك، ثم عزله. (انظر تاريخ خليفة بن خياط عزله. (انظر تاريخ خليفة بن خياط مالاً كثيراً في

بن عبد الملك ، وقال (١) : «فذهب بكيرُ إلى العراق ، ومحمدُ بنُ عليٌ إلى الصائفة ، وقد وَليَ عمر بن عبد العزيز» ، ثم قال (٢) : «وقدم بكيرٌ الكوفة ، ولتي سالماً وأصحابه فأبلَغَهُمْ رسالة محمد بن عليٌ في إنفاذ كُتُبِهم ورُسُلِهم إلى فضالة ، لما أَحَبَ من سَثْرِ أُمْرِو». يريد سالم بنُ بُجَيرِ الذي يُقالُ له : سالم الأعمى (٣) ، أو سالم الأعين (٤) ، وفضالة بن معاذ مَوْلى محمد بن علي ، وكان تاجراً ، وكان ينزلُ دمشق (٥) . وإنما وَرَدَ بكيرٌ الحُميمة بكتاب سالم بن بُجيرٍ إلى محمد بن علي بعد وفاة أبي رباح مَيْسَرَة النَّبال سنة خمس ومائة (١) ، وعاد إلى الكوفة يحملُ كتاب محمد بن علي يُ الله فضالة بن معاذ . همد بن علي يُ الله فضالة بن معاذ . همد بن علي يُ الله فضالة بن معاذ . همد بن علي يُ إلى سالم وأصحابه في تَوْجيهِ رسائِلهم وسُفرائهم إلى فضالة بن معاذ . ثم قال (٧) : «وتَوَجَّة بكيرٌ إلى خراسان مع سعيد الحرشيّ ، فَحَرَّكَ فيها وقوَّى أمرَ

صحبته له. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١، وتاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥). ثم رجع الى الكوفة عندما أقصي الجنيد عن السند سنة خمس ومائة في أرجح الروايات، فلتي بها رفاقه من دعاة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، فأخبروه بانتقال الإمامة الى محمد بن علي بوصية أبي هاشم اليه، فقبل ذلك، وأصبح من دعاة بني العباس. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥). ثم بعثه سالم بن بجير الى الحميمة سنة خمس ومائة ليُعلم محمد بن علي بوفاة أبي رباح ميسرة النبال، فلقيه بها، وأعلمه بذلك، واستعمله محمد بن علي كبيراً للدعاة بالكوفة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٤ م وعشرين ومائة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٩ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣٢٩ ، والكامل في التاريخ وعشرين ومائة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٩ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣٢٩ ، والكامل في التاريخ

- (١) أخبار الدعوة العباسية ص: ٢٠٠.
- (٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١، وانظر ص: ١٩٧.
- (٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١١٧.
  - (٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥,
- (٥) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٧، وانظر ص: ١٧٩ ــ ١٨٠.
- (٦) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٤، وتاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥.
  - (٧) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١.

الدعوة بها». وقد استعمَلَ عمرُ بن هبيرة الفزاريُّ سعيدَ بن عمرو الحرشيَّ على خراسان سنةَ ثلاثٍ ومائة (١)!!

والصحيحُ أن بكيراً لتي محمد بن علي أوَّلَ مَرَّةٍ سنةَ خَمسٍ وماثة ، فَعَيَّنَهُ كبيراً للدُّعاةِ بالعراق (٢) ، وأذن له في الخروج إلى السنَّند ، لأن أخاه يزيد بن ماهان مات بها ، وتَرَكَ مالاً كثيراً ، وكان بكيرٌ وارِثَهُ ، إذ لم يكنْ له زَوْجٌ ولا وَلَدٌ . فضى بكيرٌ إلى الكوفة ، ثم سار منها إلى السنَّند ، فحاز تركة أخيه ، وانحَدَرَ إلى خراسان ، فنزل على سليان بن كثير الخزاعي ، لما كان بينها من مَعْرِفَةٍ قديمةٍ ، وأقامَ بِمَرْو الشَّاهجان نحواً من شهرين ، وأتاهُ مَنْ بها من النُّقباء (٣) ، فَحَثَّهُم على الجدِّ في الدَّعوةِ ، ولم يَستَحْدِثْ مَجلِسَ النَّقباء ، ولا مَجلِسَ السَّعين ، لأن الوفل الأول من الدُّعاةِ هو الذي أنشأ المَجلِسينِ السابقين .

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٤٨٤، وتاريخ الطبري ٦ : ٦٢٠، والكامل في التاريخ ٥ : ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٢٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١ ــ ٢٠٠.

## (٩) انكشاف بعض الدّعاة بخراسان

وفي سنة اثنتين ومائة وَجَّه مَيْسَرَةُ رُسُلَهُ من العراقِ إلى خراسان، وظهر أمرُ الدَّعوةِ بها، فجاء رجل من بني تميم يقال له: عمرو بن بجير بن ورقاء السَّعْدي إلى سعيد خذينة فقال له: إنَّ ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلامٌ قبيحٌ، فبعث إليهم سعيدٌ، فأتي بهم، فقال: من أنتم؟ قالوا: أناسٌ من التُّجَّارِ! قال: فما هذا الذي يُحكى عنكم؟ قالوا: لا نَدري. قال: جثتم دعاةً؟ فقالوا: إنَّ لنا في أنفسنا وتجارتنا شُغلاً عن هذا. فقال: مَنْ يَعرِفُ هؤلاء، فجاء أناسٌ من أهل خراسان جُلُّهُم ربيعةُ واليمن، فقالوا: نحن نعرفهم، وهم علينا إن أتاكَ منهم شيءٌ تكرهه، فَخَلَّى سَبيلَهُم» (١)!

وأخذَ بعضُ الخراسانيين الذين انتظموا في الدعوة العباسيّةِ يُوافُونَ الكوفة والمدينة والحميمة يُريدون معرفة الإمام، فقد روى البلاذريّ أنَّ نفراً من شيعة بني العباس بخراسان أتوا محمد بن على بعد أن وضعت زوجُهُ ريطة بنت عبيد الله الحارثية ابنه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٦١٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٠٠، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٢.

عبد الله ، فأظهره لهم ، وأَنبَأهم أنه أولُ من يلي الحلافة من بني العباس ، يقول (١) : «قدم على محمد بن علي ناس من أهل خراسان من الشيعة ، بعد مَوْلِدِ أبي العباس ، فأخرجَهُ إليهم ، وقال : هذا صاحبكم الذي يتم الأمرُ على يَدِهِ . فَقَبَّلُوا أطرافَهُ » . ورقى أنَّ أبا العباس وُلِدَ في سنة مائة ، أو في سنة إحدى ومائة (٢) .

وذكر ابنُ جرير الطبري أنَّ أبا العباس وُلِدَ في سنة أربع وماثة ، وأنَّ أبا محمد الصادق كان رئيسَ النَّفَرِ الذين جاؤوا إلى محمد بن عليٍّ ، يقولُ (٣) : «فيها دَخَلَ أبو محمد الصادق وعدةٌ من أصحابه من خراسان إلى محمد بن علي ، وقد وُلِدَ أبو العباس قبل ذلك بخمس عشرة ليلةً ، فأخرجَهُ إليهم في خِرْقَة ، وقال لهم : والله لكيتمَّنَ هذا الأمرُ حتى تُدرِكُوا ثَأرَكم من عَدوِّكم ».

وليس من اليسير تحديدُ التاريخ الذي وَرَدَ فيه أولئك النَّفرُ على محمد بن عليًّ تحديداً دقيقاً ، لأن في مَوْلِدِ أبي العباس اختلافاً كثيراً (٤) ، فمن المؤرخين من يقول أيضاً : إنه وُلِدَ في سنة ثلاثٍ ومائة ، ومنهم مَنْ يقولُ : إنه وُلِدَ في سنة خمس ومائة ، ومنهم مَنْ يقولُ : وقد أشار ابن جرير الطبريُّ إلى ذلك الاختلاف حينَ تَرجَمَ لأبي العباس ، وألمَّ بأقوالِ الإخباريين في مَوْلِدِه (٥) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٥، وتاريخ الموصل ص: ١٨، والكامل في التاريخ ٥: ١١٤، والبداية
 والنهاية ٩: ٢٣٠، والبدء والتاريخ ٦: ٩٥.

 <sup>(</sup>٤) انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٢٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٢، وتاريخ الموصل ص: ١٥٩،
 ومروج الذهب ٣: ٢٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٥٩، والبداية والنهاية ١٠: ٥٨.

<sup>(</sup>۵) تاریخ الطبري ۷: ۲۷۰.

وأتنى المدينة قوم أخرون من شيعة بني العباس بخراسان يسألون عن الإمام، لأنهم كانوا يَجهلونَهُ، فأطبَقُوا على أنه محمد بن علي ، لأنه كان أعظم آل محمد شرفا ، وأفضلَهُم في نفسه دينا ، وأسخاهُم كَفاً ، قال البلاذري (۱): «كان الخراسانيون الذين قَدِمُوا لِطلَبِ الإمام يقولون : هذا أمر "لا يَصلُحُ إلا لذي شرَف ودين وسخاء ، فيتبعُهُ قوم لِشرَفِهِ ، وآخرون لِدينِه ، وآخرون لِسَخائِهِ ، وأتوا رجلاً من وَلَدِ علي بن أبي طالب ، فَدَلَّهُم على محمد بن عبد الله ، وقال : هذا صاحبُكم ، وهو أفضلنا ، فأتوه ».

وفَصَّلَ الخبرَ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسيّة (٢) ، ومُصَنِّفُ العبون والحدائق (٣) ، والأزديُّ (٤) ، وزادُوا على ما رواه البلاذريُّ أن الخراسانيِّين ظنوا أن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبي طالب هو الإمام ، فانسلُّوا إليه مُتَنكِّرين وقالوا له (٥) : «كنتَ غايَّتنا ، وقد احتَجْنا إلى قَرْضٍ ، وسموا له المال ، فقال لهم عبد الله ابن الحسن : أدُلكم على نظيري في الشَّرَف والمَذهَب وفي الدِّين ، وهو أحمَلُ لما تريدونَ مني : محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس . فجاءوه فقالوا له مثلَ ما قالوا لعبد الله ، فحمَلَ إليهم المال ، وهو لا يَعرِفُهُم . فقالوا : هذا رجلٌ قد ظَهَرَ لكم فيه الخصالُ التي أردتم ، وهو المجتمع عليه بالفَضل والبراعة في النَّسب ، وقد أخبركم الخصالُ التي أردتم ، وهو المجتمع عليه بالفَضل والبراعة في النَّسب ، وقد أخبركم

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ١٧٠ ـــ ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ١٧٩ -- ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧١، والعيون والحدائق ٣: ١٨٠، وتاريخ الموصل ص: ٤٨.

عبد الله أنه نَظيرُهُ ، وقدَّمَهُ على نفسه بالجود ، [وقد خَبَرْتُمْ كرمَهُ وحُسْنَ طريقتِهِ ، فهذا سببُ قيامهم في أمرِ دَعَوَتِهِ]» (١) .

ومن الصّعب معرفة أولئك الخراسانيّين، ومن الصَّعبِ أيضاً تَبيُّنُ السنة التي
 وافوا فيها المدينة يبحثون عن الإمام، لأنه ليس في الخبر قَرائِنُ يُستَدَلُ بها على ذلك.

والخبرُ ضعيفٌ، وهو من الأخبارِ التي يَحسُنُ الاحترازُ منها، لما فيه من دعايَةٍ عباسيّةٍ، وما له من أهداف سياسيّةٍ، فهو يَرْفَعُ من شَأْنِ العباسيِّين، ويضعُ من شأنِ العباسيِّين، ويضعُ من شأنِ العلويين، بل هو يقطعُ بأنَّ العلويين كانوا يُقرُّون بأنَّ العباسيِّين أجدرُ منهم بالخلافة، وأقدرُ على السَّعي لها، وأقوى على حَمْلِ أعبائها وتكاليفها!!

ومما يبعثُ على الاحترازِ منه أن موالي بني العباس هم أصلُهُ ومصدرُهُ، فقد أسندَهُ البلاذريُّ إلى أبي سليمان مولى بني هاشم (٢) ، وأسنَدَهُ مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسية الى محمد بن سليمان بن سليط (٣) .

 <sup>(</sup>۱) زيادة من العيون والحداثق ٣: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٠.

## (١٠) تعيين بكير بن ماهان كبيراً للدّعاةِ بالكوفة

وفي سنة خَمْسِ ومائة مَرِضَ أبو رَباحِ مَيسَرَة النَبَال ، واستَخلَفَ على أصحابِهِ قبلَ وفاتِهِ سالم بن بُجَيْر ، فقام بأمْرِهم شهوراً ، ولكن محمد بن علي لم يلبَث أن نحّاه وولَى بحير بن ماهان ، فقد ذكر مصنّفُ أخبار اللولة العباسيّةِ أنَّ سالماً وأصحابه كتبوا إلى محمد بن علي يُخبُرُونَهُ بموت أبي رباح مَيْسَرَة النَبَال ، وسألوا بكير بن ماهان أن يَخرُجَ إليه بكتبهم ، فأجاب إلى ذلك ، وسُرَّ به ، ونشَطَ له ، ثم شخص إلى الحُميمة ، فَدَفَعَ إليه كتاب سالم وكتب أصحابه ، فقرأها وترَحَّمَ على سَلَمة بن بُجيْرٍ فأكثر وتوجع لموته ، وتَرحَّمَ على أبي رباح مَيسَرَة النَبَال . وأدَّى إليه بكير تسمين ومائة دينار جَمعها من شبعة بني العباس بالكوفة ، وطوقاً من ذهب بكير تسمين ومائة دينار جَمعها من شبعة بني العباس بالكوفة ، وطوقاً من ذهب بن علي ، وحَدَّثَةُ بأخبار شبعتهِ بالكوفة ، ثم استعملَهُ محمد بن علي كبيراً للدُّعاة ، وأوصاه أنْ يَدعُو العامة إلى الرِّضا من آل محمد ، ويذكرُ جَورَ بني أميّة ، وأنَّ آل عمد أولَى منهم بالأمر ، وأوصاه أن يُحَدِّر شبعة بني العباس التَّعرُك في شيء مما يتحرَّك فيه بنو عمهم من آل أبي طالب ، فإن خارِجَهم مقتول ، وقائمهم مخذول ، يتحرَّك فيه بنو عمهم من آل أبي طالب ، فإن خارِجَهم مقتول ، وقائمهم مخذول ، يتحرَّك فيه بنو عمهم من آل أبي طالب ، فإن خارِجَهم مقتول ، وأمره أن لا يقبل منهم أحداً يتحرَّك فيه بنو عمهم من آل أبي طالب ، فإن خارِجَهم مقتول ، وأمره أن لا يقبل منهم أحداً وليس لهم في الأمر نصيب ! وخوَّفَه جاعة أهل الكوفة ، وأمره أن لا يقبل منهم أحداً

إِلاَّ ذوي البصائر، فإنهم لا يُعَزُّ بهم من نَصَروهُ، ولا يُوهنون بخذلانهم مَنْ خَذَلُوه (١)!

وقال أبو حنيفة الدينوري (٢): «كان مع الجُنيدِ بن عبد الرحمن عامل السند رجلٌ من الشيعة يُسمَّى بكير بن ماهان ، فانصرَفَ إلى مَوطِنِهِ من الكوفة ، وقد أصاب بأرض السنّدِ مالاً كثيراً ، فَلقيّهُ ميسرةُ العَبْدي (٣) وابن خُنيْس ، وأخبراه بأمرهما ، وسألاه أنْ يَدْخُلُ في الأمرِ معها ، فأجابهما إليه ، وقام معها ، وأنفق جميع ما استفاد بأرض السند من الأموال بذلك السبب . ومات ميسرةُ بأرض العراق ، وكتب الإمام محمد بن علي إلى بكير بن ماهان أن يقوم مقام ميسرة . وكان بكير يكنى بأبي هاشم ، وبها كان يُعرَفُ في الناس . وكان رَجلاً مُفَوَّها ، فقام بالدُّعاء ، وتولَّى الدعوة بالعراقين . وكانت كتُبُ الإمام تأتيه فيغسلها بالماء ، ويَعجُنُ بغسالها ولده إلاَّ أطعمهُ منه » . الدقيق ، ويأمر فَيُختَبَزُ منه قرصٌ ، فلا يَبقى أحدٌ من أهله وولده إلاَّ أطعمهُ منه » .

وقال ابن جرير الطبري (٤): «في هذه السنة (٥) قدم بكير بن ماهان من السُّنَّد، وكان بها مع الجُنَيْدِ بنِ عبد الرحمن ترجاناً له ، فلما عُزِلَ الجُنيد بن عبد

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص : ١٩٤ ـــ ٢٠٠ ، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ص: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) لم يُتَابِع أحدُّ أبا حنيفة الدينوري على أنَّ ولاء ميسرة النَّبَال في عبد القيس. ويقال إنه مُولَّى لبني أسدٍ، (انظر أنساب الاشراف ٣: ١١٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٨٣). والمشهور أنه مُولى الأزد، وكانت داره فيهم، ثم صارت لجبل بن يزيد الكاتب. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٣).

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٣، وانظر تاريخ الطبري ٧: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧.

<sup>(</sup>ه) يعني سنة خمس وماثة.

الرحمن قدم الكوفة ، ومعه أربع لَبِناتٍ من فِضَّةٍ ولبنةٌ من ذهب ، فلتي أبا عِكْرَمَةَ الصادق ، وميسرة ، ومحمد بن خُنَيْسٍ ، وسالماً الأعيَنْ ، وأبا يحيى مولى بني سلمة ، فذكروا له أمرَ دعوة بني هاشم ، فَقَبِلَ ذلك ورضيَهُ ، وأنفق ما معه عليهم ، ودخل إلى محمد بن علي ، ومات ميسرةُ ، فَوَجَّة محمدُ بن علي بكير بن ماهان إلى العراق مكان ميسرةَ ، فأقامَه مقامه ».

#### (١١) وفودُ الدّعاة إلى خراسان

وفي سنة سبع وماثة بعث بكيرٌ وفداً من الدُّعاة إلى خراسان ، ففَشا أمرهُم بها ، ورُفع إلى أسد بن عبد الله القسري ، فَسيقُوا إليه ، فَقَتَلَ أكثرَهم ، ومَثَّلَ بهم ، قال ابن جرير الطبري (۱) : «فيها (۲) وجَّة بكير بن ماهان أبا عكرمة ، وأبا محمله الصادق ! ومحمد بن خُتيْس ، وعاراً العبادي في عِدَّةٍ من شيعتهم معهم زيادٌ خال الوليد الأزرق دعاة إلى خراسان . فجاء رجلٌ من كِنْلَة إلى أسد بن عبد الله ، فَوشى بهم إليه ، فأتي بأبي عكرمة ومحمد بن خُنيْس وعامة أصحابه ، ونَجا عَمَّارٌ ، فقطع أسدُ أيدي مَنْ ظَفَر به منهم وأرجُلَهم ، وصلبَهم . فأقبل عارٌ إلى بكير بن ماهان فأخبره الخبر . فكتب به إلى محمد بن علي ، فأجابه : الحمد لله الذي صدق مقالتكم ودعوتكم ، وقد بقيت منكم قَتَلى ستُقتَلُ » .

وعلى أنَّ ما اختار ابن جرير الطبري من أخبار الدعوة العباسية هو أعلى ما نُقِلَ من أخبارِها وأُوثَقُهُ وأَدَقُّهُ ، فإن فيه هَفَواتٍ وسقطاتٍ قليلةً ، وآية ذلك أنه روى في الحبر السابق أن أبا عكرمة السَّرَاج ، وأبا محمد الصادق رَجُلان مختلفان! وهما رجُلٌ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ٤٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٣٦ ، والبداية والنهاية ٩ : ٢٤٤ ، وانظر الأخبار الطوال ص : ٣٣٤ ، وتاريخ الموصل ص : ٢٦ ، والبدء والتاريخ ٦ : ٦٠ .
 (٢) يعنى سنة سبع وماثة.

واحدٌ، فأبو عكرمة السرّاج هو زيادُ بن درهم ، مَوْلى همدان ، وهو أبو محمد الصادق. وقد ذكر ابن جرير الطبري ذلك ، وُنبَّة عليه من قبل (١) .

وفي بعض الروايات ألتي حملَها البلاذريُّ أَنَّ بعضَ الدُّعاة من أهل خراسان جاءوا إلى الكوفة أثناء قيام أبي رباح ميسرةَ النبّال بأمْرِ الدعوة في العراق، وبحثوا فيها عن الإمام، فلم يهتدوا إليه، فساروا إلى المدينة، فأرشدهم أحدُ العلويِّين إلى اسمه ومَنزِلِه ، فوفدوا على الحُميمة ، فقابلوه بها ، وطلبوا منه أن يرسل معهم أحدَ الدعاة إلى خراسان، فأرسل معهم أبا عكرمة، فبقى بها حتى وَليَها أسدُ بن عبد الله القسرى، فبلغه أنه يؤلب الناس على بني أمية، ويدعو إلى بني العباس، فقبضَ عليه ، وضَرَبَ عُنْقَهُ ، يقول (٢) : «قدمَ قحطبة [ بن شبيب الطائي] ، وسلمان ابن كثير بن أمية [الحزاعي] إلى الكوفة ، فلم يَعْرِفا الإمام ، فأتيا المدينة ، فسألا محمدابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبٍ عن الإمام فقال: هو منا، وهو بالشام. فمَضَيا إلى الشام، فلقيا محمد بن على، فذاكراه أمرَهم، وسألاه أن يبعثُ إلى خراسان رجلاً معها ، وكتب إلى أبي عكرمة الصادق ، واسمه زياد بن درهم ، وهو بالكوفة ، فخرج معها إلى خراسان. ويقال: بل كتبَ إلى ميسرَةَ في تُوجيهِ رجلٍ يثق به ، فَوَجَّهَ أبا عكرمة . فلما صارَ بخراسان اكتنى بأبي محمد ، وتَسمَّى ماهان ، َ فلم يزل بها حتى قدم أسدُ بن عبد الله ، أخو خالد بن عبد الله القسري ، والياً على خراسان من قِبَل أخيه ، وذلك في أيام هشام . فسعَى إليه جَبلَةَ بن أبي رَوَّاد ، واسم أبي رَوَّاد حسين، بأبي عكرمة وأصحابه، فقتل أسدُّ أبا عكرمة، وضرب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٥٦٢، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

أبا داود<sup>(۱)</sup> ألفاً ، ويقال : ثلاثمائة ، وأمر به فَضُرِبَ على رأسه حتى عَمِشَ <sup>(۲)</sup> ، ثم كَلَّمَ فيهم ورشاً بعضُهُم حتى تَخَلَّصُوا » .

ونَقَلَ مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسية رواية طويلة عن توْجيهِ محمد بن علي لأبي عِكْرُمَة إلى خراسان (٣) ، وهي رواية مَبتورة ، إذ ليس فيها شيء عن مصير أبي عكرَمة. وبعضُها يوافقُ الرواية التي ذكرها البلاذري ، فإنّ فيها أن محمد بن علي بعث أبا عكرمة وحْدَه ، وأشارَ عليه أن يكتني بأبي محمد. وبعضُها يخالف الرواية التي ذكرها البلاذري ، فإن فيها أن محمد بن علي أمرَ أبا عكرمة أنْ يَتَبعَ ما رَسَمَ لهُ بكيرُ بن ماهان ، وأنْ يلقى سليان بن كثير الخزاعي ، والنَّفَر الذين استجابوا لبكير من قبلُ. وهي تتضمَّنُ وصيَّة محمد بن علي لأبي عِكرَمَة ، وفيها أنه نصح له أنْ لا يُظهِرَ جداً ولا دُعاء إلى سلّةِ سيْف (١) ، وأن يُقِلَّ مكاتَبَتهُ ومُراسلَتهُ ، وأنْ يَكتُم اسمَهُ إلاَّ عن رجُلُ وَكَّدَ عليه ، وتَوثَّقَ منه ، وأخذَ بَيعَتهُ. وفيها أيضاً أنه أمرَهُ إذا قَدِم مرْو الشَّاهِجان أنْ يَحِلَّ في أهل اليمنِ ، ويتَألَفَ ربيعة ، ويَتوقَّى مُضَرَ ، ويأخذَ بيَعتهُ من ثقاتِهِم ، وأنْ يستَكثر من الأعاجم ، فإنهم أهلُ الدعوة ، وبهم يُؤيِّدُها الله.

 <sup>(</sup>۱) هو خالد بن إبراهيم الذهلي الربعي ، وكان من النقباء. (انظر رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ۱ : ۲۲ ، والمحبر ص : ٤٦٥ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١١٦ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢١٦ ، وتاريخ الطبري ٦ : ٣٠٦ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٥٤ ، والبداية والنهاية ٩ : ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) عمش: فسدت عينه فهي لا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد يُبْصر بها.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٣ ـــ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال مصنف أخبار الدولة العباسية: «كان مما أمَرَ به محمد بن علي أبا عكرمة إغادُ السيف، وقال: إنه مُحَرَّمٌ عليكم أن تشهروا سيفاً على عدوكم، كُفُّوا أيديكم حتى يؤذن لكم. وبهذا سُمِّيت الكَفيَّةُ، لأنهم كفوا ايديهم فلم يشهروا سيفاً، حتى كتب إبراهيم بن محمد الى أبي مسلم يأمره بإظهار الدعوة ومجاهرة عدوه. فكل من أجاب الدعوة قبل ظهور أبي مسلم فهو كفيٌ، ومن دخل في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فلبس من الكفية». (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٤).

ونَقَلَ ابن جرير الطبري تلك الرواية وافية ، فأثبت وَصيَّته محمد بن علي لأبي عكرمة ، وألمَّ بنهايتِهِ ، وأوْرَدَ فيها تَفاصيلَ ذكرها مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية ، وسَرَدَ تفاصيل أخرى لم يذكرها . ومع أنه وضَعَها في حوادث سنة تسع ومائة ، فإنَّ سِيَاقَها يدلُّ على أنها وقعت قبل ذلك يقول (١) : «ذكر عليُّ بن محمد أَنَّ أَوَّلَ مَنْ قدمَ خراسان من دعاة بني العباس زيادٌ أبو محمدٍ مَوْلى هَمْدان ، في ولاية أسدابن عبد الله ، الأولى ، بعَثَهُ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وقال له : ادعُ الناسَ إلينا ، وانزِلْ في اليمني ، والطِف ْ بِمُضَر . ونهاه عن رَجُلٍ من أَبْرَشَهُر يقال له : غالب ، لأنه كان مُفْرطاً في حُبِّ بني فاطمة .

ويقال : أول من جاء أهلَ خراسان بكتاب محمد بن عليٍّ حَرْبُ بن عثمان ، مَولى بني قيس بن ثعلبة . من أهلِ بلْخ .

قال: فلما قدم زيادٌ أبو محمد، ودعا إلى بني العباس، وذكر سيرة بني مروان وظُلْمَهُم، وجَعَلَ يُطعِمُ الناسَ الطعام، فقدم عليه غالبٌ من أبرَشَهْر، فكانت بينهم منازعة، غالبٌ يُفضِّلُ آل أبي طالب، وزيادٌ يُفَضِّلُ بني العباس. ففارقَهُ عالبٌ، وأقامَ زيادٌ بِمَرُو شَتُوةً، وكان يختَلِفُ إليه من أهل مَرُو يحيى بن عقيل الخزاعي وإبراهيم بن الخطاب العَدوي،...، وكانَ على خَراج مَرُو الحسن ابن شيخ، فبلغه أمرُهُ فأخبر به أسد بن عبد الله، فدعا به، وكان معه رجل يُكنَّى أبا موسى، فلما نظر إليه أسدٌ قال له: أعرِّفُك؟ قال: نعم، قال له أسد: رأيتُكَ في حانُوتٍ بدمشق. قال: نعم، قال لوزيادٍ: فما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: رُفِعَ حانُوتٍ بدمشق. قال له أسد: اخرُجْ عن بلادي، فانْصَرَفَ فعاد إلى أمرِهِ، فعاوَدَ إليَّ خرجتُ. قال له أسدٌ: اخرُجْ عن بلادي، فانْصَرَفَ فعاد إلى أمرِهِ، فعاوَدَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

الحسنُ أسداً ، وعَظَّمَ عليه أمره ، فأرسلَ إليه ، قال : ألم أنْهَكَ عن المقام بخراسان! قال : ليس عليك أيها الأمير مني بأسْ فأحفظهُ وأمَرَ بقتلِهم ، فقال له أبو موسى : فَاقْضِ ما أنت قاض ، فازدادَ غَضباً ، وقال له : أَنْزَلْتَني منزلةَ فرعون! فقال له : ما أنزَلْتُكَ ولكن الله أَنْزَلَكَ ، فَقُتِلُوا ، وكانوا عشرةً من أهلِ بيتٍ بالكوفة ، فلم يَنجُ منهم يومئذٍ إلاَّ غلامان ، استَصغَرَهُا ، وأمَرَ بالباقين فَقُتِلوا بكشانشاه .

وقال قومٌ: أَمَرَ أَسَدُّ بزيادٍ أَن يَحطَّ وَسَطُهُ، فَمُدَّ بين اثنين، فَضُرِبَ فَنَبا (١) السيفُ عنه، فكبَّرَ أهلُ السوق، فقال أسدٌ: ما هذا؟ فقيل له: لم يحك (٢) السيفُ فيه. فأعطى أبا يعقوب سيفاً فخرج في سراويل، والناسُ قد اجتمعوا عليه، فَضَرَبَهُ، فَنَبا السيّفُ! فَضَرَبَهُ ضَربَةً أُخرى فقطَعَهُ باثنتين.

وقال آخرون: عَرَضَ عليهم البراءة ، فهن تَبَرَّأَ منهم مما رُفعَ عليه خَلَّى سَبيلَهُ ، فأبى البراءة ثمانية منهم ، وتَبَرَّأ اثنان. فلما كان الغد أقبَلَ أحدُهما ، وأسدٌ في مَجلسِهِ المُشرِف على السُّوق بالمدينة العتيقة. فقال: أليسَ هذا أسيرنا بالأمس؟ فأتاه فقال له: أسألك أنْ تُلحِقَني بأصحابي ، فأشرفوا به على السوق ، وهو يقول: رَضِينا بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نَبيًا ، فدعا أسَدُ بسيف بخاراخذاه ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ بيده قبل الأضحى بأربعةِ أيام ».

وتَدُلُّ تلك الرِّواياتُ المختلفة لخَبَرِ قُدُوم ِ أَبِي عِكْرَمَةَ إِلَى خراسان على أنه كان أنشطَ الدُّعاةِ بها ، وأنه تَرَدَّدَ إليها مِراراً ، فقد وَرَدَها في سنة مائةٍ مع أول وَفْدٍ من

<sup>(</sup>١) نبا السيف عن الضّريبة: كلُّ ولم يقطع.

<sup>(</sup>٢) يقال: حكَّ الشيء في صَدْري، وأحكَّ واحنكَّ: عَمِلَ، والأول أجود. وحكاه ابن دُرَيْدٍ جَحْداً، فقال: ما حكَّ هذا الأمرُ في صَدْري، ولا يقال ما أحاك. وما أحاك فيه السلاح: لم يعمل فيه، قال ابن سيدة: وإنما ذكرته هنا، لأُفَرِّقَ بين حَكَّ وأحكَّ، فإن العوام يستعملون أحاك في موضع حكَّ فيه، فيقولون: ما أحاك في صَدْري، وما حكَّ في صَدْري منه شيء أي: ما تَخالَجَ. (انظر اللسان: حَكَك).

الدُّعاةِ ، ثم رجع منها إلى الكوفة ، ثم عاد إليها مرةً ثانيةً ، فأقام بها زمناً ، ثم رجع منها في سنة أربع ومائةٍ أو قَبلَها ، ولتي محمد بن علي بالحُمَيمة ، ثم تَوَجَّهَ إليها مرّةً ثالثةً في سنة سبع ومائةٍ ، فَلَبِثَ فيها حتى ظَفِرَ به أسد بن عبد الله القسري فقتله .

وأخذ أسد بن عبد الله القسري جماعةً من النُّقباء قبل أن يُعزَلَ عن خراسان في سنة تسع وهائة ، وهم : سليان بن كثير الخزاعي ، ومالك بن الهيثم الخزاعي ، وطلحة بن زريق مولى خزاعة ، وخالد بن إبراهيم الرَّبعي ، وموسى بن كعب التَّميمي ، ولاهِزُ بن قُريْظٍ التيمي . ويظهر أنه لم يُعَذِّبهُم ، بل أغلظَ القولَ لهم ، ورَهَبَهُم وحَذَّرَهُم ، ثم أطلَقَهُم . ولم يَرِدْ ذلك في خبرٍ مستقلٍ ، بل وَرَدَ في خبرِ اعتقالِ أسدٍ لهم في ولايتِهِ الثانية سنة سبع عشرة ومائة (١) .

وتأنّى محمدُ بن علي وترريّث في إرسالِ الدُّعاةِ إلى خراسان بعد مَقتلِ أبي عِكْرَمَة السَّراج وأصحابه ، لأن أمر الدَّعوةِ أصبحَ معروفاً ، ولأن أسد بن عبد الله القسري كان كثير التَّتبُّع للدُّعاةِ ، ثقيل الوَطأةِ عليهم ، شديدَ البَطشِ بهم ، فكف عن إرسالِهِم مُدّةً ، وذكر البلاذريُ أنه مكث لا يبعَثُ أحداً سنةً (١) . ولكن ما بقي من أخبار الدعوة العباسية يشير إلى أنه توقّف عن توجيهِ الدُّعاةِ الى خراسان ما يَقرُبُ من ست سنواتٍ ، فإن أول وَفدٍ منهم أتاها بعد مصرّع أبي عِكرَمَة السراج وأصحابه إنما أتاها في سنة ثلاث عشرة ومائة ، ووقع بعضهم في يد الجُنيْدِ بن عبد الرحمن المري فأعْدَمَهُ ، وأباحَ دَمَ من اسْتَخفى منهم ، يقول ابن جرير الطبري (٣) : «في المري فأعْدَمَهُ ، وأباحَ دَمَ من اسْتَخفى منهم ، يقول ابن جرير الطبري (١٠) : «في

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وتاريخ الطبري ٧: ١٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٩، وتاريح الموصل ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٧٦، والبداية والنهاية ٩: ٣٠٤.

هذه السنة (١) صار من دعاة بني العباس جماعة إلى خِراسان ، فأخذ الجُنَيدُ بن عبد الرحمن رجلاً منهم فَقَتَلَهُ ، وقال : مَنْ أُصيبَ منهم فَدَمُهُ هَدْرٌ ». ومع ذلك فقد انتَشَرَ الدّعاةُ في ولايةِ الجُنيدِ ، وقويَ أمرهم (٢).

قال البلاذري (٣): «ثم بَعَثَ أبا الحسن كثير بن سعد ، فأقام ثلاث سنين ثم قدم ». ويُستَنتَجُ مما رواه ابن جرير الطبري من خَبِر كثير أنه وَرَدَ خراسان في حدود سنة ست عشرة وماثة ، فإنه لم يزل بها حتى جاء إليها خداش في سنة ثماني عشرة وماثة ، يقول (١): «ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يُسمَّى كثيراً ، فنزل على أبي النَّجم (٥) ، فكان يأتيه الذين لقوا زياداً (١) فيُحَدِّثُهُم ويدعُوهُم ، فكان على ذلك سنة أو سنتين ، وكان كثير أميًا ، فَقَدِمَ عليه خداش ، وهو في قرية تُدعى مرعم ، فَعَلَبَ كثيراً على أمرو » .

وَوَلِيَ أَسد بن عبد الله القسري خراسان مرةً ثانيةً في سنة ستَ عشرةَ وماثةٍ ، فَطارَدَ دعاةَ بني العباس وشيعَتَهم بها ، وفَتَكَ بمن دُفِع َ إليه منهم ، وسَفَكَ دمَه ، فني

<sup>(</sup>١) يعني سنة ثلاث عشرة وماثة.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٥١، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبو النجم عمران بن اساعيل مولى آل أبي مُعيَّط، وهو من التُّقباء من أهل مرو الشاهجان. (انظر المخبر ص: ٤٦٥، ورسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٢٤، وأنساب الأشراف ٣: ١١٥، وأخبار اللولة العباسية ص: ٢١٦، وتاريخ الطبري ٦: ٣٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) هو زياد بن درهم مولى همدان، وهو أبو عكرمة السراج، وأبو محمد الصادق.

سنة سبع عشرة وماثة اعتقل الثّقباء الذين حَبَسَهم ثم أخلى سبيلهم في ولايته الأولى ، فعاقبَهم أَشَدَّ العقاب ، وأذاق بعضهم ألوان العذاب ، ثم استشفع لهم عنده شيوخ من الأزد ، فقبل شفاعتهم فيهم ، وأخرجهم من السّجن ، قال البلاذري (١) : «أُعِيدَت خراسان إلى خالد بن عبد الله فولاً ها أسداً ، وكان لا يَظفَرُ بِداعِيةٍ ولا مدّعُو إلاَّ ضَرَب عُنْقه وصَلَبه ، حتى أخذ سليان بن كثير ، ومالك بن الهيثم ، وموسى بن كعب ، ولاهز بن قريظ ، وخالد بن إبراهيم ، وطلحة بن رزيق ، فأتي بهم فقال : أَلَمْ أَظفَرُ بكم في إمرتي الأولى فأعفو عنكم ؟ فقالوا : والله ما نعرف إلا طاعة أمير المؤمنين هشام ، وإنه لمكذوب علينا . فدعا بموسى بن كعب فقال : يا ذا الشّنايا ، أَعلَي تَتَوفّبُ ، وفي سلطاني تُدْغِلُ (٢) ، ثم تَدْعو هذه السّفّلة إلى هذه الدّعوق الضّالة !! فألْجَمهُ بلجام حار ، ويقال بإيوان (٣) ، ثم أمر به فَجُذِب حتى حُطِمَت أسنانُهُ ، ثم أمر به فرُتم (١) أنفه ، وأمر بلاهز فَضُرِب ثلاثماثة سوطٍ حُطِمَت أسنانُه ، ثم طَلَبَ فيهم نَفُرٌ من الأزد ، وشهدوا لهم بالبراءة ، فخلَى سبيلهم » .

والخبر عند ابن جرير الطبري أطُولُ وأوسَعُ ، وهو يدُلَّ على أن أسد بن عبد الله القسريُّ تَعَصَّبَ على النُّقَبَاءِ من المُضَرِيَّةِ ، فنكَّلَ بهم ، لأنهم خُصُوم اليمانية بخراسان ، وحابَى اليمانيَّةَ والرَّبعيَّةَ منهم ، فلم يَمْسُسُهُم بسوءٍ ، لأن اليمانيَّةَ ومُهُ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يُفْسِده.

<sup>(</sup>٣) الأيوان: لجام البعير.

<sup>(</sup>٤) رئم.: كسير.

والرَّبعيَّةَ حُلفاؤُهُم وأنصارُهُم ، يقول (١) : «في هذه السنة أخَذَ أسدُ بن عبد الله جاعةً من دعاةِ بني العباس بخراسان ، فَقَتَلَ بعضهم ، ومَثَّلَ ببعضهم ، وحَبَّسَ بعضهم . وكان فيمن أخَذَ سليان بن كثير ، ومالك بن الهيثم ، وموسى بن كعب ، ولاهز بن قريظ ، وخالد بن إبراهيم ، وطلحة بن رزيق ، فأتي بهم ، فقال لهم : يا فَسَقَةُ ! أَلمْ يَقُلِ اللهُ تعالى : (عَفَا اللهُ عمَّا سَلَفَ ومَنْ عادَ فَيَنتَقَمُ اللهُ منهُ واللهُ عزيزٌ وانتقام )! [المائدة : ٩٥]. فذُكِرَ أنَّ سليان بن كثير قال : أَتكلَّمُ أم أسكتُ ؟ قال : بل تَكلَّم . قال : نحن والله كها قال الشاعر (٢) :

# لو بِخَيرِ الماءِ حَلْقي شَرِقٌ كنتُ كالغَصَّانِ بالماءِ اعْتِصاري (٣)

تَدْري ما قِصَّتُنَا؟ صِيدَتْ واللهِ العَقارِبُ بيدك أيها الأمير، إنا أناسٌ من قومك، وإن هذه المُضَرِيَّة إنما رَفَعُوا إليك هذا لأنَّا كنا أَشَدَّ الناس على قُتيبة ابن مسلم، وإنما طلبوا بثأرهم. فتكلم ابنُ شريك ابن الصامت الباهلي، وقال: إنَّ هؤلاء القوم قد أُخِذُوا مرّةً بعد مرةٍ، فقال مالك بن الهيثم: أصلح الله الأمير، ينبغي لك أن تَعتبر كلام هذا بغيره. فقالوا: كأنك يا أخا باهلة تَطلُبنا بثأر قتيبة! نحن والله كنا أشد الناس عليه. فبعث بهم أسد إلى الحبُس، ثم دَعا عبد الرحمن ابن نعيم، فقال له: ما تَرَى؟ قال: أرى أنْ تَمُنَّ بهم على عشائرهم، قال: فالتَّميميَّان نعيم، فقال له: ما تَرَى؟ قال: أرى أنْ تَمُنَّ بهم على عشائرهم، قال: فالتَّميميَّان

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ١٠٧ ، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٦١ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٩ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٤٣.

 <sup>(</sup>۲) هو عدي بن زيد العبادي. (انظر الشعر والشعراء ۱: ۲۲۹، والأغاني ۲: ۱۱٤، ومعجم الشعراء
 ص: ۸۱، واللسان: عَصَر، وغَصَّ، وخزانة الأدب ٣: ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الغصان: من شرق بالماء ووقف في حلقه فلم يكد يُسيغُهُ. والاعتصار: أن يَغَصُّ الإنسان بالطعام،
 فيعتصر بالماء، وهو أن يشربه قليلاً قليلاً.

اللذان معهم؟ قال: تُخلِّي سبيلَهُما. قال: أنا إذاً من عبد الله بن يزيد (١) نَفِيُّ (٢)! قال : فكيف تَصنَعُ بالرَّبعي؟ قال: أُخلِّي واللهِ سبيلَهُ. ثم دعا بموسى بن كعب، وأمَرَ به فأُلجمَ بلنجام حارٍ، وأمَرَ باللجام أنْ يُجْذَبَ، فجُذِبَ حتى تَحَطَّمَتُ أسنانُهُ، ثم قال: اكسروا وَجْهَهُ، فَدَقَّ أَنفَهُ، وَوَجاً (٣) لِحيَّتَهُ، فَنَدَرَ (٤) ضِرْسُ له. ثم دعا بلاهِز بن قُريطٍ، فقال لاهِز : والله ما في هذا الحقُّ أن تَصنَعَ بنا هذا، وتَتُركَ اليمانيينَ والرَّبعين! فَضَرَبهُ ثلاثمائة سَوْطٍ، ثم قال: اصْلُبُوهُ، فقال الحسن بن زيد الأزْديُّ: هو لي جارٌ، وهو بَريءٌ مما قُذِفَ به، قال: فالآخرون؟ قال: فَالْرَخُون؟ قال: فالآخرون؟ قال: فالرَّاءةِ فَخَلِّي سبيلهم».

وروى أبو حنيفة الدينوري الخبر<sup>(٥)</sup>، وفي روايته لبعض أجزائه خلُطٌ وخَطأً وخَطأً ووَقَصٌ، أما الخَلْطُ فيبدو في قوله: إن محمد بن علي وَجَّه أولئك النفر الحمسة دعاة إلى خراسان، وهم لم يكونوا من الدُّعاةِ الطَّارِثين عليها، بل كانوا من النُّقباء المُستوطنين لها، ويبدو في قوله: إن الجُنَيد بن عبد الرحمن هو الذي قَبض عليهم، وذلك مُخالفٌ لما أجمع عليه البلاذري، وابن جرير الطبري، وابن الأثير، فقد نَصُّوا على أن أسد بن عبد الله القسري هو الذي اعتقلَهُم. وأما الخطأ فيتَّضِحُ فقد نَصُّوا على أن أسد بن عبد الله الرحمن يَانيُّ، والصَّوابُ أنه مُرِيُّ غَطَفانيُّ

<sup>(</sup>١) همو والد أسد بن عبد الله القسري. (انظر فيه الأغاني ٢٢: ٤).

 <sup>(</sup>٢) نَفيُّ كل شيء: سُقَاطُهُ ورُذَالُهُ. والنَّفي: الدّعي.

<sup>(</sup>٣) وجأ لحيته: لكَرْهَا ورَضُّها.

<sup>(</sup>٤) نَدَر: سَقَطَ.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٣٥\_ ٣٣٦.

دمشقيُّ (١). وأمَّا النَّقصُ فيظهرُ في إهمالِهِ الحديث عن أخذِهِم أولَ مَرَّةٍ ، ويظهر في إغفالِهِ الحديثَ عن محاسبَتِهم وتعذيب بَعضِهم حين أُخذُوا ثاني مرّةٍ .

ورَوى مُناظرةُ أسد بن عبد الله القَسريِّ لهم ، واستِشارَتُهُ لعبد الرحمن بن نُعيم رئيس ربيعة في أمرهم ، وساق ذلك بأكثر ألفاظِهِ التي جاءت في روايةِ ابن جريرٍ الطبري للخبر ، ولكنه زعمَ أنَّ الجُنيدَ هو الذي حَبَسهم وأنَّبَهُم !

وعلى ما في رواية أبي حنيفة الدينوري لبعض أجزاء الخبر من فساد وخَلل ، فإن فيها زيادة لم تَرِدُ في روايَتِهِ عند البلاذري وابن جرير الطبري وابن الأثير ، فقد ذكر أنَّ النُّقباء الخمسة أخبروا محمد بن علي بما أصابَهم من الأذَى والمكروه ، فأرسل إليهم يُحَمِّسُهُم ويَربُطُ على أفئدتِهم ، ويُوصيهم أن يَصبروا على البَلوى ، ويَستَهينوا بللوت ، ويَنصَحُهُم أن يحتاطُوا في بَثِّ الدَّعوة . فجالوا في مُدُن خراسان وجابُوها يَستَميلونَ الناس فيها ، ويدعُونَهم سرّاً إلى أهل بيتِ نَبيهم ، ويُبغِضونَ إليهم بني يَستَميلونَ الناس فيها ، ويدعُونَهم سرّاً إلى أهل بيتِ نَبيهم ، ويُبغِضونَ إليهم بني أمية ، لما يَظهَرُ من جَوْرِهِم واعتدائهم ، ورُكوبِهم القبائح ، حتى استجابَ لهم بَشرٌ كثيرٌ ، وانكشَفَ أمرُهُم ، فندم أسدٌ على إطلاقِهم ، وتَعَقَّبَهُم فلم يَعُثُرُ عليهم . ولكنه نسبَ ذلك إلى الجُنَيْدِ أيضاً !!

وذكر أنَّ أسد بن عبد الله القسري أنباً أخاه خالداً باضطراب خراسان ، وتَأَصُّلِ الدعوةِ فيها إلى بني العباس ، فأرسل خالد إلى هشام بن عبد الملك يُخبُرهُ ويُفاوضُهُ في الأمْرِ ، فأرسلَ إليه أن يقتَرِحَ على أَسدِ أن يَجنَحَ للسلم ، ويحقِنَ الدماء، ويَتأَلَّفَ في الأمْرِ ، فأرسلَ إليه أن يقتَرِحَ على أَسدِ أن يَجنَحَ للسلم ، ويحقِنَ الدماء، ويَتأَلَّفَ أَهل خراسان ، فيسوسهُم بالحكمةِ ، ويأْخُذُهُم باللَّينِ في غيرِ ضَعْف ، وبالشِّدةِ في غيرِ عُنف ، ويُوادِعُ مَنْ وادَعَهُ ، ويَبحَثُ عن دُعاةِ بني العباس حَّتى يَظفَر بهم ،

<sup>(</sup>۱) جمهرة أنساب العرب ص: ۲۵۲، وراجع ترجمته في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٣: ١٥٥، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٨١، وشذرات الذهب ١: ١٥١.

فيخرجهُم من خراسان ، فَصَدَعَ أَسدٌ بأمرِ هشام ، وتَتَبَّعَ التُّقباء الخمسة ، فلم يَقبِضْ على أحدِ منهم . ولكنه رَوَى أنَّ الجُنيدَ هو الذي صَنعَ ذلك !! يقول (۱) : «أَمَرَ بَاطِلاقِهِمْ ، فخرجُوا وكتبوا بقصتهم إلى الإمام ، فكتَبَ إليهم : أنَّ هذا أقلُ ما لكم ، فاكتُموا أمركم ، وتَرَقَقُوا في دعوتكم . فساروا من مدينة مَرْو إلى بُخَارَى ، ومن بُخارى إلى سَمَرْقَنْد ، ومن سَمَرْقَنْد إلى كَشِّ ونسف ، ثم عَطَفُوا على الصَّغانيان ، وجازوا منها إلى خَتْلان ، وانصرفوا إلى مَرُو الرُّوذ ، والطَّالقان ، وعَطَفُوا الصَّغانيان ، وجازوا منها إلى خَتْلان ، وانصرفوا إلى مَرُو الرُّوذ ، والطَّالقان ، وعَطَفُوا إلى هَرَه والبلدان عَرْساً كثيراً . وفَشَا أمرُهُم في جميع أقطار خراسان . وبلغ ذلك أسداً (۱) ، فأسف على تَرَكِهم ، وَوَجَّه أمرُهُم في جميع أقطار خراسان ، وما حَدَث فيها من الدُّعاةِ إلى محمد بن علي . العراق ، يُعْلِمُهُ انتشار خراسان ، وما حَدَث فيها من الدُّعاةِ إلى محمد بن علي . فكتب خالد بن عبد الله إلى هشام يُعْلِمُهُ بذلك فكتب إليه هشام يأمُرُهُ بالكتاب إلى أسَد (۳) ألا يَرغَبَ في الدَّماء ، وأنْ يَكُفَّ عمن كَفَّ عنه ، ويُسَكِّنَ الناس بِجُهْدِهِ ، وأن يَطُلبُ النَّهَ والذين يدعون الناس حتى يَجِدَهُم فَينفيهم . فلما انهى ذلك إلى فطلبُوا ، فلم يُدْركُ طم أَثَرٌ » .

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الجُنَيْد، وهو خطأ لا نزاع فيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجُنَيْد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الجُنبُد.

## (١٢) انحراف خداش عن مبادئ الدَّعْوة

وفي سنة ثماني عشرة ومائة بعث بكير بن ماهان عَمَّارَ بن يَزْداد داعيةً إلى خراسان، وكان نصرانيًّا من أهل الحيرة، ثم أسلَم وصارَ مُعلِّماً بالكوفة. فلمَّا أتى خراسان تَسَمَّى بخِداشٍ بن يزيد (١)، ودَعا الناسَ إلى بني العباس فأجابوه، ثم انحرف عن الدعوة العباسية، وخَرَجَ على مبادثها وقواعدها، وشندًّ عن مَراميها ومَقاصِدها. فثارَ عليه شيعة بني العباس وفتكوا به، ويقال: إنَّ أسدَ بن عبد الله القَسْري هو الذي قَبَضَ عليه وأعْدَمَهُ، قال البلاذري (٢): «وجَّه بكير عمَّاراً هذا فَغَيَّرَ سُنَنَ الإمام، وبَدَّلَ ما كان في سيرةِ مَنْ قبلَه، وحكم بأحكام منكرةٍ مكروهةٍ، فوَثَبَ به أصحاب محمد بن علي فَقَتلوه، ويقال: بل قتلَه أسدُ بن عبد الله مكروهةٍ، فوَثَبَ به أصحاب محمد بن علي فَقَتلوه، ويقال: بل قتلَه أسدُ بن عبد الله وصَلَبه».

وفيا روى ابنُ جريرِ الطبريّ من خَبَرِ خداشٍ أنه أعْلَنَ دينِ المُخْرَّمية ، وأحَلَّ النساءَ وأباحَهُنَّ ، وذكرَ لشيعة بني العباس أنَّ محمدَ بن عليٍّ أمَرَه بذلك ، فأخذه

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٦ – ١١٧، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٠.

ورَوَى ابنُ الأثير أنَّ خِداشاً أجازَ لشيعة بني العباس تَرْكَ الطاعات والفُرُوض، وسَوَّغَ لهم ذلك، واحتَجَّ له احتجاجاً قبيحاً، يقول (٤): «قال لهم: إنه لا صَوْمَ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٠٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٦، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٠، وانظر البدء
 والتاريخ ٢: ٢١.

<sup>(</sup>٢) يعني سنة ثماني عشرة وماثة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٠٩، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

ولا صلاةً ولا حَجَّ ، وإنَّ تأويلَ الصَّوْمِ أَنْ يُصامَ عن ذِكرِ الإمامِ فلا يباح باسمه ، والصلاة الدعاء له ، والحج القصدُ إليه ، وكانَ يَتَأَوَّلُ من القرآن قوله تعالى : (ليسَ على الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ جُناحٌ فيما طَعِمُوا إذا ما اتَّقَوْا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات ) ، [المائدة : ٩٣]».

# (١٣) مُعالَجَةُ الإمام عمد لانحراف حداش

وكانَ مُرُوقُ خِداشٍ من الدِّين ، وانسلاخُهُ من الإسلام ، ومَزجُهُ تعاليمَ الدَّعوةِ العباسية بتعاليم الخُرَّميَّة أكبر الأخطار التي صَادَفَها محمدُ بن علي ، فقد نَكَب خداشٌ عن خُطَّةِ الدَّعوةِ وأهدافِها المَرسومة ، ولم يَعبَأْ بها ، ولم يَعُدْ يَعمَلُ لها ، وفَرَقَ شيعَتها ، وشَقَّ صُفُوفَهُم شقاً . وكان من انحازوا إليه منهم كُثراً ، وكان فيهم بعض النُّقباء والدُّعاة (۱) ، مثل مالك بن الهيثم الخزاعي ، وكان من النُّقباء من أهلِ مَرْو الشَّاهجان (۲) ، والحريش بن سليان (۳) مولى خُزاعَة ، وكان من مجلس السبعين من المل نَسَا (۱) . وأشارَ ابن الأثير إلى أن آخرين منهم تابعوه على مقالته (۵) ، ولكنه لم يذكر أسهاءهم .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

 <sup>(</sup>۲) المحبر ص: ٤٦٥، ورسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٢٢، وأنساب الأشراف ٣:
 ١١٥، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦، وتاريخ الطبري ٦: ٥٦٢، وجمهرة أنساب العرب ص:
 ٢٣٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) في الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦١: سليم ، والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨ ، ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨، ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

وروى البلاذري أنَّ محمدَ بن عليٍّ صَرَفَ شيعة بني العباس بخراسان عن مَقالَةِ خِداشٍ ، إذْ أَرسَلَ إليهم بكير بن ماهان ، فَرَتَقَ فَتقَهُمْ ، وَرَأَبَ صَدْعَهُم ، ولَمَّ شَعْتُهُم ، وأعادَهم إلى مِنْهاج محمد بن عليٍّ ودَعَوتِهِ ، يقول (١): «شَخَصَ بكير إلى خراسان ، فأصلَحَ ما كانَ خداش أفسَدَهُ ، وَرَدَّ الناسَ إلى أمْرِ الإمام وسُنَّتِهِ ».

وفَصَّلَ ابنُ جريرِ الطبريُّ بعض ما أجملَهُ البلاذريُّ ، فقد رَوَى أنَّ محمد بن على شَقِي بِخُروجِ خداش على الدَّعوةِ العباسيةِ ، وأرق له ، وغَضِبَ على شبعتهِ ، لاعْتِناقِهِم مَقالَةَ خداش ، وهَجَرَهم وقاطَعَهم حَوْلَيْنِ كامِلِين ، فَغُمَّ الأمرُ عليهم ، ولم يَستَظهِرُوا مَوْقِفَهُ منهم ، فبعثوا إليه سليان بن كثير الخزاعي ليُخبِرَهُ بخبرِهم ، ويَعلَم رأيه فيهم ، فقابَلَهُ في سنة عشرين ومائةٍ ، وتَبرَّأُ محمد بن علي من خداش ، ولامَ شبعة بني العباس على اعْتِقادِهِم بِمَقالَتِه ، وأنَّبُهُم ، وَرَدَّ سليان إليهم ، وأرسل إليهم معه رسالةً ، فكسروا ختمها وفتحوها ، فألفَوْها بيضاءَ خاليةً ، ولم يَرَوا فيها إلاَّ «بسم معه رسالةً ، فكسروا ختمها وفتحوها ، فألفَوْها بيضاءَ خاليةً ، ولم يَرَوا فيها إلاَّ «بسم عمد بن علي وسيرَتهِ ، يقول (٢) : «في هذه السنّة وَجَهَتْ شبعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي وسيرَتهِ ، يقول (٢) : «في هذه السنّة وَجَهَتْ شبعة بني العباس بخراسان وكنان السبب في ذلك مَوْجدةً كانت من محمد بن علي من كان بخراسان مِنْ شبعتِهِ ، مِنْ أجل طاعتهم التي كانت لحداش ، ... ، وقبولِهم منه ما رَوَى عليه من شبعتِهِ ، مِنْ أجل طاعتهم التي كانت لخداش ، ... ، وقبولِهم منه ما رَوَى عليه من الكذب . فَتَرَكَ مكاتَبَهُم ، فلما أبطأ عليهم كتابُهُ ، اجتمعوا فذكروا ذلك بينهم ، فأجمعوا على الرَّضا بسليان بن كثيرِ ليُلْقاهُ بأمْرِهِم ، ويُخبِرَه عنهم ، ويرجع إليهم عا فأجمعوا على الرِّضا بسليان بن كثيرِ ليَلْقاهُ بأمْرِهِم ، ويُخبِره عنهم ، ويرجع إليهم عا

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ١١٨.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۱٤۱، والكامل في التاريخ ٥: ۲۱۸، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٦. وانظر البدء، والتاريخ ٦: ٦١.

يُردُّ عليه. فقدم سليان بن كثير على محمد بن عليٍّ ، وهو مُتَنَكِّرٌ لمن بخراسان من شيعتِهِ ، فأخبره عنهم ، فَعَنَّفَهُم في اتِّباعِهم خداشاً ، وماكانَ دعا إليه ، وقال : لَعَنَ الله خداشاً ومَن كان على دينهِ ! ثم صَرَف سليان إلى خراسان ، وكتب إليهم معه كتاباً ، فقدم عليهم ومعه الكتاب مختوماً ، فَفَضُّوا خاتمهُ ، فلم يجدوا فيه شيئاً إلاً : «بسم الله الرحمن الرحمي » ، فَعَلُظَ ذلك عليهم ، وعَلِمُوا أنَّ ماكانَ خِداش أَتَاهُم به لأمْرهِ مُخالِفٌ ».

وروى أيضاً أنَّ فريقاً منهم لم يتحوّلوا عن مقالة خداش، بل ظلُّوا يؤمنون بها، ويُعارِضُونَ محمد بن عليٍّ، ويَهمُّونَ بِرُسُلِهِ، وأتاهم بكير بن ماهان برسالته ينهاهم عن مقالة خداش، ويُنبِئُهُم أنه خَرَجَ على أمرِهِ، فكذَّبوهُ واسْتَهانُوا به، فَرجع إليه، فأعادَهُ إليهم، وأعطاهُ عِصِيّاً مَلْوِيًا عليها حديدٌ ونحاسٌ، فعَرفُوا أنَّ هذا إشارةٌ إلى أنهم عُصاةٌ، وأنهم مختلفون كاختلاف الحديد والنَّحاس، فاستبانُوا الرُّشْد، وتحلَّلوا من مقالةِ خداش وعَزَفُوا عنها، يقول (۱) : «وفي هذه السنة (۱) وجَّه محمدُ بن علي بكير بن ماهان إلى شيعته بخراسان، بعد مُنصَرَف سليان بن كثير من عنده إليهم، وكتب معه إليهم كتاباً يُعْلِمُهُم أنَّ خداشاً حملَ شيعته على غيرِ مِنْهاجِهِ. فقدمَ عليهم بكيرٌ بكتابه، فلم يُصَدَّقُوهُ واستَحَفُّوا به، فانصرَف بكيرٌ إلى محمد ابن على مُضَبَّةٍ (۱) بعضها بالحديد وبعضُها بالشَّبه (١٤)، فقدم بها على مُ فيعم بعصي مُضَبَّة (۱۲) بعضها بالحديد وبعضُها بالشَّبه (١٤)، فقدم بها على أنه فعدم بها

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧ : ١٤٢ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٢١٨ ، والبداية والنهاية ٩ : ٣٢٦ ، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) يعني سنة عشرين وماثة.

<sup>(</sup>٣) الضّب ُّ والتَّضْبيبِ: تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض.

<sup>(</sup>٤) الشُّبَّهُ: النحاس يُصْبَغُ فَيَصفَرُّ.

بكيرٌ ، وجمعَ النُّقباء والشيعة ، ودَفَعَ إلى كل رجلٍ منهم عصاً ، فَعَلِمُوا أَنهم مخالفون لسيرتهِ ، فَرَجَعُوا وتابُوا » .

وأعرَضَ مُصنَف العيون والحدائق عن خُروج خداش على الدعوة العباسية ، واضطراب شيعَتِها وتَحَرُّبهم بسببه ، ولكنه ألمَّ بُوفُودِ سليان بن كثير الخُزاعيِّ على عمد بن عليٍّ ، وزَعَمَ أنه قَدِمَ عليه ليُعلِمهُ بأخبارِ الدعوة ، فاستمع إليه ، ثم رَدَّهُ إلى خما بن عليٍّ ، وزَعَمَ أنه قَدِمَ عليه ليُعلِمهُ بأخبارِ الدعوة ، فاستمع إليه ، ثم رَدَّهُ إلى خراسان ، وأوصاه أن يَحُضَّ شيعتُه على الاجتهادِ في بَثِّ الدعوة بها ، يقول (١) : «في سنة عشرين ومائة قدم سليان بن كثير من خراسان ، وهو أحدُ الدعاة ، على عمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وهو مُتَنكرٌ ، وعَرَّفَهُ أحوال دُعاتِهِ بخراسان ، وطاعتَهم وجدَّهم في الأمر ، فأمرَه بالرُّجوع إلى جاعتِهم ، وتبليغ سلامِهِ إليهم ، وأمرَهم أنْ يدعوا الناس بخراسان . فكان الرجلُ يدعو مَنْ يثق به ويميلُ إليه ، ويستكتِمُهُ ذلك خوفاً من الأمراء بخراسان من قِبَلِ بني أمية » !

وأحاطَ مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسية بانحراف خداش عن الدعوة العباسية ، ومُعالجة عمد بن علي له ، وساق معلومات كثيرة ، بَعضُها يُوضِّحُ ما أوجَزَهُ ابنُ جريرِ الطبريُّ ويُفَضِّلُهُ ، وبعضُها جديدٌ تَفَرَّدَ به ، لأن سائرَ المؤرخين لم يشيروا إليه ، ولم يحمِلُوا شيئاً منه ، فقد رَوَى أنَّ محمد بن علي بعث إلى شيعَتِهِ بخراسانَ رسالةً مع قحطبة بن شبيب الطافي ، تَوْطِئة لجيء بكير بن ماهان إليهم . وكان قحطبة في الوَفْدِ الذي وَرَدَ عليه مع سليان بن كثير الخزاعي ، فرض بالحُميمة ، وتَخَلَّفَ عن الرُّجوع مع أصحابه إلى خراسان ، ثم سار إليها ، فوافاها قبلَ وُصُولِ بكير إليها (٢) . وهو يأمُرهم فيها بالخضوع لبكير ، والانقياد له ، والصَّدور في المسائل عن حُكْمِهِ ،

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

إذ يقول لهم فيها (١): «قد وَجَّهتُ إليكم شِقَّةً مني، بكيرَ بن ماهان، فاسْمَعُوا منه وأطيعوا، وافْهَمُوا عنه، فإنه من نُجَباء الله، وهو لساني إليكم، وأميني فيكم، فلا تخالفُوه ولا تَقْضُوا الأمورَ إلاَّ بِرأْيهِ. وقد آثرتكم به على نَفسي، لِثِقَتي به في النَّصيحة لكم، واجتهادِهِ في إظهار نور الله فيكم».

وحَفِظَ رسالةً أخرى بَعَثَها محمد بن علي إلى شيعَتِهِ مع بكير ، وهو يَتَنَصَّلُ فيها مما أَحْدَثَ خداشٌ من البِدَع ، وما أشاعَ من الضَّلال ، ويَنهاهُم عن الاتّصال بمن اعتنقَ مقالَتَه ، ويَحُثُّهم على الاعتصام بالقرآن والسُّنة ، إذ يقولُ لهم فيها (٢): «قد كنتُ أعْلَمتُ إخوانكم رأيي في خداش ، وأمرتُهُم أنْ يُبلغوكم قولي فيه. وإني أشهِدُ اللهَ الذي يَحفَظُ ما تَلفُظُ به العبادُ من زَكيِّ القَوْلِ وخبيثِه أني بَريءٌ من خداش وممن كان على رأيه ، ودانَ بدينِه ، وآمركم ألاَّ تقبَلُوا من أحدٍ ممن أتاكم عني قولاً ولا رسالةً خالفتُ فيها كتابَ الله وسُنَّة نبيّه».

وحَفِظَ رسالةً ثالثةً بَعَثَها محمدُ بن عليً إلى شيعَتِهِ مع بكير، وهي رسالةً طويلةً (٣). وهو يَدعوهم فيها إلى التَّمسُّكِ بحُدُودِ الإسلامِ وأحكامِهِ، إذ يقولُ لهم فيها إلى التَّمسُّكِ بحُدُودِ الإسلامِ وأحكامِهِ، إذ يقولُ لهم فيها أن الله ، وصِدْقِ الحديثِ ، ووفاءِ بالعَهْدِ ، وأداءِ الأمانة ، وتَرْكُ الحيانة ، وَبَدْلِ السلام ، وطيب الكلام ، وحُسنِ العَمَلِ ، وقِصرِ الأَمَل ، وتَرْكُ الحيانة ، وأخذِ الحكللِ ، وعرفانِ الحقِّ ، وإنكارِ الباطل ، وأُزوم الإيمان ، والتَّفقُّهِ في القرآن ، واتِّباعِ التَّقوى ، وفراق الهَوَى ، واجتنابِ قُرناءِ السُّوء » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٨ ــ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٠.

وعندما وَرَدَ بكيرُ بن ماهان خراسان ، استَدعَى مَنْ بها من رؤساءِ شيعةِ بني العباس ، ولَقيَهم بمنزل سليمان بن كثير الخزاعي بِمَرْو الشَّاهجان ، فَقَرأً لهم كُتُبَ محمد بن عليٍّ ، فأذعَنُوا له ، وأصْلَحَ ما فَسَدَ من أمرهم (١).

وزعم مُصَنِّفُ أخبارِ الدولةِ العباسية أنَّ بكيراً كُونَ مجالسَ الدَّعوةِ العباسية الختلفة في سنة عشرين وماثة (٢). وفي حَديثِه عن بعضِها تَعميمٌ وَوَهْمٌ ، فَإِنَّ مجلسَ النَّقباء ، ومجلسَ السَّبعينَ أَلِّفا في سنة ماثة ، روى ذلك أكثر المؤرخين ، واتَّفقُوا عليه . ويبدو أنَّ بكيراً جَمعَ رجالَ المجلسين (٣) ، وتبادَلَ معهم الرأي في شئونِ المدعوة العباسية ، وأقرَّهُم وأبقاهم في مَنَاصِبِهم ، ولم يَعْزِلْ أحداً منهم ، ولا سيّا النُّقباء ، فإنَّ أساءهم عند مُصَنِّفِ أخبارِ الدولة العباسيّة (٤) ، وعند غيره من المؤرخين في ذلك . الشبعين فإنه استَقلَّ بِسَرْدِ أسائِهم ، إذ لم يشركُهُ أحد من المؤرخين في ذلك .

ويبدو أن بكيراً أنشأ بقيّة المجالس التي ذكرها مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية ، لأنها لم تُعْرَفْ قبل هذا التاريخ ، وهي : مجلس نُظَراءِ النُّقباء. وهو يتألَّفُ من اثني عشرَ رجلاً ، وقيل من عشرين أو أحدٍ وعشرين رجلاً ، وقد سمَّاهُم جميعاً (٦) ،

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣، ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٦.

 <sup>(</sup>٥) المحبر ص: ٤٦٥، ورسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٢٢، ٢٤، وأنساب الأشراف
 ٣: ١١٥، وتاريخ الطبري ٦: ٥٦٢، وتاريخ الموصل للأزدي ص: ٢٦، والكامل في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٩ — ٢٢٠.

ومجلس الدُّعاة ، وهو يتألف من سبعين رجلاً ، وقد سَمَّى منهم خمسة وستين رَجُلاً (۱) ، ومجلس دُعاة الدُّعاة ، ولم يُحَدِّدُ عَدَدَ رجالِهِ ، وقد سَمَّى منهم سبعةً وثلاثين رجلاً (۱) . وفي كل مجلس من هذه المجالس طائفة من رجال مجلس السبعين. ونَصَّ على أنَّ النُّقباء الاثني عشر ليس بين أحدٍ من أهل العِلْمِ فيهم اختلاف ، فأما نُظَراء النُّقباء والسبعون فقد اختلف فيهم (۱) .

ثم أخذ بكيرٌ البَيعَة على من حَضَرَهُ من الشيعةِ على مُناصَحَةِ إمامهم في السرِّ والعلانية ، وألاَّ يُطْلِعُوا على أمرهم أحداً خافوا ناحيته ولم يَثِقُوا به. وجمعوا مالاً كثيراً ، وأتوه به ، وخلَّف عليهم سليان بن كثير الخزاعي ، وأمَرهُم إذا حَزَبَهُمْ أمرٌ أن يجتمعوا إليه فيناظروه فيه عنده . وأمَرهم أن يأخُذُوا برأي أبي صالح كامل ابن مُظفر (ئ) ، فإنه ثقة في رأيه وشفقته . وشخص إلى جرجان ، فلما قَدِمَها أقام بها شهراً ، وجمع له شيعتُها مالاً وحُلياً ، ثم سار منها إلى الكوفة ، فلما بَلغَها مكث بها يسيراً ، ثم تَوجَّة إلى محمد بن علي ، فَدَفَعَ إليه ما قَدِمَ به (٥) ، ولَبِثَ في الحُميمة زمناً ، ثم رَجع إلى الكوفة في أول سنة اثنتين وعشرين وماثة (١) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢١ ــ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٢ ـــ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٤) هو من موالي همدان، وهو من رجال مجلس السبعين، من أهل مرو الشاهجان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>a) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٣ – ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٠.

#### (14) رحلاتٌ بين خراسان والحجاز

وبعد مَقَتَل زَيْد بن علي في سنة اثنتين وعشرين وماثة عضى بكير بن ماهان إلى خراسان ، فبدأ بجرجان ، فأقام بها نحواً من شهر . ثم شَخَصَ إلى مَرْو الشَّاهجان ، فلما قليمَها نزل بكامل بن المُظفَّر ، واختلفَتْ شيعة بني العباس إليه ، وأطافَت به ، والتثشر بعض حديثه ، وكان أبو الحجّاج التميعي قد لابَسَ شيعة بني العباس وخالطَهم ، ولم يَعرِف كُنْه أخبارهم ، فظنَّ أنَّ بكيراً يدعو إلى يحيى بن زيد . فأتى نصر بن سيار اللَّيثي ، وكان عامل خراسان لهشام بن عبد الملك ، فأعلَمه بموضع بكير ، فطلبَه . وكان عبيد الله بن بسام أجاب دعوة بني العباس ، وكان له منزلة من نصر ، فانتدَب للبحث عن بكير حتى لا يُدلَل نصر عليه وعلى أصحابه ، فخرَج ، نصر ، فانتدَب للبحث عن بكير علي عبيد الله ، فلَحِقه ، فقط وُجّه في طلَبِه . وقعث نصر رجلاً من أصحابه أميناً على عبيد الله ، فلَحِقه ، فمضيًا حتى انتهيا إلى منزل كامل بن المظفّر ، وقد تنحّى بكيرٌ عنه ، ففيّشاه فلم يَجِدا فيه أحداً . فانصرف أمين نصر إليه ، فأخبره أنَّ ما أنْهِي من أمر بكير باطل . وأقام بكير شهراً ، ووجه أميناً على عميد الله ، فاستراح بها قليلاً ، ثم سار منها إلى دعاته إلى نواحي خراسان . ثم عاد إلى الكوفة ، فاستراح بها قليلاً ، ثم سار منها إلى عمد بن علي ، فأخبره بما كان مِنْ أمرو () .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٢ -- ٢٣٣.

وقال ابن جرير الطبري (١): «تَوجَّهُ سليمانُ بن كثير، ومالك بن الهيثم، ولاهز بن قُرَيْظ، وقحطبة بن شبيب من خراسان، وهم يريدون مكة في سنة أربع وعشرين وماثة، فلما دَخَلُوا الكوفة، أتوا عاصم بن يونس العجلي، وهو في الحبس، قد اتَّهِمَ بالدعاء إلى ولد العباس، ومعه عيسى وإدريس ابنا مَعْقل (٢)، حَبَسَها يوسفُ بن عمر فيمن حَبَسَ من عمّال خالد بن عبد الله، ومعها أبو مسلم (٣) يخدمها، فرأوا فيه العلامات فقالوا: من هذا؟ قالوا: عُلامٌ معنا من السرَّاجين، وقد كانَ أبو مسلم يَسمَعُ عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي، فإذا سمعها بكى، فلما رأوا ذلك منه دَعَوْهُ إلى ما هم عليه، فأجاب وقبلَ».

وليس في الحبرِ السابق الذي حَملَهُ ابنُ جرير الطبري وغيره من المؤرخين أنَّ أُولئك النُّقباء قابلوا محمد بن علي بمكة في سنة أربع وعشرين وماثة ، وحدثوه بخبر أولئك النُّقباء أنفسهم على محمد ابن أبي مسلم ، وإنما ذكروا ذلك في خبرِ قُدُوم ِ أولئكُ النُّقباء أنفسهم على محمد ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٩٨، وتاريخ الموصل ص: ٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٤، والبداية والنهاية ٩: ٣٤٠.

 <sup>(</sup>۲) انظر تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۲۷، وأنساب الأشراف ۳: ۱۱۹، والاخبار الطوال ص: ۳۳۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۲۵۷، وتاريخ الطبري ۷: ۱۹۸، والكامل في التاريخ ٥: ۲۵۷، ووفيات الأعيان ۳: ۱٤٦.

<sup>(</sup>٣) في اصل أبي مسلم، وانضهامه الى الدعوة العباسية اختلاف كثير، انظر ذلك في أنساب الأشراف ٣: ١١٨ وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢، والأخبار الطوال ص: ٣٣٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٥٧، وتاريخ العباسية ص: ١٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ١٩٨، وتاريخ الموصل ص: ١٢١، والعيون والحدائق ٣: ١٨٨، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٥، وميزان الاعتدال ٢: ٥٨٩، والعبر في خبر من غبر ١: ٣٨٦، ومروج الذهب ٣: ٥٤٥، والبداية والنهاية ٩: ٣٤٠، ولسان الميزان ٣: ٣٣٠، وشذرات الذهب ١: ٢٧٩.

على في سنة خمس وعشرين ومائة. ولكنَّ أبا حنيفة الدينوري زَعَمَ أنهم قَابَلُوهُ وحدَّثُوه بخبرِ أبي مُسْلم في سنة أربع وعشرين ومائة (١)، ويَظهَرُ أنه خَلَطَ بينَ الخَبَرَينِ!

(١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٧ – ٣٣٨.

# (١٥) انتظام أبي مسلم في الدعوة

وفي سنة خمس وعشرين ومائة جاء النُّقباءُ الأربعةُ إلى مكة في مَوْسم الحجِّ، ووجدُوا محمد بن عليٍّ بها ، فَدَفَعُوا إليه ما حَملُوا من أموالي ، وَوَصَفُوا له أبا مُسلم ، فسألَهُم أنْ يبتاعُوهُ ، وَيَبعَثوا به إليه بالحُميَمةِ . وأَحَسَّ محمدُ بنُ عليٍّ بِدُنُو مُسلم ، فَجَعَلَ الإمامة من بعدو لابنه إبراهيم ، وأمر النُّقباء أنْ يسمعوا له ويُطبعُوا ، ثم رجعوا إلى خراسان ، قال ابن جرير الطبري (١) : «فيها قدم سليان بن كثير ، ومالك ابن الهيثم ، ولاهز بن قُريظ ، وقحطبة بن شبيب مكة ، فَلَقُوا في قول بعضِ أهل السير ، محمد بن علي فأخبروه بقصَّة أبي مسلم (١) ، وما رأوا منه ، فقال لهم : أحرُّ السير ، محمد بن علي فأخبروه بقصَّة أبي مسلم أن ، وما رأوا منه ، فقال لهم : أحرُّ الله حرَّ ، قال : فاشترُوهُ واعْتِقُوهُ . واعْطُوا محمد بن علي مائتي ألف درهم ، وكُسُوة بثلاثين ألف درهم ، فقال لهم : ما أظنُّكم تَلْقَوني بعد عامي هذا ، فإذا حَدَثَ بي بثلاثين ألف درهم ، فقال لهم : ما أظنُّكم تَلْقَوني بعد عامي هذا ، فإذا حَدَثَ بي بكم ، فَصَدرُوا من عنده » .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۲۲۷، وانظر تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۳۲، وأنساب الأشراف ۳: ۱۱۸، والأخبار الطوال ص: ۳۵، والعبون والأخبار العلوال ص: ۳۳۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۲۳۷، وتاريخ الموصل ص: ۵۳، والعبون والحدائق ۳: ۱۸۲، والكامل في التاريخ ٥: ۲۷۲، والبداية والنهاية ۱۰: ۵، وشذرات الذهب ١: ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) زَعَمَ اليعقوبيُّ أَنَّ أبا مسلم كان مع النُّقباء في هذه الوَّفْدة. (انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢).

وروَى أبو حنيفة الدَّينُوري أنَّ العِجْليين أهْدَوْا أبا مسلم لمحمد بن علي ، فأرسلَه النُّقباءُ إليه ، فَسَفَر بينَه وبينهم ، يقول (١) : «انصَرَف القوم نحو خراسان ، ومرُّوا بواسط ، ولقوا عيسى وإدريس ابني مَعْقِل (٢) ، فأخبروهما بحاجة الإمام إلى أبي مُسْلم ، وسألوهما بَيْعَهُ منهم ، فزعموا أنها وَهَباهُ له ، فَوَجَّه به القومُ إلى الإمام ، فلمَّا رآهُ تَفَرَّسَ فيه الخَيْر ، ورَجَا أن يكونَ هو القيِّم بالأمر ، لعلامات رآها فيه ، قد كانت بَلَغَتُهُ ، فَجَعَلَهُ الرسول فيا بينه وبينهم ، فاختلَف إليهم مراراً كثيرةً » .

وقال البلاذريُّ (٣): « ذكرَ بَعضُ وَلَدِ قَحطَبَةَ أَنه كَانَ عَبداً للعِجْلِيِّنَ، فأسْلَمُوهُ إِلَى أَبِي موسى [السَّرَاج]. فتَعَلَّمَ منه السِّراجة، فابْتيعَ للإمام بسبعائة درهم، وأهدي إليه، وأنَّ اللذين أهْدَياهُ سليانُ بن كثيرٍ ولاهزُ بنُ قُرِيْظٍ ». وَرَوى مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسيّة أن أبا مُسلم دَخلَ إلى محمد بن علي مع أبي مُوسى السَرَّاج، وكان تاجراً مُتَنَقِّلًا، وكان من كبار شيعة بني العباس بالكوفة (١). وتشيرُ رواياتُ أخرى إلى أن أبا مسلم اتَّصَلَ بمحمد بن علي، وعَمِلَ له، وأنَّ إبراهيمَ بن محمد عَرَفَهُ في حياةِ أبيه (٥).

 <sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٨، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦١،
 والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عيسى ومّعقل ابنا إدريس!! وهو خطأ. (انظر جمهرة أنساب العرب ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٨٤.

أنساب الأشراف ٣: ١١٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٦، وقارن بما وَرَدَ في تاريخ اليعقوبي
 ٣٢٧ : ٢

# (١٦) علاقة الإمام محمد بالأمويين

وقد أدرَكَ محمد بن على أكثر الخلفاء المروانيّين، واختلَفَ إليهم، وفي بعض أخبار اختِلافِه إليهم ضَرْبٌ من التَّكَهُّنِ بانهاء دولة بني أمية، والتَّعجيزِ للعلويِّين، والحكم بإخفاقهم في طلَب الخلافة، والقَطْع بأن القضاء على بني أمية لا يتمُّ على أيديهم، والتَّوقُّع لمَصْرَع ثُوارِهِم، والتَّمجيدِ للعباسيِّين، والتَّرقُّبِ لدَولَتِهم، والتَّسمية لخلفائِهم، والبَّحديد لخلافة كل منهم، والجَزْم ببقاء المُلكِ فيهم إلى آخرِ النَّمان!! وفيها أيضاً أنَّ المُنجَّمين والعَرَّافين هم الذين كانوا يَتنبَّتُونَ بذلك، ويُعلِنونَهُ، ويُخبرونَ به خلفاء بني أميّة وأمراءهم، فكانوا يتنازعون فيه ويختصمون، منهم مَنْ يَرْفُضُه ويُكَذَّبُهُ ويَستَهزئُ به!!

وهذا لَوْنٌ جديدٌ من الأخبارِ التي افتعَلَها علماء بني العباس ورواتُهُم للتبشيرِ بخلافتهم، فإنهم لم يعتمدوا فيه على الأحاديث النَّبويَّة الضَّعيفة والموضوعة التي تُشِتُ حَقَّهم في الخلافة، وتؤكِّدُ تَحُوُّلَ المُلْكِ إليهم، وقد دَأَبُوا على ذلك في بعض ما حَمَلُوا من أخبار العباس بن عبد المطلب، وابنه عبد الله، بل اعتمدوا فيه على أحاديث المُنجِّمين والعَرَّافين، وهي أحاديث ظاهرةُ التَّوليد، وهي أشبَهُ بالقِصصِ أحاديث المُنجِّمين والعَرَّافين، وهي أحاديث ظاهرةُ التَّوليد، وهي أشبَهُ بالقِصصِ أفيدتهم، وأضعَ به، وأَذْخَلُ فيه. وكانَ يُقصَدُ بها إلى اسْتِهواء العَامَّةِ، واسْتَالَةِ أفيدتهم، واستخراج مُوالاتهم. وكلا أفيدتهم، واستخراج مُوالاتهم. وكلا غلبَ عليها الخيالُ، وشاعَ فيها اكتشافُ المجهولِ، كانَ ذلك أطرَفَ عند العامَّةِ،

وأَوْقَعَ فِي قُلُوبِهِم ، وأَدْعى لاجتِذابِهِم ، وأَقْوى على إقناعِهِم ، ولذلك أَلَحَّ فيها صَانِعُوها ومُرَوِّ جُوها على التَّنْبُّو بالغَيْبِ ، واستكثروا منه ، حتى تُحَقِّقَ الغايات التي لُفَقِّتُ ونُسِجَتْ من أجلِها !

ويبدو أن محمد بن على قدم على عبد الملك بن مروان ، وهو في مُقتَبَلِ الشبابِ ، وقد صِيغَ خَبُرُ لقائِهِ به صياغةً فنيةً مُحكَمةً ، فيها الرَّجاءُ لانقضاءِ سلطان بني أمية ، والتَّشيطُ عن العلويِّين ، والانتظارُ لانتقالِ الحلافةِ إلى بني العباس ، والتَّكَهُّنُ باستمرارها فيهم مُدَّةَ الحياة ، قال البلاذريُّ (۱) : «نَظَرَ عبد الملك بن مروان إلى محمد بن علي وهو غلامٌ ، وكان جميلاً ، فقال : هذا والله يَفْتِنُ المرأة الشريفة ! فقال خالد بن معاوية : أما والله إنَّ وَلَدَهُ لأصحاب هذا الأمر ! فقال عبد الملك : كلاً ! فقال خالد : هو والله ذاك ، إنَّ تُبَيعاً أُخبَرَنِي عن كَعْبِ أنَّ هذا الأمر يصيرُ إلى بني العباس ، وأنه لا يَليهِ رجلٌ من آل أبي طالب إلاَّ أنْ يَخرُجَ على والإ يَقْتَلَ ، وأنها لوَلَهِ العباس إلى أنْ يَنزلَ المسيحُ » !

وكان يزورُ الوليدَ بن عبد الملك لماماً ، لأنه استَخَفَّ بأبيه وأذَلَّهُ ، وَضَرَبَهُ مراراً ، ثم سَيَرَهُ وغَرَّبَهُ وشَهَّرَ به ، فاستكانَ أبناؤُهُ وسَكَتُوا ، وخافُوا خَوْفاً شديداً ، واشتَغَلُوا بالجهادِ وقتالِ الرَّوم . وأقاموا في تُغورِ الشام ، لِيَصِّرِفُوا الوليدَ عن اتِّهامِهم ، ويَحُولوا بينه وبين العُنف بهم ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسيّة (٢) : «كان محمد بن علي يفدُ على الوليد أحياناً ، ويَغزو الصائفة (٣) ، ويُرابِطُ بالسواحل هو وإخوتهُ وولدُهُ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ٨٥، وأخبار اللولة العباسية ص: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الصائفة: غزوة الروم صَيَّفاً.

فوفد على الوليد بن عبد الملك في آخر أيامه ، فألفَى عندَهُ أبا هاشم ، عبد الله ابن محمد بن على بن أبي طالب بن الحَنَفيَّة ».

فتركَهُم الوليدُ، ولم يَتَحامَلُ عليهم. وكان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يُحَذِّرُهُ شَرَّهُمْ ، ويَوَلِّبُهُ عليهم ، ويُزَيِّنُ له الفَتْكَ بهم ، لأنهم أَدْهى خُصُومٍ بني أميَّة ، وأَلَدُّ أعدائِهمْ ، الذين يَعْمَلُونَ لانتزاع المُلكِ منهم ، ويَرُومُونَ إبَادَتَهُمْ. ولكنَّ الوليدَ أبي أن يحاصِرُهُم ويَؤذيَهم، لأنهم كانوا صامتين مُسالِمينَ، لم يشغَّبُوا عليه ، ولم يستَّعُوا للإطاحة به ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) : « دَخَلَ أَبُو هاشم عبد الله بن محمدٍ ذات يوم على الوليد ، وعنده خالدبن يزيد ابن معاوية وهشام بن عبد الملك ، فَكَلَّمَهُ في أمْرِ من أمْرِهِ ، فقال الوليد: ما رأيت في بني هاشم رجلاً أعدِلُهُ به ، وإنه لخليقٌ لكُل داهية ، وإنْ كانَ الحَرْمُ عندي أنْ أَسْتُودِعَهُ الحِبسَ فيكون مَثْواهُ حتى يموت فيه . هل تجدُ يا أبا هاشم ٍ ، يعني خالدابن يزيد، لهذا منعةً في نَقْضِ علينا؟ قال خالد: لا والله، ما وجدتُ ذلك، ولا هو بالمَخُوفِ، ولا أحدٌ من بني أمية على دولتكم ولكني أخافُ أَصَلَةً كامنةً (٢) بناحية البَلْقاء ، يَسْعي لها أهلُ الشرق ، يُدَوِّخُونَ لها البلاد ، ويقتُلُونَ لها الجبابرة ! قال : وما هذه الأصَلَة؟ قال : وَلَدُ على بن عبد الله بن عباس. قال الوليدُ: غَفَرَ الله لك ، مَا بَلَغَنَا أَنَّ أُولِئِكَ تَحَرَّكُوا فِي شيءٍ من هذا الأمرِ، ولا دَبُّوا فيه. قال: أجَل، وسيَكْفُونَ ذلك ، قال الوليد : فمتى يكون ذلك ؟ قال : لسنتُ أخافُهُ عليك ولا على القَرْنِ الذي أنتِ فيه. وإنما أخافهُ إذا قُتِلَ سَمِيُّكَ، وَوَقَعَ الاختلافُ بين أهلِ بيتك، وابْتَزَّ الأمْرَ منهم سَمِيُّ جَدِّك، فَظَهَرَت الراياتُ السُّودُ بالمشرق، فبؤساً لبني أمية ، عند ذلك يزولُ الأمرُ عنهم ، وتُسفَكُ دِماؤُهُم ، ويَرثي لهم مَنْ كانَ يَتَمَنَّى

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأصلة: الحيَّة القصيرة الخبيثة، تَثِبُ فَتَهْلِكُ.

هَلاكَهُم. قال الوليد: ما قَضَى الله كائنٌ ، وما على القوم ِ من سَبيلٍ ، ما لم يُظهروا خِلافاً ».

وللخبر قيمةً تاريخيةً كبيرةً ، لأنه يَدُلُّ على مَوْقفِ الوليد بن عبد الملك من محمد بن على والخوته ، فهو يكشف عن حُسْنِ معاملته لهم ، وتأنَّيهِ في النَّظر إليهم ، وكُرْهِهِ لِظُلْمِهِم ، وحِرْصِهِ على إنْصافِهم .

وكأنه كان للخبر أصل قديم ثم وسع . وقد أخذه مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية عن إسحاق بن الفضل الهاشمي ، «وكان من أعلَم الناس بأمورهم (۱) »، فربما كان إسحاق هو الذي مَدَّهُ وزادَ فيه ، واستغلَّ ما وَقَعَ مَن أَحْدَاثُ في آخر خلافة بني أمية ، وفي صَدْرِ خلافة بني العباس ، فبناهُ بناء دقيقاً ، وأخرَجه إخراجاً مُتَقَناً ، فيه التَّوْهينُ لِلْعَلَويّين ، والتَّخْذيلُ عنهم ، وفيه التَّعْظيم للعباسيين ، والدعوة اليهم ، وفيه التَّفْخِيمُ لأنصارهم من أهل خراسان ، والتَّنُويه بهم ، وفيه التَّكَهُّنُ بالغَيْبِ والوَصْفُ للمستقبل ! ففيه ذكر لشيعة بني العباس من أهل خراسان ، ولم تكن دَعُوتُهم قد بلعت خراسان ولا انتشرت بها في أيام الوليد بن عبد الملك ! وفيه ذكر لاستخلاف الوليد بن يزيد بن عبد الملك قد وُلِد (۲) ، ولا كان يُعْلَمُ أنه سَيَتولّى الحلافة ! وفيه ذكر لأبي العباس السَفَّاح ، وأنه الرجلُ الذي يُديلُ من بني أمية واحترابهم ، ولم يكن الوليد بن يزيد السَفَّاح ، وأنه الرجلُ الذي يُديلُ من بني أمية ، ولم يكن أبوه قد تَرَوَّجَ أَمَّهُ الحارثية ، ولا كان يُسْمَحُ لهُ بَتَرَوَّجِها في أيام الوليد وسلمان ابني عبد الملك (٢) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٨.

 <sup>(</sup>٢) أنظر الاختلاف في مَوْلد الوليد بن يزيد بن عبد الملك في الوليد بن يزيد عرض ونَقَدٌ ص: ١٣ ـــ
 ١٤ ، وانظر الاختلاف في وفاة خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في أنساب الأشراف ٤: ٢: ٦٩ ، والبداية وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٥: ١٢٣ ، ومعجم الأدباء ٤: ١٦٩ ، ووفيات الأعيان ٢: ٢٢٦ ، والبداية والنهاية ٩: ٨٠ ، وتهذيب التهذيب ٣: ١٢٨ ، والنجوم الزاهرة ١: ٢٢١ ، وشدرات الذهب ١: ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل للمبرد ٢: ٢١٩.

وكان محمد بن علي يختلف إلى عمر بن عبد العزيز، فكان يَفْسَحُ له في مَجْلِسِهِ، ويُصْغِي إليه ويَقْضِي مَطالِبَهُ، ويَمْضِي رَغَباتِهِ، وقد أباح له أن يَقْتَرِنَ بَريْطة الحارثية، وكان يُصَدُّ عن الاقتران بها، للحديث المَرْوِي (۱)، إذ كان يقال: إنَّ الرجل الذي يَزُولُ على يده مُلْكُ بني أمية تكون أُمُّهُ حارثية، فكانت بنو أمية تَمْنَعُ من التَّزُويجِ بالحارثيات (۱)، قال البلاذري (۱): «كانت رَيْطة بنت عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عنها، فتَرَوَّجَهَا بعده الحجاج بن عبد الملك بن مروان، فَطلَّقها. فقدم محمد بن علي ابن عبد الله من الشَّراة، وهو يريدُ الصَّائفة، فسألَ عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة، أنْ يأذَنَ له في تَزَوَّجِهَا، فقال: وَمَنْ يَمْنَعُكَ رحمك الله من ذلك إنْ رَضِيَتْ؟ هي أمْلَكُ لنفسها. فَتَرَوَّجِهَا بحاضِر قِتَسْرِينَ، في دار طلحة بن مالك رَضِيَتْ؟ هي أمْلَكُ لنفسها. فَتَرَوَّجِهَا بحاضِر قِتَسْرِينَ، في دار طلحة بن مالك رَضِيَتْ؟ هي أمْلَكُ لنفسها. فَتَرَوَّجِهَا بحاضِر قِتَسْرِينَ، في دار طلحة بن مالك رَضِيَتْ؟ هي أمْلَكُ لنفسها. فَتَرَوَّجِهَا بعاضِر قِتَسْرِينَ، في دار طلحة بن مالك ومائة، والله يه سنة مائة، وقيل: في سنة الحدى ومائة ، وقيل: في سنة إحدى ومائة ، وقيل: في سنة إحدى ومائة »

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٠ : ٥، ٥٩، وتاريخ الحلفاء ص : ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٦: ٥٨، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧، وانظر مقاتل الطالبيين ص: ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٣) انساب الأشراف ٣: ٨٢، وانظر الكامل للمبرد ٢: ٢١٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١،
 والبدء والتاريخ ٢: ٨٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧.

## (١٧) مناهضة هشام للإمام محمد

وهشام بن عبد الملك هو أشهر الحلفاء المروانيين الذين زارَهُمْ محمد بن علي كثيراً ، وكان يَفْزَعُ إليه في النَّائبات والأزمات. ويبدو أنَّ مَوْقِفَ هشام منه قد تَأَثَّر بما كان يُنقلُ إليه من أخبار دَعْوةِ بني العباس ، فني أوَّلِ أمْرِهِ كان يَحْنني به ويُكْرِمُهُ ، ويُجْزِلُ له العَطَاء ، ويتغاضى عن سَعْيهِ للخلافة ، لأَنَّ دعوة بني العباس كانت في المَهْدِ ، حَدِيثَةَ الميلاد ، صغيرةَ السِّنِّ ، لا يَمْلِكُ أَصْحَابُهَا وشيعتُهَا لبني أمية ضُرًّا ولا أذًى ، وروى مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية أنه أمَر له بألْفِ دينار ، في وَفْدةٍ وَفَدها عليه (۱) ، وساق ذلك في خبر طويل (۲) .

ثُمْ تَغَيَّر له بعد ذلك ، فَجَفاهُ وعَنَّفَهُ وتَهَكَّمَ منه ، وطَردَه ، وردَّهُ خائباً ، لأنَّ دعوة بني العباس شَبَّتْ وتَرعْرَعَتْ ، واشتَدَّ عودُهَا ، واستُدَّ ساعِدُهَا ، فَقَوِي أصحابُهَا وشيعتُهَا ، واستُفْسَدُوا رَعِيَّة بني أمية ، وعَبِثُوا بسلطانهم ، وزعزعوا مُلكَهم ، قال البعقوبي (٣) : «قدم محمد بن علي بن عبد الله على هشام ، ومعه ابنه

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧١ - ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٢، وانظر الإمامة والسياسة ٢: ١٣٢.

أبو العباس غلامٌ ، فلما خَرَجَ من عنده قال لبعض أصحابه : شكوتُ إلى أمير المؤمنين ثقلَ الدَّيْنِ ، وكثرةَ العيال ، فاستُهْزَأَ بي وقال : «انْتَظِرْ ابنَ الحارثية ، يعني هذا الغلام ».

وقال البلاذري يَصِفُ بَرَمَ هشام به ، واحتجابَهُ عنه ، وتَقريعَهُ له ، واحتجاجَ عمد بن علي عليه ، وتحديه له (۱۱) : «كان هشامُ بن عبد الملك بالرَّصافةِ قاعداً في مَنْظَرةِ (۲۲) له ، فرفع له ركبُ ، فقال : يا عُلام ، اثني بخبرِ هؤلاء . فَمَضَى بعضُ مَنْظَرةِ (۲۲) له ، فرفع له ركبُ ، فقال : يا عُلام ، اثني بخبرِ هؤلاء . فَمَضَى بعضُ مَنْ كان بين يَدَيْهِ حتى تَلَقَّاهم ، فقال : مَنْ أنتم ؟ قالوا : هذا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وإخوتُهُ ، قال : فها أقدمكم ؟ قالوا : قليمنّا نشكوا إلى أمير المؤمنين حيث حالنا وَديننا . فرجع إلى هشام فأخبره ، فقال : ارجع فقل لمحمد ارجع من حيث جئت ، وانْتغِرْ أَنْ يَقْضِي َ دَيّنَكَ وَدَيْنَ إخوتك ابن الحارثية ! يعني أبا العباس . فقال عمد بن علي : قُلْ لأمير المؤمنين : إِنْ كان الأمْرُ صائراً إلى ابن الحارثية ، فما عليك عمد بن علي : قُلْ لأمير المؤمنين : إِنْ كان الأمْرُ صائراً إلى ابن الحارثية ، فما عليك وصِلتك وصِلتك وعائدتك ؟ فقال هشام للرسول : قُلْ له : ما قُلْتُ لك ، وأزْعِجْهم حتى يرجعوا عَوْدهم على بَدُهُهم . فقال محمد : دَعونا لِنُريحَ ، فقد نَصِبْنا وتَعِبْنا . فأبلغُوا قولَهم هشاماً ، فأذن لهم فأراحوا . فلم جَن عليم الليل ، أتى محمداً بعض جُلساء هشام يَعْرض عليه مالاً ، فلم يَقبُلهُ ، وسأله عن ابن الحارثية ، فأراه أبا العباس ، وهو يَعْرض عليه مالاً ، فلم الشراة ، وقال : اللهم إِنَّ هذا بِعَشِكَ » .

ثمَّ ازدادَ بَغْضَةً له وحَنَقاً عليه، لأن دعوة بني العباس كَبِرَتْ وعَظُمتْ، واستَفْحَل أمرُ أصحابها وشيعتها، واستطارَ شَرُّهم، وتَفَاقَم خَطَرُهم، وأصْبَحُوا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٦.

 <sup>(</sup>٢) المنظرة : المَرْقَبةُ ، ومَوْضعٌ في رأس جَبَلٍ فيه رَقِيبٌ يَنْظُرُ العَلْقُ ويحْرُسُه .

يَنْخَرُونَ فِي دَوْلة بني أمية نَخْراً ، ففكّر فِي أَنْ يُلْقِيهُ فِي غياهبِ السَّجْنِ . ولكن الأَبْرَشَ الكلبي ، وكان من خاصة هشام (۱) ، وكان الغالبَ عليه (۲) ، نهاه عن ذلك ، وحَدَّرَهُ عَواقِبَهُ ، فَعَدَل عنه ، رَوَى البلاذري عن هشام بن عَمَّار عن أشياخهم (۳) : «أَنَّ هشام بن عبد الملك هَمَّ بحَبْسِ محمد بن علي وَوَلَدِه ، وقال : إنهم يزعمون أنَّ الخلافة تَصِيرُ إليهم ، فقد اسْتَشْرَفَ الناسُ لهم . فقال له الأَبْرَش الكلبي ، واسمه سعيد بن الوليد بن عبد عمرو (٤) ، إِنْ كان في المَقْدُور أَنْ ينالوا الخلافة ، فلا بُدَّ والله أَنْ ينالوها ، فلا تَقْطَعْ أَرْحَامهم ، وتَأْثُمَ برأَيكَ فيهم ، وصَانِعْهُمْ فإن مُصَانَعَتَكَ إِيَّاهُمْ لِعَقِبِكَ لَهُوَ الرَّأيُ والحَزْمُ ، وإلاَّ يكونوا من هذا الأمْرِ وصَانِعْهُمْ فإن مُصَانَعَتَكَ إِيَّاهُمْ لِعَقِبِكَ لَهُوَ الرَّأيُ والحَزْمُ ، وإلاَّ يكونوا من هذا الأمْرِ في شيءٍ ، فا خَوْفُكَ لما ليس بمَقَدُورِ ؟ على أنَّ إظهارك الخَوْفَ لهم تَنْبيهُ للناس عليهم ، فأمْسك » .

وذكر البلاذريُّ أن هشاماً ضاق به في آخر الأمر ، ولم يُطِقِ الصَّبْرَ على سَعْيهِ للخلافة ، ولم يَحْتَمِلْ تَهْديدَ شيعَتِهِ لللك بني أمية ، فاحْتَجَزهُ عنده ، وتَذَرَّعَ إلى احتجازه بما تَأْخَر من خَرَاج قَوْمِهِ بالشَّراة لسنوات خَلَتْ ، وأذِنَ في التَّنْكيل به حتى يَدْفَعَ ما وُظِّفَ عليه من مالٍ. فسار شيعَتُهُ سِرَّا إلى سالم كاتب هشام ، فتكفَّلُوا بلاك الذي طُولِبَ به ، فقسَّطَهُ عليهم ، وأخذوا يَدْفَعُونه إليه ، فلما وَفَوْا بجميع ما وضِع عليه أطلَقهُ هشام ، فعادَ إلى الحُمَيْمة ، يقول (٥) : «وَفَدَ محمد بن على الإمام على هشام بن عبد الملك ، فلما دُخل عليه قال : ما جاء بك؟ قال : حاجةً يا أمير هشام بن عبد الملك ، فلما دُخل عليه قال : ما جاء بك؟ قال : حاجةً يا أمير

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢ : ٣١٨ ، وراجع جمهرة أنساب العرب ص : ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) وقارن بما ورد في جمهرة أنساب العرب ص: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٨٤ - ٨٥.

المؤمنين. قال : انْتَظِرْ بها دولتكم التي تَنَوَقُّعونها وتَرْوُونَ فيها الأحاديث ، وتُرَشِّحُونَ لها أحْدَاثكم ! فقال : أُعِيدُكَ بالله يا أمير المؤمنين. ثم نَظَر إلى حاجبِهِ نَظْرَةَ مُغْضب لإِذْنِهِ له ، فَدَنا الحاجبُ منه فقال : أَصْدُقُكَ والله يا أمير المؤمنين، إني رجل عقيمُ فَسَمِعني أشكو ذلك فقال: إِنَّ عندي دَعَواتٍ رَويْتُهَا عن أبي عن أبيه عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَدْعُو بها مِثْلُكَ ، فَيُرْزَقُ الوَلَدَ ، فإِنْ عَلَّمْتُكَ إياها تَأْذَنْ لي؟ فضَمِنْتُ له ، فَعَلَّمْنيها ووفيتُ له! فقال: قَبَّحَكَ الله، فما أَعْجَزَ رَأْيَكَ ، لَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَكَ ، إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ جعلوا رسول الله لهم سُوقاً!! ثم قال لمحمد بن على : إِنَّ عامل نَاحِيَتِكَ كتبَ يُعْلِمُنا أنَّ الوُّلَاةَ قبلَهُ تَرَكُوا لكم من الخراج مائة ألف درهم في سنين، لغير حقٍّ واجبٍ، فأدِّ ذلك، وأمَرَ أَنْ يُؤخَذَ بالمائة الْأَلْف، فَيُقامَ في الشمس، ويُبْسَطَ عليه العذاب. وكان في عسكر هشام يومثذ عيسى بن إبراهيم ، أبو موسى السَّرَّاج ، الذي كان أبو مسلم يتَعلَّمُ منه السِّراجةَ ويخدمه ، وأبو مسلم يومثذٍ معه . وكان عيسى يومثذٍ من أهل الكوفة ، ورثيساً من رؤساء الشيعة ، وكان مُوسراً يأتي بالسُّروج إليها وإلى أصْبهان والجبال والرُّقة ونَصيبين وآمد ونواحي البلاد، فيبيعُهَا بها (١). فَجَمعَ نفراً من الشيعة، ذوي يسار ، فانْطَلَقَ بهم إلى سالم كاتب هشام ٍ ، فضَمِنُوا ما على محمد بن علي ، وجَعَلُوا يُؤَدُّونَ عنه الأوَّلَ فالأولَ منه ، وأبو مسلم يأتي محمدَبن علي برسالة صاحبه وألطَافِهِ وما يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ من الخَبَر. فلما أُدِّيت المائة الألف، كُلِّمَ هُشَامٌ في محمد بن علي ، فخُلِّي سَبِيلَهُ ، فرجع إلى الحُمَيْمَةِ ، ورجع أبو موسى السراج الى الكُوفَة ، وأبو مسلم معه، وهو يومئذ ابن عشرين سنة».

ونَقَلَ الأَزديُّ الخبر من طريقٍ أخرى مرفوعاً إلى محمد بن علي (٢) ، وهو أطوَلُ مما

<sup>(</sup>١) أنظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ٤٥ – ٤٨.

وَرَدَ عند البلاذري ، وفيه أن محمد بن علي اضْطُرُ إلى الخُروج إلى هشام بن عبد الملك لما أصاب بني العباس من إملاق ، وَجَفَوة من الخليفة ، واطِّراح من الناس ، ومُجانبة لهم لِسُخْطِ الخليفة عليهم ، وأنه تَوسَّلَ إلى هشام بحاجبه ، وكانَ عَنيًا عقيماً ، وكانَ من أحْرَصِ الناس على ولد ، وأشدهم لذلك حُبيًّا. فأخبره محمد ابن على أنه يَرُوي عن رسول الله حَديثاً في كَثرَة الولد ، وتَعَهَّدَ أَن يُعلِّمهُ إياه إذا أَدْخَلَهُ على هشام ، فأحجم عن الاستِئْذانِ له حيناً ، لأنه كانَ يَعْرِفُ نُفُورَ هشام منه ، وغَضَبَهُ عليه . فلم يزل يُغْريهِ حتى استأذن له ، فَقَرَّعَ هشامٌ حاجبة وتَوَعَّده بِضَرْبِ عَنْهُ وَعَنْقِ محمد بن علي ، فرجع إليه الحاجب ، ونصحه أنْ يَرتَحِلَ ويَنجُو بنفسه . فَلَوَّحَ له بالحديث الذي يَحْفَظُ في كَثرَة الوَلد ، وامتنعَ من تَعْليمِهِ إياه ، وزَيَّنَ له أن يَنتَهزَ فُرْصَةً يكون فيها هشام طَيِّبَ النَّفس ، وألحَّ عليه ، فاستأذن له بعد شَهرين . يَنتَهزَ فُرْصَةً يكون فيها هشام طَيِّبَ النَّفس ، وألحَّ عليه ، فاستأذن له بعد شَهرين .

وتختلف خاتمة الحبر في رواية الأزدي عن خاتمته في رواية البلاذري أشد الاختلاف، فليس فيها أن هشاماً حَبَس محمد بن علي ، بل فيها أنه استُقبَله ، وزَجَره وهَدَّدَه ، فلما هَدَأَت ثَوْرَتُه ، شرح له سوء حال بني العباس ، وتَحَلَّل مما يَبلُغه من أخبار طَلَبهم للخلافة ، ولم يزل يتلطّف له حتى خَدَعَه ، فلان له ، ورَفَق به ، وأشفق عليه ، وَوَصَله بأربعين ألف درهم ، يقول (۱) : «دخلت على هشام ، فسلّمت فقال : لا سلّم الله عليك ، ولا قرَّب دارك ، ولا حَبَّك إ أما رَضِيت أن تَرَكتك بالحُمَيْمة حتى جثتني في عسكري ، وعلى بابي ، وأنت في غِشلك وغش بني أبيك ، وما يُؤمِّلُون ويَرْجُونَ والله مُكذّب آمالكم ، ومُخْلِف رَجاءكم ! والله ، إني لأهُمُّ أن وله الحمد ، وألا عندك ، والله ، إن الله ، وأنه المؤمنين ، إنَّ الله ، وأله الحمد ، ولا أمير المؤمنين ، إنَّ الله ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٤٧.

المعرفة بالله، والفَضْل والبرِّ والرَّأْفَة والرحمة ما قد رجوتُ أَنْ يَعْطِفَكَ الله عَزَّ وجَلَّ علينا، فإن لنا رَحِماً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبك يا أمير المؤمنين، وحقاً في الإسلام، فلا تؤاخذنا بما يقول الناس عن غير رضائنا، ولا طمعاً فيا يقولون، ولا محبةً لذلك، والله إنك لتَعْلَمُ، يا أمير المؤمنين، ما نَقْدرُ على ضَبْطِ أفواه الناس، محبةً لذلك، والله إن تُتعلَمُ به وخفق في أقاويل الناس، ثم أكذب الله أقاويلهم فيه، وأبطلَله ، وهذا إن شاء الله من ذاك. فَصِلْ رحمي، أطال الله بقاءك ، فإني لم الناس ورَفَضُونا، لاطراح أمير المؤمنين وأهل بيته إيانا، لا نقدرُ على شيء من الأشياء، فارْحَمْنا رحمك الله ، وانظر في فَاقَتِنا وحاجتنا، وأرْضِ الله في ذلك، قال : فحوت الله في ذلك، قال : فدعوتُ له وخرجت. قال : فدعوتُ له وخرجت. فعمد الحاجب، ودَفعها إلى، وقال : الحمدُ لله الذي أخرَجَهَا لك».

ويقال: إنَّ محمد بن علي قدم على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، قال مصنف أخبار الدولة العباسية (١): قال عبد الرحمن الأنصاري: «كنت عند الوليد ابن يزيد، فَدخَل عليه محمد بن علي بن عبد الله، ومعه ابناه أبو العباس وأبو جعفر، فكلمه في شيء ثم خرج، فقال لي الوليد، وأشار إلى أبي العباس: هذا صاحب بني أمية! قلت: وكم يملك منهم؟ قال: يملك منهم أربعة وعشرون رجلاً: ثمانية منهم يُسمَّون عبد الله، وثمانية يُسمَّون محمداً، وثمانية أسهاؤهم مختلفة، يَلي بَعْضُهم السنة، وبَعْضُهم السنتين، وبعضُهم العَشْر، وبعضُهم أكثر وأقل ، وآخِرُهم يملك أربعين سنة ! قلت : وكيف علمت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكتب التي بعث بها إلي عاملي على المَعْرِب، مِنْ كتُبِ دانيال، قال: فَقُلتُ لجعفر بن محمد بعث بها إلي عاملي على المَعْرِب، مِنْ كتُبِ دانيال، قال: فَقُلتُ لجعفر بن محمد بعث

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٩.

الرَّاسيِّ: اقرأً عليَّ هذا الكتاب؟ قال: لستُ اقرأهُ على أحدٍ من الناس، فإنْ أَرَدْتَ أَنْ تَكْتَبَهُ مَا فَكَتْبَهُ مَن خَطِّهِ»!!

والتَّكَهُّنُ بالغَيْبِ واضحٌ في الخَبَرِ، والتَّوْليدُ فيه ظاهرٌ، وهو من قَصَصِ الدَّعْوة العَبَّاسية، وهو لا يَصْمُدُ للنَّقْدِ.

# (١٨) وَفَاةُ الإمام محمد

وفي بعضِ الرَّوايات أنَّ محمد بن علي شَهِدَ خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، قال الواقديُّ (۱) : «النَّبْتُ أنه تُوفِّيَ سنة خمسٍ وعشرينَ وماثةٍ ، قبلَ قَتْلِ الملك ، قال الواقديُّ (۱) : «النَّبْتُ أنه تُوفِّيَ سنة خمسٍ وعشرينَ وماثةٍ ، وكان في الوليد بن يزيد بقليلٍ » ، ولكنّه أحسَّ بالموت في أوَّلِ تلكَ السنةِ (۲) ، وكان في أثنائها مُتهدِّماً فانياً ، لا يَقْوَى على الحركةِ والنُّقُلَةِ ، ولا يَحْتَمِلَ مَشَقَّةَ السَّفر والرِّحْلَةِ ، وماتَ في نِهَايتها (۳) .

وفي بعضِ الرِّواياتِ أنه تُوفِّيَ في آخر خلافةِ هشام بن عبد الملك ، قال المدائني (٤) : تُوفِّي محمد بن علي سنة أربع وعشرينَ وماثةٍ ، وقُتِلَ الوليد بنُ يزيد

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ٨٠، وانظر المعارف ص: ١٢٤، وتاريخ الطبري ٧: ٢٢٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٧٥، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٨، ومختصر التاريخ ص: ١٠٢، وتهذيب التهذيب ١: ١٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥، وشذرات الذهب ١: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الاشراف ٣: ٨٠، وانظر طبقات خليفة بن خياط ص: ٧٧٩، وتاريخ خليفة بن خياط
 ٢: ٥٣٢، وتاريخ الطبري ٧: ١٩٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٩، وتاريخ الموصل ص: ٥٣٠، وتهديب البّهذيب ٩: ٣٥٠.

سنةَ ستٍ وعشرينَ ومائةٍ». وهو قَوْلٌ مُحْتَملٌ تَسْنُدُهُ حُجَجٌ قويَّةٌ، ويَعْضُدُهُ الاختلافُ في أخبارِ السنةِ الأخيرة من حياة محمد بن علي.

وزَعَمَ هشامُ بن محمدٍ الكلبيُّ أنه «ماتَ سنةَ اثنتين وعُشرينَ ومَاثَةٍ » (١) . وهو قُولُ ضعيفُ تَنْقُضُهُ أَدِلَّةٌ كثيرةٌ ، ويُبْطِلُهُ ما ذُكِرَ من لقاءِ محمد بن علي للنُّقباء من أهْل خراسان بعدَ هذه السَّنةِ (٢) .

ومن غريب الأمر أنَّ مُصَنِّفَ أخبارِ الدولةِ العباسيَّةِ نَقَلَ مَا يفيدُ أنه لم يُدْرِكُ خلافة الوليد بن يزيد، فقد جاء فيما رَوَى من خبرِ مسير بكير بن ماهان إلى خراسان، بعد وفاق محمد بن علي، ومَعَهُ كتابُ إبراهيم بن محمد إلى شيعته بها أنه رَجَعَ إلى الكوفة، ومَعَهُ قَوْمٌ من النُّقباء والدُّعاقِ «فَبَلغَهم بها مَوْتُ هشام بن عبد الملك، واستُحْلَافُ الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك في سنة خمس وعشرين وماقة (٣)».

وعلى هذا النَّحْوِ نَمَتْ دَعْوَةُ بني العباس في حياة محمد بن عليٍّ، فقد وَضَعَ مَبادثِهَا وشعاراتِهَا ، وكَوَّنَ مُنَظَّاتِها ومُؤسساتِها ، وانْتَخَبَ نُقَباءَها ودعاتَهَا ، وحَدَّدَ مَراتِبَهم ودَرَجاتِهم ، وبَيَّنَ عَمَل كلِّ جاعةٍ منهم ، وجَدَّ معهم في نَشْرِهَا حتى فَشَتْ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٠، وانظر المعارف ص: ١٢٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٩، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٢) من عجيب الأمر أن ابن جرير الطبري ذكر عن الواقدي أنه توفي سنة أربع وعشرين ومائة. (انظر تاريخ الطبري ٧ : ١٩٩١)، وأعجب منه أنَّ ابن خلكان نسب إلى ابن جرير الطبري أنه ذكر أنه توفي في مستهل ذي القعدة سنة سترٍ وعشرين ومائة. (انظر وفيات الأعيان ٤ : ١٨٨، وراجع العيون والحدائق ٣ : ١٨٣)

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٠.

واتَّسَعَتْ ورَسِخَتْ بخراسان ، قال ابنُ الحكم (١) : «كان أوَّل مَنْ نَطَقَ بالدَّعْوَةِ العباسية ، وماتَ سنة أربع وعشرين وماثة ، وقد انْتَشْرَتْ دَعْوَتُهُ ، وكَثُرَتْ شِيعَتُهُ » ، وقال الصَّفَدِيُ (٢) : «كان ابتداءُ دَعْوةِ بني العباس إلى محمد ، ولَقَبوهُ بالإمام ، وكاتَبُوهُ سِرًّا ، بعدَ الماثة والعشرينَ ، ولم يزَلُ أمْرُهُ يَقْوَى ويتزايَدُ ، فعَاجِلَتُهُ المَيْيَّةُ ، وقد انْتَشْرَتْ دَعْوَتُهُ بخراسانَ » .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٩: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٤: ١٠٣.

الفصل الخامس

« الإمامُ إبراهيمُ بنُ محمدٍ »



### (١) مكانَّهُ وثقافَتُهُ

خَلَّفَ محمدُ بن علي عِدَّةً من الولَدِ ، أشهرهم سِبَّةٌ ، وهم (١) : إبراهيم ، وموسى ، وهما أكبرُ وَلَدِهِ (٢) ، وعبد الله أبو العباس ، وعبد الله أبو جَعْفَر ، ويحيى ، والعباس ، وهو أَصْغَرُ وَلَدِهِ (٣) . وذكر مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية أنه كان له ولدٌ آخر يُسمَى إسماعيل (١) . وقال البلاذري (٥) : «يقال : إنه كان له داودُ ، وعبيدُ الله ، ويعقوبُ ، فلم يُعْقِبُوا » .

وكان إبراهيم بن محمد المقتول سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٦) أَرْفَعَ إِخْوَتِهِ مكاناً ،

<sup>(</sup>۱) انظر فيهم نسب قريش ص: ۳۰، والمعارف ص: ۳۷٦، وأنساب الأشراف ٣: ١١٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٧٣٤، وجمهرة أنساب العرب ص: ۲۰، والبداية والنهاية ١٠. ٥.

<sup>(</sup>۲) جمهرة أنساب العرب ص: ۲۰. وذكر مصعب الزبيري أن موسى مات في حياة أبيه. (انظر نسب قريش ص: ۳۱، وأخبار اللولة العباسية ص: ۲۳٤). ويقال إن ابراهيم أكبرُ وَلَده. (انظر الأخبار الطوال ص: ۳۳۹).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٣٥.

<sup>(</sup>a) أنساب الأشراف ٣: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ٣١، والمعارف ص: ٣٧٦، وأنساب الأشراف ٣: ١١٤، وأنساب الأشراف ٣: ١١٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٠، ٣٧٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٠، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠: وشذرات الذهب ١: ١٧٩.

وأعْلَاهُمْ شَأْناً ، وكان عظيمَ القَدْرِ عند أهل المدينة ومكة (١) . وكان تَقِيًّا ورعاً (٢) ، وجواداً مِعْطَاءً (٣) ، وحكيماً حليماً (٤) ، وحَازِماً صَارِماً. وكان له عِنايةً بالحديثِ (٥) ، ومَعْرَفَةٌ بالبلاغة (٢) ، وروايةٌ للشعر (٧) .

وقد عهدَ إليه أبوه بالإمامة ، فَسَعَى في بثِّ الدّعوة ونَشْرِهَا ، وجَدَّ في تَقُويتها وتَرْسيخها ، واجتهد في تَنْظيمها وإحْكامِهَا ، حتى إذا أَمْكَنَتْهُ الفُرْصَةُ سنة تسع وعشرين ومائة أمرَ أبا مُسْلم بإعْلانِ الدَّعْوَةِ وإظهارها ، وإشعالِ الثورةِ وتَسْعيرها .

(١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٢.

(٢) أنساب الأشراف ٣: ١٢٥.

(٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٩ ــ ٣٨٩، وتاريخ الموصل ص:
 ١٢٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٣، والبداية والنهاية ١:٠٤.

(٤) أنساب الأشراف ٣: ١٢٥.

(٥) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٠، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠.

(٦) البيان والتبيين ١: ٨٥، وأنساب الأشراف ٣: ١٢٥، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٥، والعمدة ١: ٢٤٥، ٢٤٦.

(٧) أنساب الأشراف ٣: ١٢٣، ومروج الذهب ٣: ٢٦٠، وانظر العيون والحدائق ٣: ٣٣٠.

#### (٢) تَوْجِيهُ بكير بن ماهان إلى خراسان

وفي سنة ست وعشرين ومائة أرسل إبراهيم بن محمد بكير بن ماهان إلى خراسان، فأخبر شيعة بني العباس بها بوفاة محمد بن علي، وقيام ابنه إبراهيم بالإمامة من بعده، فبايعوا له وساقُوا إليه ما عندهم من أموالي. فرجع بكيرٌ، ولتي الإمام إبراهيم بمكة، فأعلَمه بمبايعة شبعة بني العباس له، وأدّى إليه ما حمل من أمواهم، قال ابن جرير الطبري (۱): «في هذه السنة وَجَّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكير بن ماهان (۲) إلى خراسان، وبعث معه بالسيّرة والوصيّة. فقدم مرْو، وجَمَع النّقباء ومَنْ بها من الدعاة، فنعني لهم الإمام محمد بن علي، ودعاهم إلى إبراهيم، ودَفع إليهم كتاب إبراهيم، فقيلُوه، ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة، فقدم بها بكير على ابراهيم بن محمد».

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ٢٩٤، والعيون والحدائق ٣ : ١٨٣، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٠٨، والبداية والنهاية ١٠ : ١٦.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حنيفة الدينوري: «توفي الإمام محمد بن علي ، فقام بالأمر بعده ابنه إبراهيم بن محمد ، وكان أكبر ولده ، فأمر أبا مسلم أن يسير الى الدعاة بالعراق وخراسان ، فيعلمهم وفاة الامام وقيامه بالأمر من بعده . فسار حتى وَافَى العراق ، ولَتي أبا سلمة ومن كان معه من الشيعة ، فأخبرهم بما أمره ، ثم سار الى خراسان ، ولتي الدعاة بها ، فأخبرهم بذلك » . (انظر الأخبار الطوال ص : ٣٣٩) . وهو وَاهِمٌ في ذلك ، وهو يُخلِّطُ فيه تخليطاً شديداً ، يخالف ما أجمع عليه المؤرخون .

وروَى مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية الخبر، وسرَّدَ تفاصيل كثيرةً لم يَحْفَظُهَا غيرُه من المؤرخين. فقد ذكر أنَّ بكير بن ماهان قدمَ عَلى محمد بن علي من خراسان بأموال كثيرةٍ وحلي وثياب فدفعها إليه. ويبدو أنها الأموال التي جاء بها التُّقبَاءُ الأربعةُ من خراسان ، وقابَلُوا محمد بن على بمكة سنة خمس وعشرين ومائةٍ. ولَبِثَ بكيرٌ في الحُمَيْمة عشرين ليلةً ، ومَرض الإمام ، فأقام ينتظرُ ما يكون من أمره ، بكيرٌ في الحُمَيْمة ووفاته (۱) ، يقول (۲) : «لمَّا مات محمدُ بن علي أقام أبو هاشم مع أبراهيم أياماً ، ... ، ثم شَخصَ إلى خراسان ، وقد كتب معه إبراهيم كتاباً إلى الشبعة نعى إليهم فيه أباه ، ووَعَظَهُمْ وأمَرَهُمْ ونهاهُمْ ، وقرَّبَ لهم أمرَهُمْ ، وأمرَهُمْ بطاعة أي هاشم والقبُول عنه . فبدأ بجُرْجَان فلقية الشبعة (۱۳) » ثم مَضَى إلى خراسان ، فأتى مرو الشاهجان ، ولقيَ مَنْ بها من النُّقباء والدُّعاة ، «فنعَى إليهم محمدَ ابن فأتى مرو الشاهجان ، فلما م بعده إبراهيم ، وأنه جعل وَصِيَّتُهُ إليه ، فقرأ عليهم كتاب إبراهيم ، فأخره وأذ دُولًا لأمْر بعده ، فسلَّموا لأمْرهِ ورَضُوا به ، ودَفَع َ إليهم كتاب إبراهيم ، فأغطمُوهُ وأذ دُوا لأبي هاشم تعظيماً وأقام بين أظهُرِهمْ نَحْواً من شهرين ، ثم عَزَم على الانصراف ، وقال للشبعة : ليتَوجَّه عِدَّةٌ منكم إلى إبراهيم ليلقوهُ ، وتُعرَّفُوهُ ، وتُعروه بطاعتكم . فشخص معه في تلك الدفعة قحطبة بن شبيب ، انفسكم ، وتغروه بطاعتكم . فشخص معه في تلك الدفعة قحطبة بن شبيب ، شبيب ،

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٧ ـــ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) في النصُّ نَقْصٌ، لأنه ليس فيه ما يدل على أنَّ بكير بن ماهان سار من جرجان الى خراسان، ولأن بقيته تشير الى أنه رجع من خراسان الى جرجان، ومعه قَوْمٌ من النقباء والدعاة.

ومالك بن الهيثم ، وأبو سيف (١) ، وأبو حميد (٢) ، والأزهر بن شُعَيْب (٣) ، فأقبَلَ بهم حتى قدم جرجان ، فشَخَصَ معه من شيعة جرجان أبو عَوْنٍ ، وأبو بَصيرٍ ، فأقبلوا حتى قدموا الكوفة ، . . . ، فلم يلبثوا إلاّ يسيراً حتى مضوا إلى مكة ، وشَخَصَ معهم أبو سلمة ، فلقوا إبراهيم ، ودفعوا إليه مالاً كثيراً كانوا قَدِمُوا به » .

(١) هو من دعاة الدعاة (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن ابراهيم الحميري، وهو من الدعاة السبعين من أهل مرو الشاهجان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ۲۲۱، ۲۲۳، ۳۸۹، ۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) هو من شيعة أهل مرو الشاهجان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٣).

## (٣) اتصال أبي مسلم بالإمام إبراهيم

وفي سنة سبع وعشرين ومائة ورد الكوفة ثلاثة من النَّقباء ، ثم ساروا منها إلى مكة ، وقد انضم إليهم أبو مسلم ، فقابلوا الإمام إبراهيم ، ودفعوا إليه ما معهم من أموال شيعة بني العباس ، قال ابن جرير الطبري (١): «في هذه السنة تَوجَّه سليان بن كثير ، ولاهزُ بن قُريْظٍ ، وقحطبة بن شبيب إلى مكة ، فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها ، وأعلمُوهُ أنَّ معهم عشرين ألف دينار ، ومائتي ألف درهم ومسكا ومتاعاً كثيراً ، فأمرهم بدَفْع ذلك إلى ابن عُرْوة مولى محمد بن علي ، وكانوا قليمُوا معهم بأبي مسلم ذلك العام ، فقال ابن كثير لابراهيم بن محمد : إنَّ هذا مَوْلَاكَ » .

وروى البلاذريُّ الحبرَ، وفي روايتِه له زيادةٌ وتِبْيانٌ لأمر أبي مسلم، والتحاقِه بالدّعوة العباسية، يقول (٢): «قدم سليان بن كثير، ولاهزٌ، وقحطبةُ الكوفة يريدون الحجَّ، فدخلوا على عاصم [بن يونس العجلي] مُسلِّمين (٣)، فرَأُوْا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۲۹۴، والإمامة والسياسة ۲: ۱۳۳، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩، والبداية والنهاية ١٠: ١٦.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣ ': ١١٩ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢٥٥ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥٥ ،
 ووفيات الأعيان ٣ : ١٤٦ .

 <sup>(</sup>٣) قال البلاذري: «كان عاصم بن يونس العجلي محبوساً بسبب فسادٍ» (انظر أنساب الأشراف ٣:
 ١١٩ ، وأخبار الدولة العباسية ص: ٧٥٥).

أبا مسلم عنده ، فأعْجَبَهُمْ عَقْلُهُ وظَرْفَهُ وأَدْبُهُ وشدَّةُ نَفْسِهِ وذهابه بها ، ومال إليهم فعرَفَ أمرَهم ، فقال : أنا أصْحَبُكم وأكونُ معكم . فسألوا أبا موسى السراج أن يُعينَهُمْ به ، وكان من كبارِ الشيعة ، فَفَعَلَ وكتبَ معه كتاباً إلى إبراهيم الإمام ، وقد كتانَ علمَ أنَّ إبراهيم على الحجِّ في سَنَتِهِ ، وأَنَّ القومَ واعدوه الالتقاء بمكة . فشخص أبو مسلم معهم ، ووجدوا إبراهيم بمكة ، فأعطوه عشرين ألف دينار ، ومائتي ألف درهم ، وأوصلوا إليه كُسَى حَملُوها له ، ورأى إبراهيم الإمام أبا مسلم ، فَعَرَفَهُ وأَبْتَهُ ، لأنه كان يراه أيام اختلافه إلى أبيه في مَحْبَسِهِ ، وتأمَّلَ أمرَهُ وأخلاقَهُ فأعجبَهُ منطقهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضلَةٌ من العُضَل (١) ، ومَضى به ، فكان منطقهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضلَةً من العُضَل (١) ، ومَضى به ، فكان منطقهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضلَةً من العُضَل (١) ، ومَضى به ، فكان منطقهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضلَةً من العُضَل (١) ، ومَضى به ، فكان منطقهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُشلةً من العُضَل (١) ، ومَضى به ، فكان منظمهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضلةً من العُضل (١) ، ومَضى به ، فكان منطقه ورأَيهُ ورأَيهُ وجزالتُهُ فقال : هذا عُضرة من العُضل (١) ، ومَضى به ، فكان من العُشرة و المنه و

والخَبرُ واضحُ الدلالة على أنَّ أبا مسلم انتظَمَ في الدعوة العباسية بأُخرَةٍ من حياة الإمام محمد بن علي . وهو يُوافقُ الأخبارَ السابقةَ التي تشيرُ إلى ذلك ويُوفّقُهَا ، ويخالفُ الأخبارَ التي تشيرُ إلى أنه انتظم في الدعوة العباسية في أيام الإمام إبراهيم بن محمدٍ ، بعدَ أن ابتيعَ له أو أُهْدِيَ إليه (٣) .

ويقال: إنه كان يُسَمَّى إبراهيم بن حَيَّكان، أو خَتْكان، أو عَبَّان أَوْ عَبَّان (؛)، فَسمَّاهُ

 <sup>(</sup>١) عُضْلَةٌ من العُضَل : داهية من الدواهي .

<sup>(</sup>٢) انظر أخبار الدولة العباسية بس: ٢٦١.

 <sup>(</sup>٣) أتساب الأشراف ٣: ١١٩، ١٢٠، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٦١، ٢٦٦، وتاريخ الطبري
 ٧: ١٩٨، والبدء والتاريخ ٦: ٢٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١١٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٧٥٥، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٧،
 والكامل في التاريخ ٥: ٥٥٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٥.

الأمام إبراهيم بن محمد عبد الرحمن بن مسلم، وكنّاه أبا مسلم (١). و «كتب الى شيعتِه بالكوفة يُعْلمهم أنه قد سَمّاهُ وكنّاهُ، وقَبِلَ ولاءه ، ويأمرهم أنْ يجعلوه رسولَهم إليه ، فإنه قد أفهم عنه ، ولا يُرْسلُوا غيره (٢) ». فَسَفَر بينَهُ وبينهم ، كما سفر بينَهُ وبين النّقباء بخراسان ، قال المدائني (٥) : «كان أبو مسلم يَخْتلِفُ إلى خراسان ، يبعثُهُ الإمام بكتبه إلى سلمان بن كثير ، فيَشْخَصُ على حارٍ له ».

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ٨٥، ١١٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤، ٢٥٥، وتاريخ بفداد ١٠: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣ : ١٢٠ ، وانظر الكامل في التاريخ ٥ : ٢٥٨ ، ووفيات الأعيان ٣ : ١٤٦ .

# (٤) إرسال أبي سَلمة الْخَلَال بالرّايات إلى خواسان

وذكر مُصنّفُ أخبار الدولة العباسية أن بكير بن ماهان لتي الإمام إبراهيم ابن محمد في هذه السنة ، فأخبره الإمامُ بِلُوْنِ رايات الثورة ، وأطلّعهُ على شعارِها ، وكلّفهُ الذهابَ إلى خراسان ليُهيّيَ شيعة بني العباس ليوم الثورة المُرْتَقَب . ولكنه سُجنَ بالكوفة في دَيْنِ تأخّر عن الوفاء به ، فَحِيلَ بينه وبين المسير إلى خراسان ، فوَجَّهَ إليها أبا سلمة الحلال ، فنهض بالأمر ، وأدّى الرسالة ، ثم عاد إلى الكوفة فقضى دَيْنَ بكيرٍ ، واستَنْقَذَه من السجن ، يقول (۱) : قال الإمام ابراهيم لبكير : «عليكم بالسوّادِ ، فليكن لباسكم ، وليكن شعاركم يا محمد يا منصور . وأمّر أبا هاشم بالانصراف والمُضِيِّ إلى خراسان ، وأمره أنْ يأمر الشبعة بتسويد الثباب ، والرايات السوّد ، ويُعدُّها إلى يوم خُرُوجهم . فانْصَرَفَ أبو هاشم ومعه أبو سلَمةَ إلى الكوفة ، فلما قلي خراسان ، ودفع له ثلاث رايات سودٍ ، وأمره أنْ يدفع واحدة إلى مَنْ بِجُرجان من الشبعة ، ويبعث بواحدة إلى مَنْ بِحَرُجان من الشبعة ، ويبعث بواحدة إلى ما وراء النهر ، فَسَخَصَ أبو سلَمة إلى خراسان ، فكان أول مَنْ قَيْمِها بالرّايات السوّد ، ... ، وقليم أبو سلمة خراسان وأبو مُسلم يومئذٍ معه خادمٌ له ، فبذا بجُرْجان ، فدَفَع راية سوداء إلى أبي من الشبعة ، ويبعث بواحدة إلى ما وراء النهر ، فسلمة خراسان وأبو مُسلم يومئذٍ معه خادمٌ له ، فبذا بجُرْجان ، فدَفَع راية سوداء إلى أبي

 <sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٤٥ ــ ٢٤٩، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٣٦، وتاريخ الطبري
 ٧: ٣٦٩، ومروج الذهب ٣: ٧٥٥، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٤.

عَوْنٍ، وهو يومَنْدِرثِيسُ القَوْم، وقد لَقيَ الإمامَيْنِ جميعاً، وعَظُمَ قَدْرُهُ فِي الدَّعَوَة. ثم نَفَذَ إلى مَرُوّ، فدفع إلى سلمان بن كثير راية سوداء ، وبعَثَ براية سوداء إلى ما وراء النهر مع مجاشع بن حريث الأنصاريِّ، وقيل مع عمرو بن سنانِ المراديِّ. وأقامَ أبو سلمةَ بمَرُوّ، ونَصْرُ بن سيارٍ يومئذِ الوالى، فاضطرب أمرُ العربِ بخراسان، وتَعَصَّبُوا وتَحَرَّبُوا، واقْتَتُلُوا، وهم متَحَيِّرُون، وقد قُتِل الوليدُ بن يزيد، ولم يأتِهِم الخبرُ باجتاع الأمرِ لغيرِو، فتمكن أبو سلمة في تلك الأيام عما أراد، واستثارت الدَّعوةُ (١)، وقويَ أهلها، وبثَّ دُعاتَهُ وَرُسلَهُ وانْصَرَفَ، ...، وكانت إقامة أبي سلمة هناك أربعة أشهرٍ. ولمَّا انْصَرَف ألْفي أبا هاشم عبوساً (٢) على ما خلَّفهُ عليه، وكانت حامةُ بنتُ بكير أبي هاشم تحت أبي سلمة ، فصالَحً أبو سلمة عنه غَرَماء هُ ، وكانَ ما لزَمَهُ من الدَّيْنِ في إنفاقِهِ على أهلِ الدَّعوة ، وفي أسفارِ و، وفي أبو العَبْس ، .. أو قد أنفقَ في ذلك ما لا كثيراً لنفسيهِ ، كانَ أفادَهُ من السَّنْدِ ، وخَرَجَ من الحَبْس » .

<sup>(</sup>١) استثارت: ظهرت وانتشرت.

 <sup>(</sup>۲) انظر حَبْسَ بكير بن ماهان ، ومعرفته لأبي مُسلم وهو يخدم العِجْلِيِّينَ في الحَبْسِ ، وشراءهُ له منهم ، وتوجيهه إياه الى الامام إبراهيم بن محمد في تاريخ الطبري ٧ : ١٩٨ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٢٧٥ ، وراجع أخبار الدولة العباسية ص : ٢٤٩ .

# (٥) تَعْيِنُ أَبِي سلمةَ الْحَلَّالِ كَبِيراً للدُّعاةِ بالكوفةِ

وفي سنة سبع وعشرين وماثة مرض بكيرُ بنُ ماهانَ ، ثم تُوفيَ ، وأنابَ مَنَابَهُ قَبْلَ وفاتِه أبا سلمةً الخَلاَّلَ ، وأعْلَمَ الإمام إبراهيم بتوليته إياه ، وزكَّاهُ له ، وأثنى عليه ، ونَوَّهَ بصِدْقِهِ وإخْلاصِهِ ووفائه للدَّعْوَةِ ، فأقرَّهُ وثَبَّتُهُ ، قال البلاذري (۱) : «احْتُضِرَ بكيرٌ ، فأوضى إلى سليان بن حَفْص (۱) أبي سلمة الداعية ، مَوْلَى همدان ، وهو صِهرُهُ ، وكان صَيْرِفيًّا ، ويقال : خَلاًلاً (۱) ، وكتبَ إلى محمد بن علي (۱) الإمام باسْتِخْلَافِهِ إياه ، لرِضَاهُ مَذْهَبَهُ ونِيَّتَهُ ونصيحَتَهُ ، فكتبَ إليه محمدُ ابن علي (۱) علي (۱) بالقيام بما كان بكيرُ بن ماهانَ يقومُ به ».

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٨.

 <sup>(</sup>٢) الصواب حَفْصُ بن سليمان. (انظر ترجمته في الوزراء والكتاب ص: ٨٤، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨٠، ووفيات الأعيان ٢: ١٩٥، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٥، والبداية والنهاية ١٠: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار اللبولة العباسية ص: ٢٤٨، والوزراء والكتاب ص: ٨٤.

 <sup>(</sup>٤) كذلك أيضاً في تاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٩، والأخبار الطوال ص: ٣٣٤. وفي تاريخ الطبري ٧:
 ٣٢٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩: إبراهيم بن محمد، وهو الصوابُ، ويؤيده ما رواه مصنفُ أخبار اللولة العباسية . (انظر أخبار اللولة العباسية ص: ٣٤٠ .. ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) الصواب إبراهيم بن محمد.

وأنباً الإمامُ إبراهيمُ شيعَتهُ بخراسانَ أنَّهُ عَيَّنَ أبا سلمةَ الخلاَّلَ كبيراً للدُّعاةِ بالكوفةِ ، وأَمَرهم بطاعتِه ، وسارَ أبو سلمة إليهم ، فارْتَضُوهُ وانْقَادُوا له ، وأدَّوْا إليه ما عندهم من أموّالي ، قال ابن جرير الطبري (١١) : «كتب إبراهيم إلى أبي سَلمةَ يأمرُهُ بالقيام بأمْرِ أصحابه ، وكتب إلى أهل خراسان يُخْبِرُهم أنه أَسْنَدَ أمْرَهُمْ إليه . ومَضَى أبو سلمةَ إلى خراسان فصَدَّقُوهُ ، وقبِلُوا أمْرَهُ ، ودَفَعُوا إليه ما اجتمع قبلَهُمْ مِن نَفَقاتِ الشيعةِ وخُدْسِ أموالهم » .

ورَوَى مُصَنِّفُ أخبار اللولة العباسية خبر قدوم أبي سلمة إلى خراسان كاملاً مُسْهَباً (٢) ، وهو يتضَمَّنُ أساء المُدنِ التي أتاها ، وأساء النُّقباء والدُّعَاةِ الذين قَابَلَهم مُسْهَباً (٢) ، وهو يتضَمَّنُ أساء المُدنِ التي أنها ، ويتضمَّنُ أيضاً دَقائقَ نادرةً وأسراراً كثيرةً ، فقد ذكر فيه أن أبا سلمة سار إلى خراسان ، ومعه أبو مسلم ، فَعَرَّجَ على جُرْجَانَ ، ونول بأبي عامر ، ولتي مَنْ بها من الشيعة ، ثم أنطلق إلى نساً ، وأبيورد ، فلتي من بها من النُّقباء والدعاة ، من الدُّعاة والشيعة ، ثم نَفَذَ إلى مَرُو الشاهيجان ، فلتي من بها من النُّقباء والدعاة ، وبَعَثُ أبا مسلم إلى بَلْخَ ، فلتي زياد بن صالح ومَنْ بها مِنْ دعاتِه ، ثم انصرفَ إليه . وكان أبو سلمة يُوصي الشيعة في كل مدينة وَرَدها أنْ يَجِدُّوا ويَستَعِدُّوا ، وقال لهم في مَرُو الشاهيجان : «تَأَهَّبُوا وتَهَيَّأُوا إلى رَأْسِ الثلاثين ومائة ، ولا تُظهرُوا شيئاً إلاَّ أنْ تُضطرُّوا ، فإذَا اضطرِرتُمْ ، فأثتَلِفُوا واجتمعوا ، وادْفَعُوا عن أنفسكم إلى الوقت تُضطرُّوا ، فإذَا اضطرِرتُمْ ، فأثتَلِفُوا واجتمعوا ، وادْفَعُوا عن أنفسكم إلى الكوفة . الذي وُقِّتَ لكم » . ووكَّلَ بهم جميعاً سليان بن كثير الخزاعي ، ثم رجَعَ إلى الكوفة . فأرسلَ إليه الإمام إبراهيم يَستَوفِدُهُ إلى الحميمة ، فشخصَ إليه ومعه أبو مسلم ، فقابَلَهُ وأُوصَلَ إليه المال الذي حَمَلَهُ من خراسان . ثم عاد إلى الكوفة ، وتابع بالكتب إلى سليان ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٢٩، ٧: ٤٢١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٦٧ ـــ ٢٦٩.

كثيرٍ وأصحابه بخراسان في الاستعدادِ والإكماشِ (١) ، واختلفَ أبو مسلم في ذلك مرة بعدَ أخرى » .

(١) الإكماش: الإسراع.

# (٦) تَوْلِيةُ أَبِي مسلم أَمرَ الدَّعْوَةِ بخراسان

وظًلَّ كَبيرُ الدُّعاةِ بِالكوفةِ يُشرِفُ على الدُّعْوَةِ بِخراسان ، ويتَرَدَّدُ عليها ، ويَبْعَثُ الدُّعاة إليها ، ويَستَقْبِلُ الوفود منها ، ويُرافِقُهم إلى مكة والحُميْمة ، ويلتني بالإمام ، ويكتب إليه التَّقارير عن أحوال الدَّعوة . حتى إذا كانت سنة ثمانٍ وعشرين وماثة قرَّرَ الإمام إبراهيم بن محمدٍ أنْ يُسيَّطرَ على الدعوة بخراسان ويَضْبِطَها ، ويتولِّى بنفسه قيادة شيعتِه بها ، لأنه تَبيَّنَ له أن الفُرْصَة أخذت تنبيًّا لِتَفْجِيرِ الثورة ، بعد احتدام العَصَبيَّة بين اليمانية والرَّبعية وبين المضرية بخراسان ، واقْتِنَاهُم وتفانيهم (١) ، واشتغال مروان بن محمد بمحاربة الثاثرين عليه مِنْ أهل بَيْتِه ومِنَ الخَوارج (٢) ، ولأنه كان يَخشَى سليان بن كثير الخزاعي ، ويَخافُ أن يتمرَّدَ عليه ، ويَستَقِلَّ بالأمْرِ دُونَهُ . وكان سليان القائم بالدَّعوة في خراسان ، والمسؤول عنها ، وكان ذا طُمُوح وقوة وسطوة (٣) .

ويقال: إِنَّ سليمان بن كثير الخزاعيّ، ولاهِزَ بن قُرَيْظٍ التميميَّ، وقَحْطبة ابن شبيب الطاثيَّ وَفَدُوا على الإمام إبراهيم بن محمد سنة ثمانٍ وعشرين وماثةٍ، وسألوه أن يُولِّيَ على شيعةِ بني العباس في خراسان قائداً جديداً، فَرَشَّحَ سليمانَ فامْتَنَعَ،

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٣٤ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٦٦ ــ ٤٧٥ ـــ ٤٩٦ ـ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١١٨، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٦.

ورَشَّحَ قَحْطَبَةَ فَامْتَنَعَ، فَفَكِّرَ أَنْ يعهد برثاستهم إلى أحد بني العباس، ثم عَدلَ عن ذلك، واقْتَرَحَ أبا مسلم، فأشادوا به، وأطبقُوا عليه، فقلَّدَهُ أمرهم، قال البلاذري (١): «ثم إِنَّ هؤلاء النَّقباء قدموا على إبراهيم يَطلُبونَ رجلاً يَتوجَّهُ معهم إلى خراسان، فَعرضَ على سليان بن كثير أَنْ يكون ذلك الرجل فأَنَى، وعرضَ مثلَ ذلك على قَحْطَبة فأَنِى، فأراد تَوْجية رَجُلِ من أهل بَيْتِهِ فَكَرِهَ ذلك، وَذَكرَ أبا مُسلم فأُطرَياهُ وَوصَفا عَقلَهُ وعِلْمَهُ بما يأتي وَيَذَرُ، فاستخارَ اللهَ ووجَّههُ إلى خراسان».

ويتَّفِقُ المؤرِّخون على أنَّ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ رَأْسَ أبا مسلم على شيعتِه بخراسان ، وأرْسَلَ إليهم أن ينصاعُوا له ، وبَعثَ به إليهم سنة ثمانٍ وعشرين وماثة (٢) ، ولكنهم يَخْتَلفُون في مَوْقَفِ النَّقباءِ من تَرْثيسهِ عليهم ، فبَعْضُهم يَرُوي أنَّ النقباء والدعاة وسائر الشيعة قبلوا أبا مسلم ، ورحَّبُوا به ، والتَّقُوا من حوله ، وانتهُوا إلى رأيهِ ، وكانفُوهُ وعَاوَنُوهُ ، وأنَّ سليان بن كثير الخزاعي خَضَعَ له ، وقلَّرَهُ ، ولم يُناهِضُهُ ، ولم يُندِّد به ، قال البلاذري (٣) : «نزل على سليان بن كثيرٍ ، فكان والشيعة جميعاً له مُكْرِمينَ مُبجِّلينَ سامعينَ مُطيعينَ ، وجعلَ أمرُهم يَنْمُو حتى كان منه ما كان » ، وقال (١٠) : «شَخَصَ فنزلَ على سليان بن كثيرٍ ، فكان يُجلُّهُ ويُوقِّرُهُ ويُعَظِّمُ أمرَهُ ».

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٤٤،
 ٣٥٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٨، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الاشراف ٣: ١٢١، وأخبار اللولة العباسية ص: ٢٦٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢، والأخبار الطوال ص: ٣٤٣، وتاريخ الطبري ٧: ٣٤٤، وتاريخ الموصل ص: ٦٥، والبدء والتاريخ ٦: ٣٤٠، ومروج اللهب ٣: ٢٥٤، والعيون والحدائق ٣: ١٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٧، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧، والبداية والنهاية ١٠: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١٩. (٤) أتساب الأشراف ٣: ١٢١.

## (V) وصيَّةُ الإمام إبراهيم لأبي مسلم.

وبَعضُ المُؤرِّخِينَ يَرُويُ أَنَّ نَفَراً مِن الثَّقباءِ استَخفوا به ، وعارضُوهُ ورفضُوهُ ، ولم يَلْتَفِتُوا إلى كتاب الإمام إليهم بالانقياد له ، بل أعْرَضُوا عنه ونَبنُوهُ ولم يعملوا به ، وساروا إلى الإمام في السنة التّالية ، فقابَلُوهُ بمكة ، ومعهم أبو مسلم ، فاشتكاهم إليه ، وأنبأهُ أنهم استهانُوا به ، ونازَعُوهُ ودَفَعُوه ، فعرَّفهم أنّهُ اختارَهُ وأمَّرهُ ، وأن عليهم أنْ يرْتضُوهُ ويُذْعِنُوا له ، ونصَحَهُ أن يُعوِّلَ على اليمانية ، ويُقيمَ بينهم ، وأن يَعنْدر الرَّبعية ويتوقاهم ، وخوَّفهُ المُضرِيَّة ، وأذن له أنْ يَضْرِبَ عُنقَ مَنْ يَرْتَاب به منهم ، وأمرَهُ أنْ يُجلَّ سليان بن كثير الخزاعي ويُفَخَّمهُ ، وأوصاهُ أنْ يشاوِرَهُ ويرجعَ اليه فيا يطرأُ عليه من مُبهات ومُغضِلات ، وأنْ يَصْدُرَ فيها عن رأيه ، ويَصْدرَعَ بأمْرِه ، قال ابنُ جرير الطبريُ (۱) : «في هذه السنة وَجَّهَ إبراهيمُ بن محمدٍ أبا مسلم الم خراسان ، وكتب إلى أحسابه : إني قد أمَرْتُهُ بأمْرِي ، فاسْمَعُوا منه ، وأتبلُوا الله خواسان ، وخرَجُوا من قابل ، فالتَقَوْا بمكة ، عند إبراهيم ، فأعلَمهُ أبو مسلم أنهم لم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٤٤.

 <sup>(</sup>٢) قال مصنف أخبار الدولة العباسية: «جعل إبراهيم لأبي مسلم إنْ هو ظَهَرَ ولايةَ خراسانَ، وسيجستانَ، وكِرْمانَ، وجُورِجانَ وقُومَسَ، والرَّيِّ، وأَصْبهان، وهمذان، وجعل ولاية أبي سلمة ما دون عقبة همذان من أرض العراق فالجزيرة فالشام». (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٧٧٠).

يُنفِذُوا كتابَهُ وأمْرَهُ. فقال إبراهيم: إني قد عَرَضْتُ هذا الأمرَ على غير واحدٍ، فأبَوْهُ علي ، وذلك أنه كانَ عَرَضَ ذلك قَبل أن يُوجّه أبا مسلم على سليانَ بن كثير، فقال : لا ألي اثنين أبداً ، ثم عَرَضَهُ على إبراهيم بن سلَمة ، فأيى فأعلَمهم أنه أجمع رأيه على أبي مُسلم ، وأمرهم بالسمع والطاعة ، ثم قال : يا عبد الرحمن ، إنّك رجل منا أهل البيت ، فاحتفظ وصيّتي ، وانظر هذا الحيّ من اليمن فأكرمهم وحُلَّ بين أظهرهم ، فإنَّ الله لا يُتم هذا الأمر إلا بهم ، وانظر هذا الحيّ من ربيعة ، فأتهم من أمرهم ، وانظر هذا الحيّ من من شككت في أمرهم ، وانظر هذا الحيّ من مُضر ، فإنهم العدو القريب الدار ، فاقتُل من شككت في أمره ، ومن كان في أمره شيء ، ومن وَقع في نفسيك منه شيء ، وإن استُطعت ألا تَدَعَ بخراسان لساناً عربياً فافعل ، فأثما غلام بلغ خمسة أشبار وإن استُطعت ألا تَدَعَ بخراسان لساناً عربياً فافعل ، فأثما غلام بلغ خمسة أشبار وإن استُطعت ألا تَدَعَ المن هذا الشيخ ، يعني سلمان بن كثير ، ولا تعظيه ، وإذا الشيخ ، يعني سلمان بن كثير ، ولا تعظيه ، وإذا الشيخ ، عني سلمان بن كثير ، ولا تعظيه ، وإذا الشيخ ، يعني سلمان بن كثير ، ولا تعظيه ، وإذا الشكل عليك أمر ، فاكتف به مني » .

ونَقَلَ الحَبرَ بِأَلْفَاظِهِ مَصَنفُ الإِمَامَةِ والسياسَةِ (١) ، وابنُ الأثير (٢) ، ونَقَلَهُ بِمَعناهُ وأكثرِ أَلْفَاظِهِ ابنُ عبد رَبِّهِ (٣) ، وابن كثير (١) ، وأوْرَدُوا مَا نُسِبَ فيه إلى الإِمَامِ إبراهيم بن محمدٍ من أنه قال لأبي مسلم : «إن استُطَعْتَ ألاّ تَدَعَ بخراسان لساناً عربيًا فافْعَلْ».

وذكر مصنفُ أخبارِ الدولة العباسية ما يشبهُ ذلك في خبر قَبَض مروان بن محمدٍ على الإمام إبراهيم بن محمد، فقد رَوَى أنَّ الإمام كتبَ إلى أبي مسلم «ألاَّ يدعَ بخراسانَ عربيًّا إلاَّ قَتلهُ (٥) ».

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٧. (٤) البداية والنهاية ١٠: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٥: ٣٤٧. (٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٩٧٩.

وروى ذلك أيضاً ابنُ جريرِ الطبريُّ (۱) ، ومُصَنِّفُ الإمامة والسياسة (۲) ، والأزديُّ (۳) ، وابن الأثير (۱) ، وابن كثير (۱) ، وابن تَغْري بَرْدي (۱) ، فقالوا: ﴿وَقَعَ فِي يد مروانَ بن محمدٍ كتابٌ لابراهيم بن محمدٍ إلى أبي مسلم ، جواب كتاب لأبي مسلم ، يأمُرهُ بِقَتْلِ كُلِّ مَنْ يتكلَّمُ بالعربية بخراسانَ ».

وحَمَلَ المسعوديُّ خَبرَ قَبْضِ مروانَ بن محمدٍ على الإمام إبراهيم بن محمدٍ ، وأشارَ إلى كتابِ الإمام إلى أبي مسلم ، ولكنه لم يذكر أنه حَرَّضَهُ فيه على اسْتِقْصَالِ العربِ ، بل ذكر أنه حَضَّهُ فيه على التَّسْميرِ للدَّعْوَقِ ، والكَيْدِ لخُصومِهِ ، يقول (٧) : العرب ، بل ذكر أنه حَضَّهُ فيه على التَّسْميرِ للدَّعْوَقِ ، والكَيْدِ لخُصومِهِ ، يقول (٧) : الأمرَ الذي أَزْعَجَهُ سينْمُو حتى يملاً البلادَ ، . . ، فلم يَستَتِمَّ مَروانُ قراءةَ هذا الكتابِ حَتّى مَثلَ أَصْحَابُهُ بين يَدَيْهِ ، ممن كان قد وُكُل بالطُّرقِ ، رسولاً من خراسان من أبي مسلم إلى إبراهيم بن محمدِ الإمام ، يُخْبِرُهُ فيه خَبرهُ ، وما آل إليه أمره ، فلما تأمَّلَ مروانُ كتاب أبي مسلم قال للرسول : لا تُرَعْ ، كم دَفَعَ اليك شيئاً يسيراً ، وامْضِ وكذا ، وقال : فهذه عشرةُ آلاف درهم لك ، وإنما دَفَعَ إليك شيئاً يسيراً ، وامْضِ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعلَ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعلَ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعلَ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعلَ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعلَ بهذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء مما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتني به ، فَفَعل

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٠ : ٣٣ ، ٣٩.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ١: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ٣: ٢٥٨.

الرسولُ ذلك ، فتأملَ مروانُ جوابَ إبراهيم إلى أبي مسلم بخَطِّهِ ، يأمُرُهُ فيه بالجِدِّ والاجتهادِ والحيلةِ على عَدُوَّهِ ، وغير ذلك من أمْرِهِ ونَهْيِهِ ،

وذكر ابن عساكر أنَّ الإمام إبراهيم بن محمد كان يَسْتَحْسِنُ أنْ يكون الرسولُ بينه وبينَ أبي مسلم من العَجم ، لأن ذلك أبعدُ من الشَّبهة ، وأنْفَى للرِّبة ، وأنْجَى من الشَّبهة ، وأذنَى من العافية ، فلما وأنْجَى من الطافية ، فلما وجَّة إليه أبو مسلم رسولاً من العَرب ، كتب إليه كتاباً يلُومُهُ فيه ويَكُفُّهُ ، ويأمُّرُهُ يقتل الرسول ، وبعث بالكتاب مع الرسول الذي وَجَّههُ إليه ، فَفَضَّ الرسولُ الكتاب ، فرأَى فيه أنه أمر بِقتلِه ، فسار بالكتاب إلى مروان بن محمد ، يَقُولُ (١) : وكان أبو مسلم يكاتب إبراهيم بن محمد ، فقدم على إبراهيم رسولُ أبي مسلم ، فسأله فإذا هو رَجُلٌ من عرب خراسان فصيح ، فَعَمَّهُ ذلك ، فكتب إلى أبي مسلم : أَلَمْ أَنْهَكَ عن أنْ يكون رسُولُكَ عربياً ، يَطَلِعُ مثلُ هذا على أمْرِك ! ! فإذا مسلم : أَلَمْ أَنْهَكَ عن أنْ يكون رسُولُكَ عربياً ، يَطَلِعُ مثلُ هذا على أمْرِك ! ! فإذا أنكناب ، فأتى به مروان » .

وذلك أشبهُ بالحقِّ ، وكأنه حُرِّفَ عن مَوْضِعِه ، وكأن ما عُزِيَ إلى الإمام إبراهيم بن محمدٍ من أنه أمرَ أبا مسلم بإبادةِ العرب بخراسان قد وُلِّدَ منه!!

وحَمَلَ خبرَ تَوْجِيهِ الإمام إبراهيم بن محمد لأبي مسلم إلى خراسان وَوَصِيْتُهُ له الأزدي (٢) ، ومُصَنِّفُ العيون والحدائق (٣) ، وَسَاقا الوَصِيَّةُ بألفاظها عند ابن جرير الطبري ، ولكن الجملة التي يأمرُ فيها الإمامُ أبا مسلم بإبادة العرب كافة بخراسان لم تَرِدْ فيها!!

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ١٨٤.

ومن الواضح أنَّ تلك الجملةَ من الوَصِيَّة لم تَتَواتَرْ روايتُهَا ، فإنَّ المؤرخين لم يُجْمعوا عليها ، وكان ابنُ جريرِ الطبريُّ أوَّلَ مَنْ أَثْبَتَهَا بغيرِ إسنادٍ ، وصَنَعَ صَنيعَهُ مصنفُ الإمامة والسياسة ، وهو من المؤرخين المُعَاصِرينَ له ، ونَقلهَا عنه بغير إسنادٍ أيضاً ابنُ الأثير وابنُ كثير. وإذا صَحَّ أنَّ الجُمْلةَ من الوَصِيَّة، فيبدو أنه سَقَطَ منها بَعْضُ الْأَلْفَاظِ ، وأَنَّ فيهَا نَقْصاً أَدَّى إلى التَّعْميم في مَعْنَاها ، ويمكن أن يكون تقديره: «ممَّن خَالَقَكَ». فأفضَى هذا النَّقْصُ إلى إِذْنِ الإمام لأبي مسلم في إفناء العرب عامةً بخراسان !! دون تمييز بين مَنْ أجابَ الدَّعْوَة العباسية منهم وأيَّدَهَا ، ومَن انْحازَ عنها وعَادَاها !! وذلك مناقضٌ لوصايا الإمامَيْن محمد بن عليّ، وإبراهيم بن محمدٍ لدُعاتهما ، وأمرِهما لهم فيها أن يُعامِلوا القبائل العربية بخراسان حسبَ مَوَاقِفها من الدعوة العباسية ، فإنهما كانا يُشيرانِ عليهم أنْ يُقَدِّمُوا اليمانية ويُقيموا بينهم، وَيَستَظِلُّوا بهم، وأنْ يُقَرِّبُوا الرَّبعيَّةَ، ويُلْحِقُوهُم بهم، فإنهم حُلَفاءُ اليمانيّة وأنْصَارُهم ، وأنْ يتَحَفَّظُوا من المُضَريَّة ، ولا يَقْبلُوا إلاَّ ثِقاتَهم ، وأنْ يُعْمِلُوا السَّيْفَ فيمن يُشكُّون فيه منهم ، وأَنْ يَسْتَكُثِرُوا من المَوَالي والعَجم . ويَعْتَمِدُوا عليهم ، جاء ُ ذلك في وصية الإمام محمد بن على لأبي عَكْرِمَةَ السَّراج (١) ، وجاء في وصية الإمام إبراهيم بن محمد لأبي مسلم على اختلاف رواياتها(٢) ، وجاء أيضاً ما يُمَاثِلُهُ في وصِيَّةِ أَبِي العباس السُّفاح لأبي مسلم بعد مَقْتَلِ الإمام إبراهيم بن محمد، قال ابو حنيفة الدينوري (٣) : «تَقَدَّمَ إليه أبو العباس أَلاَّ يدَعَ بخراسان عَربيًّا لا يَدْخُلُ في أَمْرُهِ إِلاَّ ضَرَبَ عُنْقَهُ».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٥٩.

وَرَوى مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية وَصِيَّةَ الإمام إبراهيم بن محمدٍ لأبي مسلم ، ومن الطُّريف أنَّ ما وَرَدَ فيها منَ الدَّعْوَةِ إلى الاحْتراسِ من المَضرِيَّة ، والإِذْنِ في سَفْكِ دماء المُناوثينَ له منهم قد أَحْنَقَ بعضَ التَّقباءِ من المُضَريَّةِ وأَسْخَطهم ، وهَيَّجَ الشَّرُّ بينهم وبين النُّقباء من اليمانية ، وأثار العَصَبيَّةَ القبليَّةَ بينهم ، وأَوْشَكَ أَنْ يُمزِّقَ صُفوفَهم، لولا احتيالُ أبي مسلم ٍ للأمْرِ، وتفسيرُهُ له تَفْسيراً أَقْنَعَهم وأرضاهم ، وأطفأ نار الفِتْنَةِ بينهم ، فقد ذكر أَنَّ المقصودَ بذلك هم المُضَريَّةُ الذين يُوَالونَ الدُولة الأموية ويُظاهرونها ، لا يَكُفُّونَ عن ذلك ، ولا يَحيدونَ عنه ، ولا يُخْفُونَهُ، بل يَمْضُونَ فيه، ويُصِرُّونَ عليه، ويَجْهَرُونَ به، ويُعْلِنُونَهُ، أَمَّا المُضَرِيَّةُ واليَانِيَّةُ الذين انْضَمُّوا إلى الدَّعْوَةِ العباسية ، وتَعاقَدُوا على مُؤَازَرتها ، فإنهم مُتَكَافِئُونَ مُتَسَاوُونَ ، لا فَرْقَ بينهم إلاّ بالإخْلاصِ لها والحِرْصِ عليها ، يقول في خَبَرِ مُنَاظَرَةٍ رُسُلِ نَصْرِ بن سيار الليثي لأبي مُسْلم ومَنْ حضَرَ معه من النُّقباء من المُضَريَّة واليَمانيَّةِ في حاله ودَعْوته وسَبَبِ خُرُوجهِ <sup>(١)</sup> : «قالوا له : قد بلغنا أنك تقول : إِنَّ صَاحِبَكَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْزِلَ فِي أَهِلِ الْمِنِ ، وَتَتَأَلُّفَ ربيعةَ ، وتَحْذَر مُضَر ، فني كتاب الله هذا؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ نبيَّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان رَجُلاً من مُضَر؟ قال لَاهِزُ [ بن قُرَيْظٍ التميمي ] لكم في هذا قُولٌ! فنَظَر إليه أبو مسلم نَظَراً شديداً. فقال سليانُ بنُ كثيرِ [الخزاعي]: «لَقَدْ كانَ لكمْ في رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللهَ واليومَ الآخِرَ» (الأحزاب: ٢١)، اخْتَصَّ رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، أَهْلَ اليمن لطاعتهم وإيمانهم، وجَانَبَ قَوْمَهُ وأَقْرَبيهِ لكُفْرِهم ومَعْصِيَتهم! فقال أبو مسلم : نعم، أمرَني الإمامُ أنْ أنزلَ في أهل اليمن، وأَتَأَلَّفَ ربيعةً ، ولا أَدَعَ نَصِيبِي مِنْ صَالَحَي مُضَر ، وأَحْذَرَ أَكثَرَهم من أَتباعِ بني أمية ، وأَجْمَعَ إليَّ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٤ - ٢٨٥.

العَجَمَ وأَخْتَصَّهُم ، وإنَّا الأعال بخواتيمِهَا ، قال الله عَزَّ وجَلَّ : «ونُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ على الله عَزَ وجَلَّ : «ونُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ على الله يَنْ اسْتُضْعِفُوا في الأرضِ ونَجْعَلَهُم أَثِمَّةُ ونَجْعَلَهُم الوَارِثين » ، (القصص : ٥) ، ومَنْ أَتَانا مِن مُضَر ، ودَخَلَ في أَمْرِنا ، وصَحَّحَ لنا قَبِلْنَاهُ وحَمَلناهُ على رُؤوسنا ، ومَنْ عَانَدُنا اسْتَعَنَّا الله عليه ، وكان الله حَكماً بيننا وبينه ، فَرَضِيَ قَوْلَهُ مَنْ حَضَر من الشيعة » .

# (٨) معارضة سليانَ بن كثيرٍ لأبي مسلم ٍ

وبَعْضُ المُؤرخين يَرُوي أن سليان بن كثير الحزاعي هو الذي أبي أنْ يُسلم قيادة شيعة بني العباس بخراسان إلى أبي مسلم، وأنه استكبر عليه وصَدَّهُ عن ذلك، ولم يكترتُ لكتاب الإمام إبراهيم إليهم بتَرْثيسه عليهم، وأمْرِهِ لهم بِقَبُولِهِ ومُساندته، يكترتُ لكتاب الإمام إبراهيم إليهم بتَرْثيسه عليهم، وأمْرِهِ لهم بِقَبُولِهِ ومُساندته، وزعم أنه صَنَعَ ذلك لِصِغَرِ أبي مسلم، وقلّة تجربته، وخشيته أنْ يَعْجزَ عن النَّهوضِ بقيادتهم، فيضيع نضالُهُ ونضالُ غيره من النَّقباء سُدًى، وبهلكوا، وتُحفيق الدعوة، ويُقضَى على شيعتها. فقرَّر أبو مسلم أنْ يَرْجع إلى الإمام، ولم يلبث أن سار اليه. ثم قلوم النَّقب خالد بن إبراهيم الرَّبعي إلى مَرُو الشَّاهجان، فأخير بما حَدَث، فَجَمَع النَّقباء، وناقشهم، وسَوَّغ تولية الإمام الأبي مسلم، عليهم، ولم يزل يحتجُ لها فأدْرِكَ بِقُومَس، فأعيد إليهم، وأسندوا إليه قيادتهم، قال ابن جرير الطبري(۱): «قالَ غَيْرُ الذين ذَكَرنا قولهم في أمْرِ أبي مسلم، وإظهاره الدعوة، ومصيره إلى خراسان، وشُخُوصِهِ عنها، وعَوْدِهِ إليها بعدَ الشَّخوصِ قَوْلاً خلافَ قَوْلهم، والذي خراسان، وشُخوصِهِ عنها، وعَوْدِهِ إليها بعدَ الشَّخوصِ قَوْلاً خلافَ قَوْلهم، والذي قال في ذلك أنَّ إبراهيم الإمام زَوَّجَ أبا مسلم لَمَّا تَوجَّة إلى خراسان ابنة أبي قال في ذلك أنَّ إبراهيم الإمام زَوَّجَ أبا مسلم لَمَّا تَوجَّة إلى خراسان ابنة أبي النَّجم (۱)، وساق عنه صَداقها، وكتبَ بذلك إلى النَّقباء، وأمَرهُم بالسَّعْمِ النَّعْمَ (۱)، وساق عنه صَداقها، وكتبَ بذلك إلى النَّهاء، وأمَرهُم بالسَّعْمِ السَّعْمِ (۱)،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦١، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد ۱۰ : ۲۰۷.

والطاعة لأبي مسْلم ، . . ، ، فقَدِمَ خراسان ، وهو حديثُ السِّنِّ ، فلم يَقْبُلُهُ سليمانُ بن كثيرٍ ، وتَخوَّفَ أَلاَّ يَقُوى على أمْرِهم ، وخاف على نَفْسِهِ وأصحابه ، فَرَدُّوهُ ـــ وأبو داود خالد بن إبراهيم غائبٌ خَلْفَ نهر بَلْخَ ـــ فلما انصرفَ أبو داود ، وقدمَ مَرْوَ أَقْرَأُوهُ كتابَ الإمام إبراهيم ، فسأَلَ عن الرجل الذي وَجَّهَهُ ، فأخبروهُ أَنَّ سلمان ابن كثير رَدَّهُ ، فأرسل إلى جميع ِ النُّقباء ، فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل ، فقال لهم أبو داود : أتاكُمْ كتابُ الإمام فيمن وَجَّهَهُ إليكم ، وأنا غائب فَرَددْتموهُ ، فما حُجَّتُكُمْ في رَدِّهِ؟ فقال سليمانُ بن كثيرِ: لحَداثةِ سنَّه ، وتَخَوُّفاً ألاَّ يَقْدِرَ على القيام بهذا الأمْرِ ، فأشْفَقْنَا على مَنْ دَعَوْنا إليه وعلى أنفسنا وعلى المُحِبِّينَ لنا . فقال : ... ، فْهَلْ أَحَدُ مَنكُمْ إِذَا رَأَى مَنْ هَذَا الأَمْرِ إقْبَالاً ، ورأَى الناسَ له مُجِيبِينَ ، بَدَا له أَنْ يَصْرِفَ ذلك إلى نَفْسِهِ؟ قالوا : اللهم ، لا ، وكيف يكون ذلك؟ قال : لستُ أقولُ لكم : فَعَلَّتُمْ ، ولكن الشيطان ربًّا نَزَغَ (١) النَّزْغَةَ فيما يكون وفيا لا يكون. قال : فهل فيكم أحدٌ بدا له أنْ يصرف هذا الأمْرَ عن أهل البيتِ إلى غيرهم من عِتْرَةِ النبيِّ، صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، قال: أَفْتَشُكُّونَ أَنْهُم مَعْدِنُ العلمِ وأصحابُ ميراثِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم؟ قالوا : لا ، قال : فأراكم قد شككتم في أمْرِهم ، ورَدَدْتُمْ عليهم عِلْمَهُم ، ولو لم يعلموا أنَّ هذا الرجلَ هو الذي ينبغي له أنْ يقومَ بأمرهم لما بَعَثُوهُ إليكم ، وهو لا يُتَّهمُ في مُوَالاتهم ونُصْرتِهمْ والقيام بحَقَّهم . فبعثوا إلى أبي مسلم وردُّوهُ من قُومس بقول أبي داود ، وَولُّوهُ أمرهم وسَمِعُوا له وأطأعوا. ولم تَزَلُ في نَفْسِ أبي مسلم على سلمان بن كثيرٍ ، ولم يزل يَعْرِفُهَا لأبي داود».

والراجحُ أنَّ سلمان بن كثير الخزاعي لم يَفْرَحْ بِقُدُوم أبي مسلم واليَّا عليه ، بل

<sup>(</sup>۲) نزغ: أغْرَى وأفسد.

استاء من ذلك ، وأنكره ، وأخذتُهُ العِزَّةُ بعشيرته وأُسْرته ومَكانَتِهِ وكِفاحِهِ في سبيل الدعوة ، وقيامِهِ برئاسة شيعتها بخراسان زمناً طويلاً ، فاطَّرحَ كتابَ الإمام ، ولم يَعْمَلُ به ، واحْتَقَرَ أبا مُسْلم ، واسْتَنْكَفَ من الخضوع له ، وقد نَصَحَهُ أبو داود خالدابن إبراهيم الرَّبعيُّ أنْ يستَجيبَ لأمْرِ الإمام ، وأنْ يُوافقَ على تأميرِ أبي مُسْلم ِ ، فأبي ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) : «شَخَصَ أبو مسلم حتى دَخَلَ مَرُو في سنةٍ تِسْعِ وعشرين وماثة ، فنزل على أبي النجم ، واجتمعَ النُّقباءُ ورجالُ الشيعة في منزل سليان بن كثيرٍ ، فأتاهم أبو مسلم ٍ ، فوضَعَ كتاب إبراهيم نُصْبَ أعْيُنهم وقال : هذا كتابُ إمامكم ومَوْلَاكم ، فقال سلمان بن كثير: أَحْسِبُكَ والله قد جثت بها دُوَ يُهيَّةً صَمَّاء <sup>(٢)</sup> ، يا أبا مَنْصُور ، أَفْضُضِ الخاتم ، واقْرأْ علينا كتاب إمامنا ، وكان أبو منصور طلحة بن رُزَيْق هو الذي يتولَّى قراءةَ كُتبِ الإمام على الشيعة ، ويكُتُبُ الجوابَ بِخَطِّه ، فقرأ أبو منصور الكتاب ، فقال سلمان : صَلينا بمكرُوهِ هذا الأمر ، واسْتَشْعُرْنا الخوفَ ، واَكْتَحَلْنَا السَّهَر ، حتى قُطِّعَتْ فيه الأيدي والأرجل ، وبُريَتْ فيه الأنْسُنُ حَزًّا بالشِّفار، وسُمِلَتِ الأعْينُ، وابْتُلينَا بأنواع المُثُلاتِ، وكان الضربُ والحَبْسُ في السجون من أيْسَر ما نَزَلَ بنا ، فلما تَنَسَّمنا روحَ الحياة ، وانْفَسَحَتْ أَبْصَارِنا ، وأَيْنَعَتْ ثمارُ غراسنا ، طرأَ علينا هذا المجهولُ الذي لا يُدْرَى أَيَّةُ بيضةِ تَفَلَّقَت عن رأسه ، ولا من أيِّ عِشٍّ دَرَجَ ، والله لقد عَرفْتُ الدعوةَ من قبل أَنْ يُحْلَق هذا في بَطْنِ أُمِّه !! اكتب يا أبا منصور بما تسمعُ إلى الإمام، فقال أبو منصور : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا ، غُفَرَانك رَبَّنا وإليك المصير ، إنا والله أولُ من سَلَّمَ لأمر الإمام ، وسمعَ وأطاع . وتَكلُّمَ أبو داود خالد بن إبراهيم وغيرُهُ ممن حَضَر ، فقالوا

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) صَمَّاء: مُنْسَدَّةٌ شديدةٌ.

لسليمان : يا أبا محمد ، إنْ كنتَ مُؤْتمًّا بطاعةِ إمامك ، فقَلَّدْهُ شرائعَ الدِّين ، واسمع له وأطع فها وَافَقَكَ أو خالف هَوَاكَ».

وذكر أنَّ سليان بن كثير الخزاعيَّ رَمَى أبا مسلم فَجَرحَ جَبينَهُ ، ورَماهُ بشيرُ بن كثيرِ الخزاعيُّ أيضاً ، فانْفَضَّ النَّقباءُ وهم مُتنابذون مَتنازعون ، يقول (١) : «ولمَّا مَدَّ أبو مسلم يده إلى كتابِ إبراهيم ليأخذه حَذَفَهُ سليان بن كثير بالدَّواة فَشَجَّهُ ، فسال الدمُ على وَجْهِهِ ، وقذَفَهُ بشيرُ بن كثير أخو سليان . فقام أبو مسلم عن المجلس ، وهو يقول : أتقتلونَ رجلاً أنْ يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات مِنْ إمامكم (٢) ؟ ونَهَضَ مع أبي مسلم من المجلس ناجية بن أثيلة الباهلي (٣) ، ومحمد بن علوان المروزي ، فَجعلا يغسلان الدم عن وَجْهِهِ ، وهو يقول : «لكل نَبإ مُستقرُّ وسوف تعلمُون » (الأنعام : ٢٧) . وشتق محمد بن علوان من أسفل ثيابه عصابةً فعصب بها رأس أبي مسلم. وافترق القوم عن مجلسهم مُحْتَلِفينَ » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) اقتبس أكثر قوله من الآية ٢٨ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) هو من دعاة الدعاة (انظر أخيار الدولة العباسية ص: ٢٢٢).

### (٩) انْقِيادُ سلمانَ بن كثيرِ لأبي مسلم

ورَوَى مُصنَّفُ أخبارِ الدولةِ العباسيّةِ أَنَّ النقباءَ كانوا يَستَثْقِلُونَ سلمانَ بن كثير المخزاعيَّ وَيَمْقتُونَهُ ، لأنه كان شديدَ الكِبْرِ والعُجْبِ بنفسه ، فاغتنموا مُخالَفَتهُ للإمام إبراهيم بن محمد ، لِيَعْزِلُوهُ عن قيادَتِهم ، ويَحطُّوا مِنْ قَدْرِهِ بينهم ، فاتَّفقوا على تَوْلِيَةِ أَبِي مُسلم عليهم ، وأجلُّوهُ وعَظَّمُوهُ ، فبقي سلمانُ وحيداً منبوذاً ، فلم يلبث أَنْ مال إليهم ، وأذْعَنَ لأبي مسلم صاغراً ، يقول (١١) : «كانت النقباءُ تُحِبُّ أَنْ تَضَعَ من أَبَّهَةِ سلمان بن كثير ، وكان أَنْ يترأس عليهم أَجْنيُّ ليس منهم أَرْوَحَ عليهم ، وأوفق ملم ، فاجتمعت الكلمة من الشيعة على تَرْئيسِ أبي مسلم ، وخذلُوا سلمانَ بن كثير ، وأفرَت عليهم من مَجْلِسِهِ ذلك حتى نزل منزلَ أبي داود في قَرْيته من ربع خرقان ، واجتمعت إليه التُقباءُ والشيعة فبايعوه وَرَأَسُوهُ ، واضطر سلمان إلى ربع خرقان ، واجتمعت إليه التُقباءُ والشيعة فبايعوه وَرَأَسُوهُ ، واضطر سلمان إلى اتباع إخوانِهِ وأصحابِهِ ، فَسَمِع وأَطاعَ لأبي مُسلم على الكُرْهِ منه ، واستَقامَت لأبي مسلم طاعة الشيعة بخراسان ، وانقادُوا له ».

وروى مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية أيضاً أنَّ الإمام ابراهيمَ بن محمدٍ كان قد وَطَّنَ نَفْسَهُ على الرُّضُوخِ لسليمان بن كثير الخزاعي إذا امتنعَ عن التَّنازل لأبي مسلمٍ عن رئاسة شيعة بني العباس بخراسان ، وأنه كتبَ بذلك إلى أبي مسلمٍ ، فلما اطَّلعَ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢.

سليمان على كتابه صَافَى أبا مسلم ، وأمر أعيانَ الشيعة بمدن خراسان بالخضُوع له ، يقول (۱) : «ثم إنَّ أبا مسلم راجع سليمانَ بن كثير ، وأعلَمهُ بما أتاهُ ، وأقرأهُ ما كتب به البه : إِنْ قَبِلَ سليمانُ بن كثير القيام بأمر الدَّعْوَق ، ونصَبَ نَفْسَهُ لذلك ، فسلِّم له ، وإِنْ كَرِهَ قبولَ القيام فلا تَعْصِينَ لسليمان أمراً ، وقدّه في جميع ما تُدَبِّرون . فلما قرأ سليمانُ ذلك قال : إني والله ما كرهتُ القيامَ ألا أكون أَضْعَفَ الناس فيه نِيَّة ، ولكني أخاف اختلاف أصحابي ، ونحن نُدَاري ما أكون أَضْعَفَ الناس فيه نِيَّة ، ولكني أخاف اختلاف أصحابي ، ونحن نُدَاري ما يُوهِن أَمْرَنا . قال أبو مسلم : أحْسِنْ بي الظنَّ ، فلأنا أطوعُ لك من يَمينك ، قال : يؤهِن أَمْرَنا . قال أبو مسلم : أحْسِنْ بي الظنَّ ، فلأنا أطوعُ لك من يَمينك ، قال : فشأنك ، ابعث إلى الدعاة بخراسان فيا حَوْلك فيأتيك مَنْ قَدَرَ على ذلك ، واكتُب فشأنك ، ابعث إلى الدعاة بخراسان فيا حَوْلك فيأتيك مَنْ قَدَرَ على ذلك ، واكتُب فشأنك ، ابعث إلى الدعاة بخراسان فيا حَوْلك فيأتيك مَنْ قَدَرَ على ذلك ، واكتُب فشأنك ، ابعث إلى المنافر والمنتقبو والله منهم ، فخَبَّرهم بما كتب إلى أبي مسلم ، وأن الرَّأي ما عَدُول واشدُ لهيَّيتِهمْ له وإعْظامهم أمَرَهُ ، فاتَستَقُوا واتَفقَوا على ذلك » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢.

# (١٠) نشاط أبي مسلم في نشر الدعوة

وأقام أبو مسلم عند سليان بن كثير الخزاعي بقرية سَفيذَنْج (١) على مَقْربةٍ من مرو الشاهجان، واتَّخذَ منها مركزاً له، واهتمَّ بترسيخ الدَّعْوة وتَنْظيمها، ونجح في ذلك نجاحاً كبيراً، قال أبو حنيفة الدَّينوريُّ يُصَوِّرُ أَنْرَهُ وفَضْلَهُ في تَوْسيع الدَّعْوة وضَبْطِها (١٣): «تَشَمَّرُ أبو مسلم للدُّعاء، وأخذَ القومَ بالبَيْعة، ووَجَّهَ كُلَّ رجلٍ من أصحابه إلى ناحية من خراسان، فكانوا يَدُورونَ بها كُورةً كُورةً، وبلداً بلَداً، في زيِّ التُحَبَّار. فاتَّبعهُ عالمٌ من الناس عَظيمٌ، فَواعدَهُم لظهوره يوماً سَمَّاهُ لهم، وَوَلَى على مَنْ بايعه في كل كُورةٍ رَجُلاً من أهلِها، وتَقَدَّمَ إليهم بالاستعداد للحُروج من ذلك اليوم الذي سَمَّاهُ لهم، حتى أجابَ جميع أرض خراسان: سَهْلُها وجَبَلُهَا، وأقضاها وأدْناها. وبَلغَ في ذلك ما لم يَبلُغهُ أصحابهُ من قَبْلِه، واسْتَتَبَّ له الأمرُ على مَحَبَّتِهِ، وصار من أعظم الناس منزلاً عند شيعته، حتى كانوا يتحالَفُونَ به فلا يَحْتُونَ، ويَذْكُرُونَهُ فلا يَمَلُون»!!

وقالَ ابنُ جريرِ الطبريُّ يَصِفُ علُّو مكانَتِهِ بين أصحابه، وفَلاحَهُ في إشاعة

 <sup>(</sup>۲) انظر أخبار الدولة العباسية ص: ۲۷٤، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٤٣.

الدَّعوة بأنحاء خراسان (١): «سَمِعَت الشيعةُ من النَّقباءِ وغيرهم لأبي مُسلم، وأَطاعوهُ، وتَنازَعُوا (٢) [قولَهُ]، وقَبِلُوا ما جاء به، وبَثَّ الدُّعاةَ في أقطار خراسان، فدَخَلَ الناسُ أفواجاً، وكثروا، وفَشَتِ الدعاةُ بخراسان كلها».

وأشار مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية إلى كَثْرةِ الأعاجم من الفلاحين والدَّهاقين (٣) الذين أُووا إلى أبي مسلم وَضَوَوْا إليه ، ونبَّهَ على أنَّ العربَ الذين انضافُوا إليه كان جُلَّهُمْ من العانيَّةِ والرَّبعيةِ ، وأقلَّهم من المُضَرِيَّة ، وأنهم كانوا مُحْتَلِني المَرب ، مُتَبايني المَرامي ، فكان منهم الصادق والمُنافق ، يقول (٤) : «انتشرَ قول أبي مسلم ، وتُحُدِّث به ، فسارعت الأعاجم وكثيرٌ من أهلِ اليمن وربيعة إلى الدعوة ، من بين مُتَديِّن بذلك ، أو طالب بِذَحْل (٥) ، أو مَوْتُورٍ (٢) يرجو أنْ يُدْرِكَ بها ثارَهُ ، وأتاهُ عِدَّةٌ من ذوي البَصائرِ من مُضَر » .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: تَنَازعوا، ولعل المراد تَنَازعُوا قَوْلَهُ، بمعنى تَنَاقَلُوه وتَدَاوَلُوهُ، من قَوْلهم: تَنَازَعُوا الكأس، أي: تَمَاطُوها وتَجاذَبوها.

<sup>(</sup>٣) انظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) اللَّحْل: الثَّار.

<sup>(</sup>٦) الموتور : الذي قُتِلَ له قتيلٌ فلم يُللُّرِكُ بدمه .

#### (١١) إظهارُ الدَّعْوة بخراسان

وفي سنة تسع وعشرين ومائة كتب الإمام إبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم يأمرُهُ أَنْ يُوافِيَهُ بالمَوْسم ، ليأمُرَهُ أَمْرَهُ في إظهار دَعْوتِهِ ، وأنْ يقدم معه بِقَحْطبة بن شبيب الطائي ، ويَحْمِلَ إليه ما اجتمع عندة من الأموال ، وقد كان اجتمع عنده ثلاثمائة الف وستون ألف ذرهم ، فاشترى بِعَامَّتها عَرُوضاً من متاع التُجَّار ، وصَيَّر بَقِيَّتها الف وستون ألف ذرهم ، فاشترى بِعَامَّتها عَرُوضاً من متاع التُجَّار ، وصَيَّر بَقِيَّتها من سباتُك ذهب وفضية ، وخَبَاها في الأقبية المَحْشوة ، واشترى البِعَال ، وخَرَج ومعه من التُقباء قحطبة بن شبيب الطائي ، والقاسم بن مجاشع التَّميمي ، وطلحة أبن من النَّقباء قحطبة بن شبيب الطائي ، والقاسم بن مجاشع التَّميمي ، وطلحة أبن وحَمَلَ أثقاله على واحد وعشرين بَعْلاً ، وجَعَلَ على كل بَعْلِ رَجُلاً من الشيعة واحد وعشرين بَعْلاً ، وجَعَلَ على كل بَعْلِ رَجُلاً من الشيعة في المناف بن عليه المناز بن كثير الحزاعي ، بسلاحِهِ ، وأخذ المفازة ، وكان في كتاب الإمام إليه ، وكتاب إلى سليان بن كثير الحزاعي ، وأتاهُ منه لواء وراية ، وكان في كتاب الإمام إليه : ارْجع من حيث يَلْقَاكَ كتابي ، ووَجَة إلي قحطبة بما معك يُوافيني به في المَوْسم . فانصرف أبو مسلم إلى خواسان ، وجَهَر قحطبة ، ودَفَعَ إليه المال الذي كان معه ، والأحال بما فيها ، ثم أنفذه إلى الإمام (١) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۳۵۲، ۳۲۲، والبدء والتاريخ ۲: ۳۳، والعيون والحداثق ۳: ۱۸۹، والكامل في التاريخ ٥: ۳۵۷، ۳۲۳، والبداية والنهاية ۱۰: ۳۰.

وَقَدِمَ أَبُو مسلم مَرْوَ الشَّاهجان مُتَنكِّراً ، ونَزَلَ بقرية سَفيذَنْجَ (١) ، ودَفعَ كتاب الإمام إلى سليان بن كثير الخزاعي ، وكان فيه أنْ أظْهَرَ دَعْوتَكَ ولا تَرَبَّصْ ، فقد آنَ ذلك . فأخذَ أبو مُسْلم يُرَتِّبُ لإعلان الدَّعْوَةِ والسيطرة على خراسان ، فجمع مَنْ بمَرْو الشَّاهجان من النُّقباء والدُّعاة ، واستَنْفَرَ مَنْ قَرُبَ منه أو بَعُدَ منَ الشيعة ، ليتأهَّبُوا لإظهار الدَّعْوَةِ في آخر شهر رمضان من سنة تِسْع وعشرين ومائة .

ووجّة إلى طُخَارستان وما دونَ بَلْخَ النَّقيبَ خالد بن إبراهيم الرَّبعي ، ومعه النَّقيب عمرو بن أعين الخزاعي ، وإلى مَرُّو الرُّوذ النَّضْرَ بن صُبَيْحٍ التميمي ، وشريك بن عُضَيَّ التميمي ، وهما من مجلس السبعين ، وإلى الطَّالقان عبد الرحمن بن سليم مولى قريش ، وإلى خوارزم أبا الجهْم بن عطية مولى باهلة من نُظرَاء النُّقباء ، والعلاء بن حُريث الخزاعيَّ من مجلس السبعين ، وإلى أبيوردَ ونَسَا النَّقيبَ موسى بن كعب التَّميمي ، لإظهار الدعوة بتلك المدن والنَّواحي والاستيلاء عليها في آخر شهر رمضان من سنة تِسْع وعشرين ومائة ، وأَمرهُم ألاَّ يشْهَرُوا السيوف ولا يَنْتَضُوها ولا يَنْتَضُوها ولا يَنْتَضُوها على أحدٍ إلى ذلك الوقت ، فإن أعْجَلَهُمْ عَدُوُّهُم دُونَ الوَقْتِ ، فَعَرضَ ويُجَرِّدُوها من أغْهادها ، ويُجَاهِدوا أعداء الله ، ومَنْ شَعَلهُ منهم عَدُوُّهم عَن الوقت ولا يَرْدُوها من أغْهادها ، ويُجَاهِدوا أعداء الله ، ومَنْ شَعَلهُ منهم عَدُوُّهم عَن الوقت إبراهيم الرَّبعي وعمرو بن أعين الخزاعي عليهم ، فزاد ذلك في قُوَّتِهِ ، وكان ظُهورُ أهل الطَّالقان قبلَ قدوم خالد ابن إبراهيم الرَّبعي وعمرو بن أعينَ الخزاعي عليهم ، فزاد ذلك في قُوَّتِهِ ، وكان ظُهورُ أهل نَسَا والطَّالقان ومَرُّو الرُّوذ وآمُل ونواحيها قَريباً بَعْضُهُ مِنْ بَعْض أَنْ .

<sup>(</sup>١) قيل إن أبا مسلم نزل في أول الأمر قرية فنين. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، ٣٦٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧). ولكن الراجح أنه نزل قرية سفيذنج عند سليان بن كثير الحزاعي، فلما ضاقت بالشيعة الذين أتوه بعد إظهار الدعوة تحول عنها إلى قرية الماخوان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٨، ٢٧٨، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧.

فلما كانت ليلة الخميس لخمس بقين من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة عقد أبو مسلم اللواء الذي بعث به الإمام إليه الذي يُدعَى الظّلَ على رُمْح طُولُهُ أربعة عَشَرَ ذراعاً ، وعَقَدَ الرَّاية التي بَعَثَ بها إليه ، وهي التي تُدعَى السَّحاب ، على رُمْح طولُهُ ثلاثة عَشَرَ ذراعاً ، وتَأْويلُ هذين الإسمين : الظّلِ والسَّحاب أنَّ السَّحاب أنَّ السَّحاب يُطبِّقُ الأرض ، وكذلك دعوة بني العباس ، وتَأْويلُ الظّلِ أنَّ الأرض لا تَحْلُو من الظّلِ أبداً ، وكذلك لا تَحْلُو من خليفة عباسي أبدَ الدَّهْ ، وكان يَتْلُو : «أَذِن للَّذِينَ يُقاتلُونَ بأنهم ظُلِمُوا وإنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقديرٌ» (الحج : ٣٩) ، ولَيسَ السَّوادَ هو وسليان بن كثير الخزاعي وإخوة سليان ومواليه ومَنْ كان أجاب الدعوة مِنْ أهلِ سَفِيذَنْجَ ، وأوْقَدُوا النيرانَ ليلتهم لشيعتهم من سكان رُبع خرقان ، وكانت العلامة بينهم ، فلما أصْبَحُوا أسْرَعُوا إليه ، وتَجَمَّعُوا له ، وقدم عليه الدُّعاة بمَن أجاب الدعوة من قُرَى مَرْو الشَّاهجان ، فدَخلُوا معسكرَهُ يوم السبت ، بعد طهورِه بيومين ، وَرَمَّ حِصْنَ سَفيذَنْجَ وأصْلَحَهُ وسَدَّ دُرُوبَهَا(۱).

فلها حَضرَ العيدُ يومَ الفِطْرِ أمرَ أبو مُسلم سليان بن كثير الخزاعي أنْ يُصَلِّي به وبالشيعة ، ونَصَبَ لهُ مِنْبراً في معسكره ، وأمرَهُ أنْ يُخَالِفَ في ذلك بني أمية ويعْمَلَ بالسُّنَة (٢) ، فقد أمرَهُ أنْ يَبْدأً بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة والأذانِ ثم الصلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة ، فيخطبون على المنابر جُلُوساً في الجمعة والأعياد . وأمرَهُ أنْ يُكبِّر في الركعة الأولى ستَّ تكبيرات يباعاً ، ثم يقرأ ويركع بالسابعة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ، ثم يقرأ

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۳۰۳، والعيون والحداثق ۳: ۱۸۲، والكامل في التاريخ ٥: ۳۵۸، والبداية والنهاية ۱: ۳۰، فانظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۵۹۱، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳٤۱، وتاريخ الموصل ص: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠ : ٣٠.

ويركع بالسادسة ، ويفتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن. وكانت بنو أمية تُكبِّرُ في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد ، وفي الثانية ثلاث تكبيرات. فلما قَضَى سليمان الصلاة والخطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام أعدَّه لهم ، فطَعِموا مستبشرين (١).

وتكاتَفَ من تَتَابَعَ إلى أبي مسلم من الشيعة ، حتى ضاقت سَفيذَنْجُ بهم ، فأقام بها اثنين وأربعين يوماً ، ثم ارتاد موضعاً فسيحاً يَسَعُهُم ، فأصاب حاجته بالماخُوان ، وهي قرية كبيرة من قرى مَرْو الشاهجان ، وهي قرية العلاء بن حُريْثٍ الحنزاعي ، فتَحوَّل إليها ، واحْتَفَر بها خندقاً ، فَعَسْكَر فيه هو والشيعة (٢) ، ويقال : إن أبا سلمة الخَلال كتب إليه : «متى ظهرت فلا تَعْدِلَنَّ بأنْ تخندق على نَفْسِك ومن معك ، فإن ذلك رأي الإمام ، وفيه عِزَّك ، وسيَنْزعُ إليك أعدَاء نَصْر ومن حَارَبَهُ ليَتعزَّزوا بك ، ودافِع الحرب ما استطعت ، وقد مُ وأخرٌ ، ولا تُوحِشُ نصراً منك إلى دُخُولِ المحرم (٣) .

وَوَلَّى أَبُو مَسَلَم مَالِكَ بَنِ الهَيْمُ الخُزَاعِيَّ أَمْرِ العَسْكُرِ كَهَيْأَةِ صَاحَبِ الشُّرُط، وَوَلَّى وَجَعَل نَصَرَ بَنِ مَالِكُ الخُزاعِيُّ (أ) خَلَيْفَتُهُ يَسَيْر بَيْنَ يَدَي أَبِي مَسَلَم إِذَا رَكِبَ. وَوَلَّى خَالَد بَنْ عَبَانَ مُولَى بَاهِلَةَ الْحَرَسَ. واستعملَ على الرَّسائل أسلم بن صُبَيْح ، وعلى القَضَاء القاسم بن مجاشع التميمي ، فكان يُصَلِّي به الصلوات في الحندق ، ويَقُصُّ القَضَاء القاسم بن مجاشع التميمي ، فكان يُصَلِّي به الصلوات في الحندق ، ويَقُصُّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٧، والعيون والحدائق ٣: ١٨٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٩، والبداية والنهاية ٠١: ٣٠، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٧٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٧٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٦٦ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو من الدعاة . (انظر اخبار الدولة العباسية ص: ٢٢١).

بعد العصر، ويذكرُ جَوْرَ بني أمية ومعايبهم، وفَضْلَ بني هاشم وحَقَّهم. واستعملَ على الجُنْدِ كامل بن مُظَفَّرٍ مولى باهلة، وأمرَهُ أنْ يَعْرِضَ أهل الحُنْدقِ بأسائهم وأسماءِ آبائهم فَيَنْسِبَهُمْ إلى القُرَى، ويجعل ذلك في دفتر، فَفَعل فبَلَغَتْ عِدَّتُهم سبعة آلاف رجل، ثم أعْطَاهم أرْبعةً أربعةً (١).

قال مُصنِّفُ أخبار الدولة العباسية (٢): وأمرَ محرز بن إبراهيم الجُوبانيَّ المروزي، وكان عظيم القَدْرِ في الدَّعْوَةِ ، شديدَ الاجتهاد في الدُّعاء إليها ، مشهوراً بذلك (٣) ، أنْ يُعَسْكِرَ بقرية يقالُ لها جيرَنْجَ بأعْلَى مَرُّو الشاهجان ، وفيما يلي طريق مرو الرُّوذ وتلك الكُور ، لِيَأْمَنَ بمكانه مَنْ يأتيهِ من أهل تلك الناحية ، ويكون رُسلُهُ ممن بمَرْو الشاهجان عليه . فلم يزل مُحْرِزٌ مقيماً هناك في نَحْو من ألف رَجُل حتى دَخَلَ أبو مسلم الحائط بمَرْو الشاهجان ، وغلب عليها ، وعسكر بباب سرخس فانضم إليه مُحْرِزٌ عند ذاك .

وقال ابنُ جريرِ الطبري (١٠): لما اسْتَقَرَّ بأيي مسلم مُعَسْكُرُهُ بالمَاخوان ، أمرَ محرز بن إبراهيم أنْ يُخَنْدِقَ خندقاً بجيرَنْجَ ، ويجتمع إليه أصحابه ومَنْ نزَعَ إليه من الشيعة ، فيقطع مَادَّة نصر بن سيارٍ من مَرْو الرُّوذ ، وبَلْخَ وكُورِ طُخارستان ، فَفَعلَ ذلك مُحْرَدُ بن إبراهيم ، واجتمع له في خَنْدق نحو من ألف رجلٍ . فأمر أبو مسلم إ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٨٠، وانظر ص: ٢٧٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو من مجلس السبعين. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٠.

أبا صالح كامل بن مُظفّر أنْ يُوجّه رجلاً إلى خندق مُحْرز بن إبرهم ، لِعَرْضِ مَنْ فيه وإحصائهم في دفتر بأسائهم وأسماء آبائهم وقراهم . فوجّه أبو صالح حميداً الأزرق لذلك ، وكان كاتباً ، فأحْصَى في خندق مُحْرز ثمانمائة رجل ، وأربعة رجال من أهل الكفّ . وكان فيهم من القوّاد المعروفين زياد بن سيّار الأزدي ، وخذام بن عار الكندي ، وحنيفة بن قيْسٍ من قرية تُدْعى الشّنج ، وعَبْدَويهِ بن عبد الكريم من أهل هراة ، وكان يَجْلُبُ الغنم إلى مرو الشاهجان ، وحمزة بن زنيم الباهلي من قرية جُوبان ، وجيلان بن السّغدي ، وموسى بن صبيح . فلم يزل مُحْرزُ بن إبراهيم مقيماً في خنّدقه حتى دَخَلَ أبو مسلم حائط مرو الشاهجان ، وعَطّلَ الحندق بمَاخُوان ، وإلى أنْ عسكر بباب سَرَخْس ، يريد نيسابور ، فضَم إليه مُحْرِزُ بن ابراهيم أصحابه .(١)

وفر إلى أبي مسلم بعض العبيد، فقبلهم، وأفتى بتخريرهم، وقال: «أيّا عَبْدٍ أَتَانا راغباً في أمْرِنا قبلناهُ، وكان له ما لنا وعليه ما علينا»، واستشار مَنْ معه من رؤساء الشيعة وو جُوههم في انضام العبيد إليهم، فصَوّبُوا رأيه فيهم. وانتشر قولُهُ بمرو الشاهجان، فنزع العبيد إلى خَنْدقه، وكان مصعب بن قيس الحَنفي داعية العبيد، لم يكن يَدْعُو غيرَهم، فلم كثروا صَيَّر لهم موضعاً في خَنْدَقِهِ على حِدةٍ، ويقال: بل رَدَّهُمْ عن أنْ يُضَامُّوا في خَنْدَقِهِ، واحْتَفَر لهم خَنْدَقا بقرية شوَّالٍ من قرى مَرْو الشاهجان، وولّى الحندق داود بن كرَّاز الباهلي. واتَّصَلَتْ مراجعة مواليهم، وقد له فيهم، فأرادَ أنْ يُردَّهم إليهم، فأتاه قائدُهم فقال: «كيف يرجعون إليهم، وقد

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «بمارسرجس». وهو خطأ، والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٩، وانظر معجم البلدان: سرخس.

خَالَفُوهِم وأَسْخَطُوهِم فِي حُبِّ آل محمدٍ، قال الله عز وجَلَّ: «النبيُّ أَوْلَى بالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (الأحزاب: ٦)، فرجعوا إلى خَنْدَقهم. ولما كثرَ عليه في أمْرِهم وَجَّههم إلى موسى بن كعب [التميمي]، فكانوا أُوَّلَ جُنْدٍ أَمَدَّ به أَهْلَ أَبِيَورْدَ وَنَسا» (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩.

## (١٢) احتلالُ مَرْو الشَّاهجان وإعلانُ الثورة

وجعل أبو مسلم يتَأتَّى للسيطرة على مَرْوِ الشاهجان، فاستَغَلَّ احتدامَ العَصَبِيَّةِ القبليَّةِ واسْتفحالهَا بين اليمانية والرَّبعية وبين المضرية، وكانت قد اشْتَعَلَتْ بينهم سنة ست وعشرين ومائة (۱) ، وكان نَصْرُ بن سيَّارِ الليثي عامل خراسان قد تَورَّطَ فيها ، وعَجَز عن القَضَاء عليها ، فإن جُدَيْع بن علي الكِرْمانيَّ كان رئيسَ الأزد بخراسان ، وكان يَكُرُهُ المُضَرِيَّةَ لأنهم خُصُومُ قَوْمِهِ ، وكان يَمْقُتُ نَصْراً لأنه كان يُحَابي وكان يَكُرُهُ المُضَرِيَّة ويُعلنهم من الرَّبعية . وكان الكِرْمانيُّ قد المُضَريَّة ، ويُحكِّمهم في رقاب اليمانية وحُلفائهم من الرَّبعية . وكان الكِرْمانيُّ قد أحسنَ إلى نَصْر في ولاية أسد بن عبد الله القَسْري (۲) ، فعزله نَصْرٌ عن رئاسة أحسنَن إلى نَصْر في ولاية أسد بن عبد الله القسري (۲) ، فعزله نَصْرٌ عن رئاسة بحُديْعاً لم يَقْدِرْ على السيُّطان والمُلكِ إلاّ بالنَّصْرانيَّة واليَهوديَّةِ لتَنصَّرَ وتهود» ! وكان يَبْغَضُ بني أُميّة ، لأنهم قَتَلُوا يزيد بن المُهلَّبِ وإخوته ، وهم أبناءُ قبيلتِه وسادَتُهَا ، يَسْغَى للزعامة بني مَرْوان أنْ يُقلَّد وَلدي السيوف ، فأطلب يقول (١٤) : «كانت غايتي في طاعة بني مَرْوان أنْ يُقلَّد وَلدي السيوف ، فأطلب

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٣٣ – ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٧ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٤ ، والعيون والحدائق ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٧ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٧.

بثأر بني المهلب، مع ما لقينا من نصْر وجَفَائِهِ وطُولِ حرمانِهِ ومكافاتِهِ إِيانا بَماكان مِنْ صَنبِعِ أَسَدٍ إليه »!! فَحَبَسهُ نَصْرٌ، ثُمَّ هربَ من حَبْسِهِ ، وطالَ الحَلافُ بينها ، ثم انهما اقْتَنَلَا ، فاعْتَنَمَ أبو مسلم اقْتِنَالَهُما ، ووَجَدَ فيه فُسْحةً يَتَدَبَّرُ فيها أمرهُ ويُقوِي انهما اقْتَنكر ، في فاعتنم أبو مسلم اقْتِنالَهُما ، ووَجَدَ فيه فُسْحةً يَتَدبَّرُ فيها أمرهُ ويُقوِي أنصاره ، وكان يقول (١) : «إذا التقى الكرمانيُّ ونَصْرُ بن سيارِ للقتال اللهم أفرغ عليهما الصَّرَ ، وانْزِعْ عنهما النصر »!! ولم يلبث الكرمانيُّ أنَّ استولَى على مَرْو الشَّاهجان (١) فَتَنحَى عنها نَصْرُ إلى نيسابور ، وخلصت للهانية . ثم إِنَّ نَصْراً جَدَّ في استرداد المدينة من أيدي اليمانية ، فوجَّهَ إليها صَفُوةَ جُنْدِو وخيرةَ قُوَّادِهِ من المُضَريّة ، فاقتُحَموا جزءاً منها ، وغَلَبُوا عليه ، ولكنهم لم يتمكّنوا من استعادة الأجزاء فافتُتحَموا جزءاً منها ، وغَلَبُوا عليه ، ولكنهم لم يتمكّنوا من استعادة الأجزاء الأخرى (٣) وصَمَدَكل فريقٍ منهم للآخر ، وناجَرَهُ وجَالده مراراً ، دون أن يستطيع له قَهْراً .

وكان الكرمانيُّ لا يكُرَهُ أمر أبي مسلم ، لأنه دَعَا إلى خَلْع مروان ابن عمد (٤) ، فبعث إليه أبو مسلم إني معك ، فَقَبِلَ ذلك الكرمانيُّ ، وانضم إليه أبو مسلم (٥) ، وذكر اليعقوبي أنه قال له (١) : «ادْعُ إلى آل محمد ، وجَعَلَ يُمَايِلُ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٣، والبداية والنهاية ١٠: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٧: ٣٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

<sup>(°)</sup> تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٣٣، والأخبار الطوال ص : ٣٦٢، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٧٠، والكامل في التاريخ ه : ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٣.

أَصْحَابَهُ ، ويَدْعُوهُمْ إلى ذلك ، حتى أَظْهَرُوا دعوةَ بني هاشم بخراسان » ، وقال (١) : «كان أبو مسلم الغالب على أمْرِ الكِرْماني » .

وشَقَّ انضهامُ أبي مسلم إلى الكرمانيِّ على نَصْرٍ ، واشتدَّ عليه ، وأيْقَنَ بالهَزيمة والهَلكة إنْ لم يُبَاعِدْ بينها ، فأرسلَ إلى الكرْماني يُخَوِّفُهُ أبا مسلم وشيعَتَهُ ، وأنه لن يَسْلَمَ من أذاهم وشرَّهم ، ولن يَنْجُو من مَكْرِهم وغَدْرِهِم ، وروى ابن جرير الطبري أنه دَعَاه إلى المُوادَعةِ ، وأَنْ يَكُتُبًا بينها كتاباً بالصُّلْح ، وهو يريدُ أنْ يُقرِّقُ بينه وبين أبي مسلم (٢) ، وذكر أبو حنيفة الدَّينوري أنه كتبَ إلى الكرماني يسأله الرُّجوع إليه على أنْ يَعْتَزِلا ، ويُولِّيا الأمرَ رجلاً من ربيعة يَرْضَيانه ، وهو الأمر الذي سأله إياه (٣) ». فخرج الكرماني إلى نَصْرٍ ، فأَبْصَرَ منه غِرَّةً ، فوجَّة إليه ابن الحارث ابن سُرَيْح التميمي في ثلاثمائة فارسِ ، فكَمَنُوا له ، فلمَّا حَاذَاهم ، وهو غافلُ عنهم ، ابن سُرَيْح التميمي في ثلاثمائة فارسِ . فكَمَنُوا له ، فلمَّا حَاذَاهم ، وهو غافلُ عنهم ،

ويقال إن الإمام إبراهيمَ بن محمدٍ كَتَبَ إلى أبي مسلم ٍ يَلْعَنُهُ ويَسُبُّهُ ، حيثُ لم يَنتَهِزِ الفُرْصَةَ من نصْرِ والكِرْماني إذ أَمْكَناه (°).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٧١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشرِاف ٣: ١٢٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١، والأخبار الطوال ص: ٣٦٧، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧١، والكيامل في التاريخ ٥: ٣٦٥، الطبري ٧: ٣٧١، والكيامل في التاريخ ٥: ٣٦٥، والبداية والنهاية والنهاية ١٠: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٢، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، وتاريخ الموصل ص: ١٠٧٠ والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣.

وفي بعض الروايات أنَّ عليّ بن جُدَيْع الكرماني انحازَ بعدَ مَقتَلِ أبيه إلى أبي مسلم، واسْتَعداهُ على نَصْرٍ، واستَظْهَرَ به عليه، قال أبو حنيفة الدينوري<sup>(۱)</sup>: «لما قُتِلَ الكِرْمانيُّ مَضَى ابنه عليُّ من خَندَقِهِ إلى أبي مسلم ، فسأله أن يطلبَ له بثأر أبيه». وروى اليعقوبيُّ أن أبا مسلم غلب على عسكر الكِرْماني بعد اغتياله (۲).

وفي أكثر الرِّوايات أنَّ أبا مسلم هو الذي سَعَى إلى عليِّ بن جُديع الكِرْماني ، فَحالَفَهُ واعترَفَ له بالزَّعامة ، وتعَهَّدَ بمُساعَدَتِهِ على نَصْرٍ ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسيّة (٣) : «بعث أبو مسلم أسلم بن أبي سلاَّم البَجَلي (٤) إلى على بن الكِرْماني يَعْرِضُ عليه أمرَهُ ودَعَوَّتُهُ ، ويُعلِمُهُ أنه مُؤمِّرُهُ على نَفسِهِ ومجاهدٌ معه مَنْ خَالَفَهُ ، وأنَّ الإمام قد أمرَهُ بذلك » . وذكر البلاذريُّ أن أبا مسلم انتَهزَ انضامهُ إلى ابن الكِرْماني ، فَمكَّنَ لنفسه وشيعتِهِ ، وَوَسَّع نِطاقَ دَعَوِتِهِ ، يقول (٥) : «مال أبو مسلم فيما أظهر إلى ابن الكرماني ، وسلَّم عليه بالإمرة ، وقال له : قد قوي أمرُك ، مسلم فيما أمرُ نَصْرٍ ، فابْعَثْ عُمَّالَكَ إلى النَّواحي ، فكان يَبعثُ بالرَّجُلِ إلى الناحية في جاعة ، ويبعثُ أبو مسلم إليها بأضعافها ، فَيَدْعُونَ إلى الرِّضا من آل محمد .

فَقَوِيَ أَمْرُ أَبِي مسلم، وضَعُفَ أَمْرُ نَصرٍ، فاستَمَدَّ يزيد بن عمر بن هبيرة

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٤) ذكر ابن جرير الطبري أنه أسلم بن سكامً أبو سلام، وأنه من النقباء. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٨٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠). ولم يُورِدْ ابن جرير الطبري اسمه في النَّقباء حين أحصاهم من قبل.
 (انظر تاريخ الطبري ٦: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠).

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٠.

الفزاريّ عامل العراق ، ووصف له في أبياتٍ من شعرِهِ ظُهورَ المُسَوِّدَة بخراسان في العامين الماضِيَيْنِ ، وحَذَّرَهُ خَطَرَهُم ، يقول (١) :

أَبْلِغْ يزيدَ وخَيرُ القَولِ أَصْدَقُهُ وقد تَبَيَّنْتُ اللَّ خيرَ في الكَذِبِ أَنَّ خراسانَ أرضٌ قد رأيتُ بها بَيْضاً لو أفْرَخَ قد حُدِّثْتَ بالعَجَبِ أَنَّ خراسانَ أرضٌ قد رأيتُ بها كَبِرَتْ لَمَّا يَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّغَبِ (٢) فِيراخُ عَامَيْنِ إلاَّ أنها كَبِرَتْ لَمَّا يَطِرْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّغَبِ (٢) فإنْ يَطِرْنَ وَلَم يُحْتَلُ لَهَ بَا يُلْهِبْنَ نِيرانَ حَرْبٍ أَمَّا لَهَبِ (٣)

وكان يزيد مشغولاً بمحاربة الخوارج (\*) ، فقال (°) : «لا غَلَبَةَ إلاَّ بِكَثْرُةٍ ، وكان يَودُّ وليسَ عندي رَجُل» ، وكان مُبغضاً له ، مُستَثقلاً لوِلايَتِهِ خراسان » (٦) ، وكان يَودُّ أن يستعملَ عليها رجلاً من قَيْسٍ (٧) .

فكتبَ نصرٌ إلى مروان بن محمد يَستَنجِدُهُ ، ويُعلِمُهُ حال أبي مسلم وخُروجَهُ ، وكثرةَ مَنْ معه ومَنْ تَبِعَهُ ، وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمدٍ. وصَوَّرَ له في أبياتٍ من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٩، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٣، ومروج الذهب ٣: ٢٥٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سربلن: اكتُسَيِّن. الزغب: أول ما يبدو من ريش الفرخ.

 <sup>(</sup>٣) زعم أبو حنيفة الدينوري أنَّ نصراً بعث بتلك الأبيات إلى مروان بن محمد ، ورَوى معها بيتين آخرين يَدُلَّإن على ذلك . (انظر الأخبار الطوال ص : ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٣٤.

<sup>(</sup>۷) الأخبار الطوال ص: ۳٤٠، وتاريخ الطبري ۷: ١٥٦، ١٩٣، والعقد الفريد ٤: ٧٧٤، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٢.

شعره سوء الأمرِ بخُراسان، وخَوَّفَهُ انهيارَ دولة بني أميّة، وزوالَ سلطانِهم، وحَثَّهُ على أن يسارعَ إلى القَضاء على شيعةِ بني العباس، يقول (١):

أَرَى بَيْنَ الرَّمادِ وَميضَ جَمْرٍ فَيُوشِكُ أَنْ يكونَ له ضِرامُ فَإِنَّ السَّارَ بالعُودَيْنِ تُذكى وإنَّ الحَرْبَ مَبْدَؤُها الكلامُ فَإِنْ لَم تُطْفِئوها تَجْنِ حَرْبًا مُشَسَمِّرَةً يَشْيبُ لها الغُلامُ فَقُلتُ مِنَ التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْرِي أَأَيْسَقَاظٌ أَميَّةُ أَمْ نِيامً فَقُلتُ مِنَ التَّعَجُّبِ ليتَ شِعْري أَأَيْسقاظٌ أَميَّةُ أَمْ نِيامً فَقُلنَ وإنْ رَقَسدَتْ فَإِنِّي لا أَلامُ فَإِنْ يَكُ أَصْبَحوا وَثَوَوْا نِيامًا فَقُلْ قُومُوا فَقَدْ حانَ القِيامُ فَقُلْ قُومُوا فَقَدْ حانَ القِيامُ فَقُلْ عُومُوا فَقَدْ حانَ القِيامُ فَقُلْ عَلَى الإسلامِ والعَرَبِ السَّلامُ (٢)

فيقال: إنه نصح له أن يعتَمِدَ على مَنْ عِندَهُ منَ الجنود، إذ كتبَ إليه (٣): «الشاهدُ يَرَى ما لا يَرَى الغاثب، فاحْسِمِ التُؤْلُولَ (١) قِبلَك ». ويقال: بل كَتَبَ إلى يزيد بن عمر بن هُبَيرَةَ الفزاريِّ (٥): «يأمُرُهُ أنْ ينتخبَ من جنودِه اثني عشر ألفَ

<sup>(</sup>۱) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠١، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١، وأنساب الاشراف ٣: ١٣٤، والأخبار الطوال ص: ٣٥٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٩، والعقد الفريد ٤ كن ٤٠٨، وتاريخ الموصل ص: ١٠٦، ومروج المذهب ٣: ٢٥٥، والأغاني ٧: ٥٦، والعبون والحدائق ٣: ١٨٨، والبدء والتاريخ ٦: ٣٣، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٨، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦، والحماسة البصرية ١: ١٠٧، والبداية والنهاية ١: ٣٢، ومحاضرات الأدباء ٣: ١٠٧،

<sup>(</sup>٢) فري عن رِحَالك: ابحثي عنها وانظري اليها.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٩، والعقد الفريد ٤: ٤٧٨، وتاريخ الموصل ص: ١٠٧، ومروج الذهب
 ٣: ٢٥٦، والعيون والحداثق ٣: ١٨٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٨، والبدء والتاريخ ٦: ٣٤، والفخري
 في الآداب السلطانية ص: ١٢٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنهاية ٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) التؤلول: الخراج، أو الحبة تظهر في الجلد كالحِمُّصة فما دونها.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦١.

رَجُلٍ، مع فَرْضٍ يَفرِضُهُ من عَرَب الكوفة والبصرة، ويُولِّي عليهم رجلاً حازماً يَرْضَى عَقْلَهُ وإقدامَهُ، ويُوجِّه بهم إلى نصر بن سيّار»، فاعتذر له، وكتب إليه: «إنَّ مَنْ معه مِنَ الجنود لا يَفُونَ باثني عشرَ ألفاً، ويُعلِمُهُ أَنَّ فَرْضَ الشام أفضَلُ من فرْضِ العراق، لأن عرب العراق ليست لهم نصيحةٌ للخلفاء من بني أميّة، وفي قلوبهم إحَنُّ».

وأشار اليعقوبي إلى أنَّ مروان بن محمد أمرَ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري أنْ يُمِدَّ نصراً ، فَقَعَدَ يزيد عن إغاثَتِهِ ، وزاد أنَّ مروان كَتَبَ إلى يزيد يَتَوَعَدُه ، «فَوجَّهَ بابنه داود بن يزيد في جيش عظيم ، فيه عامر بن ضُبَّارَةَ المريُّ ، والجُوَيْريةُ ابن إساعيل ، ونُباتَةُ بن حَنْظَلَةَ الكلابي . وكان داود بن يزيد بن عمر حَدَثَ السِّنِ ، فكتبَ مروان إلى ابن هُبيرة يُنْكِرُ عَقدهُ لابنه داود لِحداثَةِ سِنِّهِ ، ويأمُرُهُ أن يُنفِذَ إليه من يَحُلُّ لواءه ، ويعقدُ لعامر بن ضبارة المُرِّي على الجيش . فَفَعَلَ ابن هبيرة ذلك ، ونفذ الجيش ، وعلى المُقَدِّمة نُباتَة بن حَنظَلَةَ الكلابي » (١) .

وذكر مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسيّة أنَّ الغَوْثَ تَأْخَرَ عن نَصْر، فكتب إلى مروان بن محمد كتاباً آخر يُخْبِرُهُ «أنَّ مَنْ ظَهَرَ قِبَلْنَا لو كانت هِمَّتُهُم خُراسان وَحْدَها لَهانَتْ شُوكَتُهم، ولكنهم يُريدون الغاية الكبرى من التَّملكِ على الآفاق في جميع بلادِ المسلمين، وأنَّ أكثرَ ما يَحاضُّونَ عليه الطَّلبُ بِثَأْرِ آل محمدٍ من بني أمية، يتذاكرون ذلك في أحاديثهم، ويَدْعون به إذا قَضَوْا صَلاتَهُم » (٢) . فأجابَهُ أنه كتب إلى ابن هبيرة أنْ يبعث إليه عامر بن ضُبارة المريَّ، ونُباتة بن حَنظلة الكلابي، وأنها قد سارًا إليه، بعد أنْ حارب أولُها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١، وقارن بما وَرَدَ في أنساب الأشراف ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٥.

طالب بفارس، وهَزَمَهُ، وشيبانَ بن سَلَمَة اليشكري الحروريَّ بِكِرْمان، وانتصَرَ عليه، وبعد أن واقعَ ثانيهما سليانَ بن حبيب بن المهلب بن أبي صَفْرَةَ، والي الأهواز لعبد الله بن معاوية، وظَفِرَ به. وقال له: «كتبتُ إلى ابن هبيرة آمَرُهُ باستحثاثِها باللَّحوقِ بك، ودخولِ خراسانَ عليك فيمن معها من خُيولِ أمير المؤمنين من ناحية الطَّبَسيْنِ، وناحية سجستان، فكأنك بخيول أمير المؤمنين قد وَرَدَتْ عليك بأحسن عُدَّةٍ، وأكثر عَدَد، فَثِقْ بالله، وتَوقَع ِ الأَمْدادَ والقُوَّةَ، فكأن قد عَشِيبَتْكَ (١).

وأحاطَ البلاذري بذلك ، وفَصَّلَ القَوْلَ فيه ، ورَوَى أن مُجالدةَ عامر بن ضُبارة المريِّ ، ونُباتَة بن حَنظَلَة الكلابيِّ لعبد الله بن معاوية الطَّاليِّ ، وشيبانَ بن سلَمة اليشكريِّ الحروريِّ ، وسليان بن حبيبٍ المُهلَّبي استغرقت وقتاً طويلاً ، حتى دخلت سنة ثلاثين ومائة . وكانَ جيشُ الثورة العباسية قد اندَفعَ من خراسان إلى العراق ، يَقُودُهُ قحطبة بن شبيب الطَّائي ، فبلغ عامرُ ابن ضُبارةَ المريُّ أصبهان ، ولم يُجاوِزْها ، فَتَصَدَّى له قحطبة ، وقتَلَهُ بها ، وصارَ نُباتَةُ بن حَنظَلَة الكلابيُّ إلى جُرجانَ ، ولم يَفصِلْ منها ، فلاقاه قحطبة ، وصَرَعَهُ فيها (٢) .

وأقامَ نَصْرٌ ينتظرُ الأمدادَ أن تأتيه ، وقد اتصلَ خروجُ اليمانيَّةِ والربعيَّةِ عليه ، وعَظُمَ قِتالُهُم له ، واشتدّت شوكةُ أبي مسلم ومن اجتمع إليه من شيعةِ بني العباس ، وتفاقَمَ كيدُهم له ، وطَمَعهم فيه ، إلاَّ المضريةَ فإنهم ظُلُوا يَلوذونَ به ، ويَذُودونَ عنه ، فازداد ضَعفاً إلى ضَعْف ، وعَجزاً إلى عَجْزِ ، فأخذَ يُخاطِبُ العرَبَ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٦.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ۳: ۱۳۰ – ۱۳۷، وانظر تاريخ اليعقوبي ۲: ۳٤۳، وتاريخ خليفة بن خياط
 ۲: ۹۱، ۲۰۰، وتاريخ الطبري ۷: ۳۹، ۳۹، وتاريخ الموصل ص: ۱۱۹، والكامل في التاريخ ٥: ۳۸۷ ، ۳۸۷، ۳۸۰ ، والبداية والنهاية ۱۱۰: ۳۷، ۳۸.

بِمَرُو الشَّاهجان بشعره ، مُستثيراً عواطفهم القومية والدينية ، ومُستَنهضاً هِمَمهم وعزائِمهم ، وَدَاعياً لهم إلى التَّوادُع والتَّضامن ، فقد حَضَّ الربعية على الانفصال عن اليمانية ، والتَّحلُّل من محالفتهم ومُناصرتِهم ، وناشكهم أنْ يَنهوهُمْ عن مُحاربَة المُضَرِيَّة ، وحَثَّهم جميعاً أنْ يتآلفوا وَيَتَّحِدُوا ، حتى يتفرَّغُوا لجاهدة أبي مسلم ، ويتمكّنوا من الفتك به ، والتَّخلُّص منه ، فإنه عَدُوَّهم اللدودُ الذي يتربّصُ بهم ، ويتحيَّنُ الفُرَصَ للقضاء عليهم ، وحَذَّرهُم شيعَتُه ، فَوصَفَهم بأنهم أخلاط من الناس ، لا أصول لهم ، ولا ذِمم عندهم ، فهم غُرباء مجهولون ، ودُخلاء مغمورون ، لا يَتتَمونَ إلى العرب المَذكورين ، ولا إلى المَوالي المَعروفين ، واتَّهمهم بأنهم ليسوا من المسلمين ولا من الكِتابيّن ، فهم يَعتَنِقون نِحُلةً مخالفةً لكل بأنهم ليسوا من المسلمين ولا من الكِتابيّن ، فهم يَعتَنِقون نِحُلةً مخالفةً لكل وهَنْك أعْراضِهم ، وانْتِهاك حُرُماتِهم ، يقول (١) :

أَبْلِعْ ربيعة في مَرْو وإخوتهمْ فَلْيَغْضَبُوا قبلَ أَنْ لا يَنفَعُ الغَضَبُ وَلْيَنصِبُوا الحربَ إِنَّ القومَ قد نَصَبُوا حَرْباً يُحَرَّقُ في حَافاتِها الحَطَبُ مَا بِالْكُم تَلْقِحُونَ الحَرْبَ بِينَكُمُ كَأَنَّ أَهْلَ الحِجَا عن فِعلِكُمْ غُيبُ (١) ما بالْكُم تَلْقِحُونَ الحَرْبَ بِينَكُمُ كَأَنَّ أَهْلَ الحِجَا عن فِعلِكُمْ غُيبُ (١) وتَتركُونَ عَدُوّاً قد أحاطَ بِكُمْ فِيمَنْ تأشَّبَ لا دينٌ ولا حَسَبُ (١) لا عَرَبٌ مِثْلُكُمْ في الناسِ نَعْرِفُهُمْ ولا صَرِيحَ مَوالٍ إِنْ هم نُسِبُوا

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٣٢، والأخبار الطوال ص: ٣٦١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣١٣،
 والعقد الفريد ٤: ٤٧٨، وكتاب الفتوح المخطوط، لابن أعثم ٢: ٢٢٠ ظ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) الحجا: العقل والفطنة.

 <sup>(</sup>٣) فيمن تأشب: أي اجتمع إليه والتف عليه من الخلاط الناس. وفي أكثر الأصول: «مِمنى»
 والتصحيح من اللسان: أشب.

مَنْ كان يَسأَلُني عن أصلِ دينِهم فإنَّ دِينَهُمُ أَنْ تَهْلِكَ العَرَبُ

قَوْمٌ يَدينونَ ديناً ما سَمِعْتُ به عن النبيِّ ولا جَاءَتْ بهِ الكُتُبُ ويَقسِمَ الخُمْسَ من أموالِكُم أُسَراً من العُلُوجِ ولا يبقى لكم نَشَبُ (١) ويَنْكِحُوا فيكمُ قَسْراً بَنَاتِكُمُ لوكانَ قَوْمَيَ أحراراً لقد غَضِبُوا (٢) ذَرُوا التَّفَرُّقَ والأحقادَ واجْتَمِعُوا لِيُوصَلَ الحَبْلُ والأصهارُ والنَّسَبُ (٣) إِنْ تُبْعِدُوا الأزْدَ مِنَّا لا نُقَرِّبُها أو تَدْنُ نَحْمَدْهُمُ يوماً إذا اقْتَرَبُوا أَتَى خَذِلُونَ إِذَا احْتَجْنَا وَنَنصُرُهُمْ لَبِئْسَ واللهِ مَا ظُنُّوا ومَا حَسِبُوا

ولكن الرَّبعيَّةَ لم يَعبَأُوا بنداءِ نَصْرٍ في أولِ الأمرِ ، ولم يُبالوا بدعوتِهِ ، ولم يَكتَرِثُوا لتَحْذيرِهِ، بل مَضوا يَتَشَبَّثُونَ بمحالفتهم اليمانية، واستمروا بُسانِدُونَ ابن الكِرماني و تُعينونَهُ ، و تُقاتلونَ المُضَرِيَّةَ معه .

فعاد نَصْرٌ إلى رَمْي ِ أَبِي مسلم ٍ وشيعةِ بني العباس بالكُفْرِ، وألحَّ على القَدْح ِ في عقيدتهم ، ولجَّ في التشهير بغاياتهم ، يريد أنْ يُبَعِّضَهُم إلى الناس ، ويُكِّرِّههم إليهم، ويَحْمِلَهُم على الطَّعْنِ فيهم، ويدفّعَهُم إلى مُكافّحَتهم، ويُحَمِّسَهُم على محارَ بتهم . فجعل يَقْذِفُهم بأنهم وتَنيُّونَ مُشركون ، وأنهم يؤمنون بالمَانَوِيَّةِ والمَجوسيَّةِ وغيرهما من المِلَلِ الفارسية القديمة ، وراح يشيع في أصحابِهِ أنهم يقصدون إلى نَسْفِ قواعِدِ الإسلامِ، وهَدْم دعاثِمِهِ، وتَحطيم أركانِهِ، وطَمْس مَعَالِمِهِ، واسْتِنصالِ آثارِهِ، وأنهم يَستَهْدِفُونَ لِتَقويضِ سلطانِ العَرّب، وتَمزيقِ قبائلهم، وقَتَل رجالهم ، واسْتِرقاقِ أبنائهم ، وأَسْرِ بناتِهم . ولم يَزَلْ يذيعُ ذلك فيهم ، ويُزَيُّنُهُ

<sup>(</sup>١) العلج: الرجل من كفار العَجم. والنُّشَب: المال الأصيل من الناطق والصامت.

 <sup>(</sup>٢) تفرد ابن أعثم برواية هذا البيت والبيت الذي سبقه.

 <sup>(</sup>٣) تفرد مصنف أخبار الدولة العباسية برواية الأبيات الثلاثة الأخيرة.

لهم ، حتى اغْتَرَّ بعضُهُم بأقوالِهِ ، وخُدِعُوا بأباطيلِهِ ، فَظَنُّوا أَنَّ أَبا مسلم ومَنْ أَحاطَ به من شيعة بني العباس مَارِقُونَ من الدين ، يُسِرُّون الكُفْرُ ، ويُظهرُون الأَسلامَ ، ولا يَعْبُدُونَ الله ولا يُقيمونَ الصلاة (١) !

ثم بعث إلى القُرّاء والفُقهاء والأثقياء الذين اعتَزَلُوا الحَرْبَ ، وكَفَّرُوا مَنْ شاركَ فيها ، فَجَمَعَهم وقال لهم (٢) : «إنكم كَرِهْتُم مُشاهَدَتنا في حَرْبِنَا هذه ، وزعمتُم أنها فِتنَةٌ القاتلُ والمقتولُ فيها في النار ، فلم نَرْدُدْ عليكم رأيكم في ذلك ، وهذا حَدَثٌ قد ظَهَرَ بِحَصْرَتِكم : هذه المُستَوِّدة ، وهي تدعو إلى غيرِ مِلَّتِنا ، وقد أَظْهَرُوا غير سُنَّتِنا ، وليسوا من أهْل قِبْلَتِنا ، يعبدون السَّنانير ، ويعبدُون الرُّؤُوسَ ، عُلُوجٌ ، وأغتامُ (٣) ، وعبيدٌ ، وسُقَّاطُ العَرَبِ والموالي ، فَهَلُمُّوا فَلْنَتَعاوَنْ على إطفاء ناثرتهم (١) وقع ضَلالَتِهم . ولكم أَنْ نَعمَلَ بما في كتابِ الله ، وسُنَّة نبيّة ، وسُنَّة العُمَرَيْن بعدَهُ ، فأجابوهُ إلى مُظاهرَتِهِ على حَرْب أبي مسلم ، والجدِّ معه في ذلك » .

وبلغ أبا مسلم تشنيع نصرٍ على دعوة بني العباس وشيعتهم ، واجتماع المُتَديِّنين والمُتَنسَكينَ على قِتَالِهِ ، فاغتم بلك ، واهتم له ، واستشار النقباء وكبار الدُّعاة في نقْضِهِ والتَّخَلُّصِ منه ، فاتَّفقُوا على أنْ يُعلِنوا مبادئهم ، ويُبايعوا هم وشيعتُهم سليان بن كثير الخزاعي عليها ، وكانت مبادئهم العمل بالكتاب والسُّنة ، وتحقيق العَدْلِ ، ورَفع الظَّلم ، والمساواة بين المسلمين ، وإنصاف المُستَضعَفين ، والبَيعَة للرِّضا من آل محمد ، ثم أعلنوا مبادئهم في مُعسكرِهم ، وأخذوا البيعة عليها من شيعتِهم . فَنَفَوا

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٢، وانظر ص: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأغتام: جمع أغتم، وهو الذي لا يفصح، أي العجمي.

<sup>(</sup>٤) الناثرة : الفتنةُ والشر والشحناء والعداوة .

أراجيفَ نَصْرِ عن دعوتهم ، ونَجوا من تَدبيرِهِ للإيقاع بهم ، وأزالُوا الشُّبهاتِ عن أنفسهم ، وكَفَّ مَنْ فُتِنُوا بأضاليل نَصرٍ عن الشَّكِ فيهم ، والتَّعَرُّضِ لهم ، وأخذ الناسُ يُقبلونَ عليهم ، ويَنْضمُّونَ إليهم ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) : «أصبح أهلُ الخندق قد اجتمعوا بباب أبي مسلم ، فخرَجَ إليهم فقال : يا معشر المسلمين، بَلَغَنا أنَّ نصرَ بن سيَّار جمعَ قوماً فَخَبَّرَهُم بأنكم على غير دين المسلمين، وأنكم تَستَحِلُّونَ المحارمَ، ولا تعملون بكتاب الله، ولا سُنَّةِ نبيِّه، صلى الله عليه وسلم. يريدُ بذلك لِيُطفىء نورَكُم ، ويُؤلِّبَ عليكم الناس. وقد كان الإمامُ أمرَنَا وتوالَتْ كُتُبُه إلينا بأنْ نَدْعُو الناس إلى كتابِ الله، وسُنَّةِ نبيِّه، والعملِ بذلك، وإظهار العَدْكِ، وإنكار الجَوْر، ودَفْع الظُّلم عن الضُّعفاء، وأخذِ الحقِّ من الأقوياء، خُذْ بَيْعَتِي يا أبا محمدٍ ، يقول ذلك لسلمان بن كثير. فأَخَذَ بيعَتَهُ سلمانُ ، وقال : عليك عَهْدُ الله ومِيثاقُهُ لِتَفِينَ بَمَا أَعْطَيْتَ مِن نفسك ، قال : نعم. ثم تتَابَعَ الناس على ذلك ، بُدِيءَ فيه بِذَوي القَدَمِ (٢) من النُّقباء وغيرهم ، ثم النُّوجُوهِ ، ثم العامَّة ، حتى لم يَبْقَ أَحَدُ إلاَّ بايَعَ ، واضطرَبَ الصوتُ به ، وخَرَجَتْ به الأخبارُ ، وتحَدَّثَتْ به العامة. وانصرَفَ إلى نَصْرِ جواسيسُهُ فأخبروهُ بالذي كان، فأسْقِطَ في يَدَيُّهِ ، وأمسَكَ عن أبي مسلم مَنْ كانَ قَبِلَ قولَ نصرِ ، وقالوا : هؤلاء أوْلى بالإجابَةِ ، إذ دَعُوا إلى كتابِ الله ، وسُنَّةِ رسولِ اللهِ ، صلى الله عليه وسلَّم ، من نصر . فانتَقَضَ على نَصْرِ ما كانَ أبرَمَهُ لأهلِ الدَّعوةِ ، ودَخَلَ الوَهَنُ عليه فيما كادَهم به ، وزاد في بصائر القوم ، وحَرَّكَ ذلك مَنْ كان مُمْسكاً عنهم بالنُّزوع إليهم ، والاستِبصار في أمورهم».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) ذوي القَدَم: الذين لهم سابقةٌ وتُعلَمْةٌ في الدعوة.

فَقَوِيَ أَبُو مُسَلَمٍ مِن بَعِد ضَعْفٍ، وَكُثُرَ شَيْعَتُهُ، وَتَكَاثَفَ جَمَعُهُ، فَجَدَّ فِي التَّدبير لاحْتلالِ مَرْو الشَّاهجان.

وفي سنة تسع وعشرين ومائة نفسها أدرَكَ الرَّبعيةُ أنهم لم يَجْنُوا شيئاً من مُظاهرَتهم اليمانيّة ، ومُحارَبَهم المُضَريَّة أربع سنوات مُتَّصلات ، فإنَّ مكانتهم لم تَتَغَوَّرْ ، بل انحَطَّت وتَرَدَّت ، ومَنافِعهم لم تَتَضاعَف ، بل نَقَصَت وانْقَطَعَت ، ومَنافِعهم لم تَتَضاعَف ، بل نَقَصَت وانْقَطَعَت ، ومَنافِعهم لم تَتَضاعَف ، بل نَقَصَت وانْقَطَعَت ، وتَناحُرِها وتَبَدَّى لهم أَنَّ أبا مسلم هو الذي استفادَ من تَنابُذِ قبائلِ العرب بخراسان ، وتَناحُرِها على السُّلطان ، وأنه أصبح شرّاً كبيراً ، يُهَدِّدُ حياتها وَوُجودَها ، ويُنْذرُ بِهَلاكِها وفَنائِها .

وقد حَرَمَ بنو أمية الربعية ولاية خراسان ، ولم يَستَعمِلُوا عليها أحداً منهم ، لأنهم كانوا كانوا يَستَغِشُونهم ولا يَشْمَونهم ، فإنهم كانوا يُستَغِشُونهم ولا يَشْمَونهم ، ويَخافُونهم ولا يَأْمَنونهُم ، فإنهم كانوا يُنافِسونَ المُضَريَّة ، ويَحْقِدُونَ عليهم ، وكان هشام بن عبد الملك يُرَدِّدُ أنَّهم لا يصلحون للإمارة ، إذ كان يقول (١) : «إنَّ ربيعة لا تُسَدُّ بها الثَّغور» ، فجعلوا ولايَتَها للمُضَريَّة واليمانيَّة .

وكان الربعيّةُ يَتَضَجَّرونَ من بني أميّة ، ويَتَسخَّطونَ عليهم ، ويُعاتبونهم على النكارِهم لِفَضْلِهم ، ويلومونَهُم على قِلَّةِ مصانَعَتهم لهم . وكانوا يَحُثُّونَهم على مُراجَعَةِ آرائهم في القبائل ، وأحكامهم عليها ، ويَحُضُّونَهُم على تَبْديلِها وتَعْديلِها . وكانوا يَسأَلونَهم أنْ يُجازوها بأعالِها ، فيُقرِّبُوا يَسأَلونَهم أنْ يُجازوها بأعالِها ، فيُقرِّبُوا الوفيَّ الأَمينَ منها ، ويَتقُوا به ، ويُثيبوهُ ، ويُولُّوهُ ، ويُبْعِدُوا الغَادِرَ الخائن ، ويرتابُوا به ، ويُعاقِبُوهُ ، ويُعاقِبُوهُ ، ويُعاقِبُوهُ ، ولا يَستَعمِلُوه . فَإِنَّ الرَّبعيَّة كانوا يَرفُضُونَ أن يُسيَطرَ أحدٌ من الثائرين به ، ويُعاقِبُوهُ ، ولا يَستَعمِلُوه . فَإِنَّ الرَّبعيَّة كانوا يَرفُضُونَ أن يُسيَطرَ أحدٌ من الثائرين

 <sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٤٠، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٦، والعيون والحداثق ٣: ١٠٥، والكامل في
 التاريخ ٥: ٢٢٦، وتاريخ المعقوبي ٢: ٣٢٦.

على خراسان، ويَستَقِلَّ بها وَيَفْصِلَها عن سُلطان بني أُميَّة، وكانوا يَأْبُوْنَ أَن يتابعوا الخارجين عليهم ويُبايعُوهُم، ويُنَدِّدُونَ بِخَلْعِهم لهم ويُقاوِمونَهُم. وكانوا يُدافِعوانَ عن مُلكِهم، وَيَحْرِصُونَ على أَنْ تَظَلَّ خراسانُ جُزْءاً من دَوْلَتِهم (١)!

وعلى الرغم من سوء ظَن بني أميّة في الرَّبعية ، وإقصائهم لهم عن الولاية ، فإن يحيى بن نُعم ابن هبيرة الشيباني ، سيِّد بكر ورئيس ربيعة بخراسان أتى علي ابن جُديع الكِرْماني ، وشيبان بن سلمة اليشكري الحرُوري ، وكان قد تَنَحَى إلى سيجستان بعد أنْ أوقع به عامر بن ضُببارة المُريُّ بكِرْمان ، واستباح عسكره ، ثم ارتَحَلَ إلى خراسان ، ونزل مَرُو الشَّاهجان ، وأعلَن خَلْع مروان بن محمد (٢) ، فَحَدَّرهما أبا مسلم ، وأقنعَها أنه أشدُّ مكراً بها من نَصْر ، وأكثر عداوة لها من المُضريّة ، وأنه لن يَقتُلَ المُناهضين له من المُضريّة ، ويَتُرك المُناهضين له من المُضريّة ، ويَتُرك المُناهضين له من المُضريّة ، ويَتُرك المُناهضين له من أخيرًا والمُضريّة ، ودَعاهما أن يُهادِنا المانيّة والرَّبعية ، بل سيقتُلُهم جميعاً ، ولن يُفرِّق بين أحدٍ منهم ، ودَعاهما أن يُهادِنا نَصْراً والمُضَريَّة ، ونادَى بأنْ تَتَعاوَنَ قبائلُ العرَبِ على محارَبَةِ أبي مسلم (٣) .

وقد دفع يحيى بن نُعيم بن هبيرة الشيباني إلى التَّيَقُّظِ لِخَطَرِ أَبِي مسلم ، والدَّعوةِ إلى مكافحَتِهِ أَنه تَبيَّنَ أَنَّ أَبا مُسلم يَسعَى لإزالةِ مُلْكِ بني أُميَّة ، وأنه لن يُبقيَ على أحدٍ من مُناوئيه مُضَرِيِّهم ويمانيِّهم ورَبَعِيِّهم ، وتَيَقَّنَ أنه أَخَذَ يُطْبِقُ عليهم ،

 <sup>(</sup>۱) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص : ۸۷ – ۸۸ ، ۱۲۰ – ۱۲۳ ،
 ۱۳۰ – ۱۳۳ .

 <sup>(</sup>۲) انظر بعض أخباره في تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۵۸۳، وأنساب الأشراف المخطوط ۲: ۳۷۱، ۳۷۲ وأنساب الأشراف ۳: ۱۳۰، وتاريخ الطبري ۷: ۳۵۲، وأخبار الدولة العباسية ص: ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۹۶، والكامل في التاريخ ٥: ۳۲۷، والمدائق ۳: ۱۹۳، والمحامل في التاريخ ٥: ۳۳۷، والمداية والنهاية ۱: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٧٢، تاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، والكامل في الناريخ ٥: ٣٦٨.

وَيَستَدرِجُهُم إلى الموت يوماً بعد يوم ، وأنه شرعَ في استِثصالِهِم ، وقد جاءت النَّذُرُ بَدُلُك ، وتُوارَدَتِ الأنباء به ، فقد بعث النَّضْرَ بن نُعيم الضَّبيَّ إلى هراة ، فَعَلَبَ عليها ، وطَرَدَ عنها عيسى بن مَعْقِلِ الليثيَّ ، وكان عامِلَها لِنَصرٍ ، فعادَ إليه مُنهَزماً (١) .

وَوُفِّقَتْ وساطَةُ يحيى بن نُعيم بن هبيرة الشيباني بين المُتخاصمين والمُتحاربين ، ونَجَحَتْ دَعُونُهُ إلى المُسالَمةِ والمُصالَحةِ ، فأرسلَ شيبانُ إلى نَصْرٍ يسأَلُهُ المُوادَعَة ، فأجابه ، وبَعَثَ إليهم سلم بن أحوز القيمي ، وكان من كبار قادَتِه من المُضَريَّةِ ، فَلَقِيَهم ، وعَنَّفَ ابنَ الكِرماني قائلاً له : يا أعورُ ! ما أخْلَقَكَ أنْ تكونَ الأعور الذي بَلغَنا أنَّ هَلاكَ مُضَر يكونُ على يَدَيْهِ ! ! ثم توادَعُوا سنةً ، وبلغ ذلك أبا مسلم ، فأرسلَ إلى شيبان : إنا نُوادِعُكَ أشهراً فَتُوادِعُنا ثلاثة أشهرٍ ، فوادَعه (٢) .

وَوَضَعَ المُضَرِيَّةُ والِمَانيةُ والرَّبعِيَّةُ الحَرْبَ بينهم، وتعاقدوا على قتال أبي مسلم، فإذا نفوه عن مَرْو الشّاهجان تَدَبَّرُوا أَمْرَهُم، وتَشَاوروا فيمن يُولُّونَهُ عليهم، فإذا أجمعُوا عليه أسلَمُوا إليه قِيادَهُم، وكَتَبُوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقاً. فأفظَعَ ذلك أبا مُسلم، ونَظَرَ في أمرِهِ فإذا الماخوان سافلةُ الماء، فَتخَوَّفَ أَن يقطعَ نَصْرُ عنه الماء، وكان قد أقام بها أربعة أشهر، فَتحوَّلَ عنها إلى آلين، وهي قريةُ النَّقيبِ طلحة بن رُزيق الخزاعي، فَخَندَق أمامَها خَندَقاً، وكان شربُ أهلها من نهرِ خَرْقان، ولم يكن في وُسْع نَصْرِ أَنْ يَقطَعَ ماءه عنهم (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٧٣، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) تاري خ الطبري ٧: ٣٦٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٠، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣.

واحتشك الفريقان للقتال وتصافّوا ، وكان سليان بن كثير الخُزاعي بإزاء على ابن جُديع الكِرْماني ، فقال له : إنَّ أبا مسلم يقول لك : أما تأنفُ من مُصالَحة نَصْرٍ ، وقد قَتَلَ بالأمسِ أباكَ وصلَبه! ما كُنتُ أحسبُك تُجامعُ نصراً في مسجدٍ تُصلّيان فيه!! فأحْفَظُهُ كلامُهُ ، فَرَجِع عن مُحالفة نَصْرٍ ومُسانَدَتِهِ ، فانْتَقَضَ صُلْحُ العرب (١)! ثم عاد إلى مخالفة نصرٍ ومُحارَبتِهِ ، وأرسل إلى شيبان أن يُعينَهُ فأبَى أن يُعينَهُ أن وقال : لا يَحِلُّ الغَدْرُ (١)!

وعندما انْتَقَضَ الصَّلْحُ بِين قبائلِ العربِ بَعَثَ نَصرٌ إلى أَبِي مسلم يَلتَمِسُ منه أَن يَلخُلَ مع المُضَرِيَّة ، وبَعَثَ اليمانيةُ والرّبعيةُ إليه بمثل ذلك ، فتراسلُوا بذلك أياماً ، فأمرهم أبو مسلم أنْ يقدم عليه وَفْدُ الفريقين ، حتى يختار أحدهما ، ففعلوا . وأمر شيعتَه أن يختاروا اليمانيّة والربعيّة ، فإن السلطانَ في المُضريّة ، وهم عمّالُ مروان ابن محمد ، وهم قَتَلَةُ يحبى بن زيد . فقدم الوفدانِ عليه فاختارَ النُّقباءُ والدّعاةُ علي ابن جُديع الكِرْماني وأصحابه من اليمانيّة والرَّبعيّة . فَرَجع وَفْدُ المُضَريَّة عليهم الذَّلةُ والكَآبة ، ورَجَع وَفْدُ اليمانيّة والرَّبعيّة مَسرورين منصورين . وانصرَف أبو مسلم إلى خندوّه بالماخُوانِ ، بعد أَنْ أَقامَ بآلين تسعة وعشرين يوماً ، فَلَــٰحَلهُ للنَّصْفِ من صَفَر بحتاب إبراهيم الإمام يُخبِرُهُ فيه بما انتهى إليه من تفاقُم الأمر بينَ ابن الكِرْماني ونصر ، ويأمرُهُ أَنْ يَدعُو ابنَ الكِرْماني إلى أَمْرِهِ ، فإن أجابَ نَصَبَ الحَربَ لِنَصرٍ ولمُ يُؤخِّرُ ذلك ، وأَنْ يَنتَهزَ الفُرصَةَ قبلَ أَن يَتَفِقا على مُجانبَةِ ومُقاتَلَةِ (أُنْ ).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ٣٧٧ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٧٨ ، وانظر تفاصيل أخرى في أخبار الدولة العباسية ص : ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٧.

ومكَث أَبِو مسلم في خَنْدَقِهِ بقرية المَاخُوان ثلاثة أشْهر قبل أن يَدْخُلَ مَرْو الشاهجان (١). وقد ذكر مُصنِّفُ أخبارِ الدولة العباسية كثيراً من أخبار مُراسلَتِهِ لنصرٍ، وابن الكِرْماني، وشَيْبان، ومُدَارَاتِهِ لهم، ومُخادعته إياهم، وإفسادِهِ بينهم، حتى تمَّ له دُخُولُ المدينة (٢).

وفي أكثر الروايات أنَّ ابن الكِرْماني اسْتَنْجَدَ أبا مسلم ، فأرسلَ إليه : إني معك على نَصْرٍ ، ثمَّ أَحَبَّ ابن الكرْماني أنْ يلقاهُ ليتوثق منه ، فسار إليه أبو مسلم ، وسلَّم عليه بالإمْرة ، وأقام عنده يومين ، ثم رجع َ إلى خَنْدقه بالماخوان (٣) . وبعد حين بعث إليه ابن الكِرْماني أنْ يَدْخُلَ حائط مرو الشاهجان من ناحيته ، ويدخُلَ هُو واليمانية من ناحيته . فأرسل إليه أبو مسلم : إني لست آمَنْ أنْ تَجْتمعَ أنت ونَصْرٌ على عاربتي ، ولكن أدْخُلُ أنت وأنشيب الحرب ، فدخل فأنشبَ الحرب . وبعث أبو مسلم النقيب شبِئلَ بن طَهْان مولى بني حَنيفة في جُنْدٍ ، فدخلوا الحائط (١٠) . وبعثوا إلى أبي مسلم أن أدْخُلُ ، فأقبلَ من خَنْدق الماخُوان ، وعلى مُقَدِّمتِه أُسْيَدُ بن عبد الله الخواعي ، وعلى مُيْمتِهِ القاسم بن مجاشع الله الخواعي ، وعلى ميْسرتِهِ القاسم بن مجاشع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٦ ـــ ٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، ٣٨٣، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) ذكر مصنف أخبار الدولة العباسية أنَّ أبا مسلم استأذنَ شيبانَ وابنَ الكِرْماني ونَصْراً في دُخُولُو شِبْل بن طَهْإن مرو الشاهجان ، حتى يَذُبُّ عن أصحابه إذا دَخَلُوا المدينة مُتَسَوِّقِين ، فأذِنُوا له في ذلك ، فَنَخَلَها قبلَ أن يَدْخُلُهَا أبا مسلم بزمن . فكان كل من دَخَلَ من المسودة يُعَزُّ ويُكْرَم بمكانه ، ولا يَقْدُرُ أحدُّ على أنْ يؤذِيه . (انظر أخبار الدولة العباسية ص : ٣٠٠ — ٣٠١) . وكان نِصْفُ المدينة في يد نَصْرٍ وعامله فيها ، وشبلُ بن طَهْإن في قَصْرٍ بخاراخذاه من قِبَل أبي مسلم ، وكلا القرِيقَيْنِ يَدْخُلُونها مُتَسَوِّقِين . (انظر أخبار الدولة العباسية ص : ٣١٥) .

التميميُّ حتى دَخَلَ الحائطَ والفريقان يَقْتَتِلَان ، فأَمَرهُما بالكف وهو يَتْلُو: «ودَخَلَ المَدينة عَلَى حينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا مِنْ شيعَتِهِ وهذَا مِنْ عَدُوِّهِ » (القصص : ١٥) ، ومضى حتى نَزَلَ قَصْرَ الإمارة الذي كان ينزلُهُ عمالُ خراسان ، وكان ذلك لِتِسع ِ خَلُوْنَ من جهادى الأولى سنة ثلاثين ومائة (١).

وفي بعض الروايات أنَّ أبا مسلم انفردَ بعسكره، وبعَثَ إلى نَصْرٍ، وابن الكرْماني، وشَيْبان: إني رجلُ أدعو إلى الرِّضا من آل محمدٍ، ولستُ أعْرِضُ لكم، ولا أُعين منكم أحداً على صاحبه، فلما رأَى نَصْرٌ قُوَّةَ أبي مسلم بعثَ إليه يسألُهُ مُوادَعته، وأنْ يدخلَ مَرْوَ الشاهجان. فقصَد للنُحُولها، وزَوى أصحابُ ابن الكيرْماني، وأصْحابُ نَصْرِ عنها، فَدَخلها في شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين ومائة (۱).

والقَوْلُ الأَوَّلُ أَثْبَتُ وأَرْجَحُ. ثَمْ أَعْلَنَ أَبُو مسلم الثورة العباسية ، وأمرَ طلحة بن رُزَيق الخزاعيَّ بأخْذِ البَيْعةِ على الجُنْدِ من الهاشمية خاصة ، وكان أحد النُّقباء ، وكان رجلاً فصيحاً نبيلاً مُفَوَّها عالماً بحُجَج الهاشمية وغوامض أمورهم ، ومعايب الأموية (٣) ، وكانت البيعة : «أبايعكم على كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنُتَة نَبِيِّهِ ، صلى الله عليه وسلم ، والطاعة للرِّضا من أهل بَيْتِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليكم بذلك عَهْدُ الله وميثاقُهُ ، والطَّلاقُ والعِتاقُ ، والمشي إلى بيت الله ، وعلى ألاً تسألوا بذلك عَهْدُ الله وميثاقُهُ ، والطَّلاقُ والعِتاقُ ، والمشي إلى بيت الله ، وعلى ألاً تسألوا

أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٧، ٣١٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ۳: ۱۳۰، وتاريخ الطبري ۷: ۳۸۱، والعيون والحداثق ۳: ۱٦٦، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

رِزْقاً ولا طَمَعاً (۱) حتى يَبْدأكم به وُلَاتكم ، وإِنْ كان عَدُوُّ أحدكم تحتَ قَدَمِهِ فلا تَهِيجُوهُ إلاّ بأمْرِ وُلَاتكم (۲) ».

ثم أخذ أبو مُسلم يُقَدِّرُ للتَّخلُصِ من نصْرٍ وشَيْبانَ وابن الكِرْماني غِيلَةً وغَدْراً ، حتى يَقْضيَ على مَنْ يُخَالِفُونه ويُنَازِعُونه ، ومَنْ يُقاسِمونَهُ السَّلطانَ ويُشَارِكُونَهُ فيه ، فيَصْفُو لهُ الأمرُ ، ويستَقِلَّ به . وقد أَقْدَمَ على التَّدْبيرِ لِقَتْلِهم واحداً بعد الآخر ، حينَ «ضَبَطَ أَمْرُ خراسان ، وغلَبَ أصحابُهُ ودعاتُهُ عليها ، ومالَ الناسُ إليه مِنْ كلِّ أَوْبٍ ، واشْتَدَّ حجابُهُ ، وغَلُظَ أَمْرُهُ واسْتَفْحَل (٣) » .

 <sup>(</sup>١) الطَّمَعُ: الرزق، وهو من الجحاز، يقال: أخذ الجندُ أطاعَهم، أي أرزاقَهم، ويقال: الطَّمَعُ وقتُ قَبْضِ الرزق والعطاء. (انظر أساس البلاغة واللسان: طمع).

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۲۸، والكامل في التاريخ ٥: ۳۸۰، وانظر أخبار الدولة العباسية ص:
 ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣٠.

# (١٣) هَرَبُ نَصْرِ بنِ سَيَارٍ ٱللَّيْيِّ وَمُوتُه

أما نَصْرٌ فَبَعثَ إليه رُسُلَهُ وقد آنسَهُ وبَسَطَهُ ، وضَمِنَ له أَنْ يكفَّ عنه ، ويقومَ بشأنِهِ عند الإمام ، وأعْلَمِهُ أَنَّ كتاباً أتاه من عند الإمام يَعِدُهُ فيه ويُمنِّيهِ ، ويَضْمَنُ له الكرامة ، وكان فيهم لاهزُ بنُ قُريْظِ التَّميمي ، فَجَاءُوهُ وأمرُوهُ أَن يُوافِي أَبا مسلم ويبايِعَهُ على كتاب الله وسنَّة نبيه والطاعة للرِّضا من آلِ محمدٍ ، فتريَّثَ عن إجابته ، وتَلَبَّثَ عن مُبايعتِه . فَبَعْهم إليه مرةً أخرى ، فلما أثوهُ تَلَا لاهِزٌ قُولَ الله عَزَّ وجَلَّ : (إنَّ المَلَأ يَأْتَمِرونَ بك ليَقتُلُوكَ فاخْرُجُ إلي لك مِن النَّاصِحِينَ » (القصص : ٢٠) ، فتنبَّهَ نَصْرٌ لما أرادَ من تَحْديرِهِ ، فقال : إنِي صائرٌ معكم إلى الأمير أبي مسلمٍ ، فتنبَّهُ رخل بستاناً له كأنه يريد أن يُلبَسَ ثيابَهُ ، ثم ركب دابتُهُ وهرب . فلما استَبْطأَهُ لاهزً وأصحابُهُ دخلوا منزله فوجدُوهُ قد هَرَب . وبلغ ذلك أبا مسلمٍ ، فسار إلى معسكر وأصحابُهُ دخلوا منزله فوجدُوهُ قد هَرَب . وبلغ ذلك أبا مسلمٍ ، فسار إلى معسكر نَصْرٍ ، وأخذ ثقات أصحابه وصناديدَهم ، فقيَّدَهم وَوكَّلَ بهم النقيبَ عيسى ابن نَصْرٍ ، وأخذ ثقات أصحابه ومضى أبو مسلم وعلى بن جُدَيْع الكِرْماني في طَلَب نَصْرٍ ، ففاتهم ، فَرجَع أبو مسلم إلى مَرُو الشَّاهجان (١٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٩٠،، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨١، ٣٨٤، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨١، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤.

واستشار أبو مسلم بعض خاصته في أمْرِ أصحاب نَصْرٍ من قَادَتِهِ وَوُلَاتِهِ وَكُتَّابِهِ وَأَعُوانِهِ من رُوِّسَاء المُضَرِيَّةِ الذين حَبَسَهُمْ بعد هُروبِ نَصْرٍ، فقال له: «اجْعَلْ سَوْطَكَ السَّيْفَ وسِجْنَكَ القَبْرُ(١)»! فَقَتلهم جميعاً، وكانوا أربعة وعشرين رجلاً، ثم نَصَبَ رُوُّوسَهم في المسجد، فخافه الناسُ خوفاً شديداً (٢).

ويقال: إِنَّ نَصْراً كتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري يَسْتَمِدُّهُ قبلَ خُروجِهِ عن خياللهِ الله ويَلُومُهُ على تَخَاذُلِهِ عن غيَاللهِ (٣). عن خراسان، ودخول أبي مسلم مَرْوَ الشاهجان، ويَلُومُهُ على تَخَاذُلِهِ عن غيَاللهِ (٣). وكتب أيضاً إلى مروان بن محمد يَسْتَنْصِرُهُ وينذره بالهلاك، ويُغْلِظُ له القَوْلَ لِتَأْخُرِهِ عن نَجْدَتِهِ (١٠). وقد وصل كتابُهُ إلى مَرْوانَ، فاتَّهمهُ عبد الحميد الكاتب بالحُمْقِ والحُرْقِ وسوءِ السياسة، وأشار على مَرْوانَ بِعَزْلِهِ عن خراسان، وأنْ يستعمل عليها رجُلاً حكيماً حليماً حازماً صارماً شاميَّ الرَّأْي والهوّى، فكتب إلى ابن هُبَيْرةَ بعزل رجُلاً حكيماً، وتَوْلِيَةٍ نُباتَةَ بن حَنْظَلة عليها، وإمْضَائِهِ إليها مِنْ طريق قُومَس، وتَوْجيهِ عامر بن ضُبارة المُريِّ إليها من طريق سجستان (٥).

وزعم مُصَنِّفُ العيون والحدائق أَنَّ نَصْراً أَتَى جُرْجان بعدَ هُرُوبه من مرْو الشاهجان، وانْضَمَّ إلى نُباتَة بن حَنْظَلةَ الكلابي، وحاربَ معه قحطبة بن شبيب الطائيَّ، قائد الجيوش العباسية، سنةَ ثلاثين ومائة، فهَزَمها، وقَتَلَ نباتَةَ، فتَقهْقَرَ نَصْرٌ حتى وَرَدَ مَدينة خُوار من أعال الرَّي فأقام بها (١).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٤، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٠.

 <sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١١، وانظر شعراً لنصرٍ في ذلك في الأخبار الطوال ص: ٣٦٠،
 ومروج الذهب ٣: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) العيون والحدائق ٣: ١٩٢، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣٨٧.

وليس ذلك بِثبت والصحيح أنَّ نَصْراً نَزَلَ بِقُومَس ، ثم أرادَ أنْ يتحوَّلَ عنها إلى جُرْجَانَ ، ليَنْضَمَّ بها إلى نُبَاتَة ، فبلغه أنه أسقط اسمه وأسهاء مَنْ معه مِنْ ديوان الجُنْد ، وقطع عنهم العَطاء ، فبتي بِقُومس (١) . فلما غَلبَ قحطبة على جُرْجان ، وجَّة ابنه الحَسنَ لِقتال نَصْرِ بِقُومس ، ثم بعث إليه سبعائة رَجُل ، فانحازَ أحدُ قادتهم إلى نَصْرٍ ، وأعْلَمه بمكانهم ، فأرسل إليهم نَصْرٌ فأسرهم ، ثم هَرَبُوا منه ، فَوجَّة إليه الحسن فرساناً فهزموا مسالحه وطلائعه ، فَفَرَّ نَصْرٌ إلى الرّيِّ ، فرض فيها ، فكان يُحْمَلُ حَمْلاً ، فخرج عنها ، حتى إذا كان بِساوة قريباً من هَمذان ، مات بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ومائة (١) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٨، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٩١.

 <sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۳۳۱، ۳۳۱، وتاريخ الطبري ٧: ٤٠٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٥، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢، وأنساب الأشراف ٣: ١٣١، والأخبار الطوال ص: ٣٦٣، والبدء والتاريخ ٦: ٤٦، والعيون والحدائق ٣: ١٩٣، ومروج الذهب ٣: ٢٥٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٧.

#### (١٤) قَتْل شيبانَ بن سَلَمةَ اليَشْكريِّ الحَرُوريِّ

وأما شيبانُ فكان هو وعلي بن جُديْع الكِرْمانيُ مُجْتَمعينَ على قتال نَصْرٍ، لمخالفة شيبان نصراً، لأنه من عُمَّالِ مروان بن محمدٍ، وأنَّ شيبان يَرى رأيَ الخوارج، ومُخالفة ابن الكِرْماني نَصْراً، لأنه قتلَ أباه وصلَبهُ، وأَنَّ نَصراً مُضَريٌ، وابن الكِرْماني يَانيٌّ، ولِمَا بينَ الفريقين من العَصَبيَّةِ القبلية (۱).

وتتضاربُ الرواياتُ في الوقت الذي خَرَجَ فيه شيبانُ عن مَرُو الشَّاهجان ، وفي سَببِ خُرُوجِهِ عنها ، بعدَ أَنْ نكثَ ابنُ الكِرْماني العَهْدَ والميثاق بين قبائلِ العرب على مناهضة أبي مسلم ، وانحاز إليه ، فأمَّرهُ على نفسه ، وعاقده على محاربة نَصْرٍ . فقد ذكر مصنفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ أبا مسلم سألَ ابنَ الكِرْماني أنْ يُباينَ شيبان ، لأنه يَدِينُ بالبَراءةِ من على بن أبي طالب ، وشيعة بني العباس يُعارضُونَهُ في ذلك ، ولا يُتَابعونَهُ عليه ، ولأنَّ أبا مسلم لا يَأْمَنُ أنْ يخدعَ نَصْرٌ شيبانَ ، ويَحْمِلهُ على أنْ يُقاتِلُ معه شيعة بني العباس ، فأتى ابنُ الكِرْماني شيبان ، ونصَحَ له أن يتنحَّى إلى سَرَخْسَ ، حتى يكون قريباً من أصحابه في نيسابورَ وهَراةَ وبُوشَنْجَ ، فيشتَدُّوا به ، ويُوجِّي خَراجَهُ ، فإذا قَويَ ، واسْتَجْمَعَ له ما يريد نَهَضَ فيما يَطْلبُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢.

من الحَقِّ. فأَنْصَتَ له شيبان، وصَوَّبَ رَأْيَهُ، وأخذ به، وأخبرَهُ أنه عَزَمَ على الشَّخُوص عنهم في أيامٍ مَعْدُوداتٍ، لِمَا أَبْصَرَ من اخْتلاطِ أَمْرِهم، وخَشْيتِهِ أن يكونَ مُقيماً معهم على ضِلالٍ. ولكنه شرطَ عليه أنْ يؤكِّدَ على أبي مسلمٍ في الكفلِّ عنه، وحُسْنِ مُجاورتِهِ، حتى يَنْقَضي الخلافُ بينهم وبين نَصْرٍ. فبعثَ ابن الكِرْماني إلى أبي مسلم يَعْرضُ عليه شُروطَ شيبانَ، فرضيَ بها، على أن يكتبوا بينهم كتاباً إلى أبي مسلم يَعْرضُ عليه شُروطَ شيبانَ، فرضيَ بها، على أن يكتبوا بينهم كتاباً بالمسللة، فإن رَجَعَ أحدُهم عا أعْطَى من نفسه من الحقِّ، فقد حَلَّ لصاحبه مُباينتَهُ ومُحاربتهُ، فوافقَ شيبانُ على ذلك، وكتبوا بينهم به كتاباً وثيقاً. وتَوجَّه شيبان إلى سَرَخْسَ في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائة، ومعه على بن مَعْقلِ الحَنفيُّ، وجميعُ مَنْ كان معه من قومِهِ وأهلِ رأيه (۱).

وقال البلاذري (٢٠): «كان أبو مسلم قد وادعَ شيبانَ إلى مُدَّةٍ، فوجَّهَ إليه جيشاً فَوَاقَعُوهُ فكَشَفُوهُ، وصارَ إلى ناحيةً أبيورد».

وروى ابنُ جريرِ الطبريُّ أنَّ شيبانَ ارْتَحَلَ عن مَرْو الشَّاهجان ، بعد أنْ صالح ابنُ الكِرْماني أبا مسلم ، وفارق شيبان ، إذْ عَلِمَ أنْ لا طاقة له بحربِ أبي مسلم وابن الكِرْماني ، مع اجْتَاعها عَلَى خِلافِهِ ، وفَرارِ نَصْرٍ ، وتَنَحِّبه إلى سَرَخْسَ . وكان أبو مسلم قد سالم شيبان إلى مدة ، فلما انتهت أرسلَ إليه أبو مسلم يَدْعُوهُ إلى البَّيْعة ، فقال شيبان : أنا أدعوك إلى بَيْعتي ، فأرسلَ إليه أبو مسلم : إنْ لم تَدْخُلْ في البَيْعة ، فقال شيبان ! أنا أدعوك إلى بَيْعتي ، فأرسلَ إليه أبو مسلم : إنْ لم تَدْخُلْ في أمْرِنا فارْتَحِلْ عن منزلك الذي أنت فيه . فبعث شيبانُ إلى ابن الكِرْماني يَستَنْصِرُهُ ، فأمرنا فارْتَحِلْ عن منزلك الذي أنت فيه . فبعث شيبانُ إلى ابن الكِرْماني يَستَنْصِرُهُ ، فأمي ، فَسارَ شيبان إلى سَرَخْسَ ، فأوى إليه جَمْعٌ كثيرٌ من بَكْرٍ ، فوجَّه إليه أبو مسلم تسعةً من الأرْدِ يَدعُوه إلى أنْ يكفَّ عن مُنَاواتِهِ ، فأخذ رُسُلَهُ فَحبَسهم .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٨، ٣١٠

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣١، والعيون والحدائق ٣: ١٦٦.

وكان أهل أبيَوردَ أُوَّلَ مَنْ سَوَّدَ ، وكان بها بَسَّام بن إبراهيم مولى بَني لَيْثٍ ، وكان من شيعة بني العباس ، فأرسل إليه أبو مسلم أَنْ يَخِفَّ إلى شَيْبان ويُنَاجِزَه ، فَخَفَّ إلى شَيْبان ويُنَاجِزَه ، فَخَفَّ إلىه ونَاجَزه ، فهزمه ، واتَّبعه حتى دَخَلَ المدينة ، فقتلَ شيبانَ وطائفة من بكر (١٠) .

قال ابن جرير الطبري (٢): ويقال: إن أبا مسلم وَجَّه إلى شيبانَ عسكراً من قِبَلهِ عليهم خازم بن خُزيمة الدَّارميُّ، وبسام بن إبراهيم مولى بني لَيْث، وحَمَلَ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية هذا الخَبرَ، واقتَصَرَ عليه، وفَصَّلَ القَوْلَ فيه، فذكر أَنَّ ابا مسلم أرسلَ في النَّصْف من شعبان سنة ثلاثين وماثة إلى قحطبة بن شبيب الطائي، وهو بأبيورْدَ أنْ يُشْخِصَ بَسَّام بن إبراهيم وخازم بن خزيمة إلى سَرَخْسَ. فسارًا حتى نَزَلا عسكر شيبان، فأرسل إلى بَسام وفداً بما كان بينه وبين أبي مسلم من العَقْد، فقال بسام: إنما قدمنا سَرخْسَ مجتازين إلى هراة، ولسنا نريدُ قتال شيبان. وارتحل بَسَّامٌ يَوُمُّ هَراةَ، فلما حاذَى سَرَخْسَ عَدَل إليها، فخرج إليه شيبان، فاقتَتَلُوا قتالاً شديداً، وقُتِلَ عامة أصحابِ شَيْبانَ، وانْهَزَمَ مَنْ بقيَ منهم إلى المدينة، ولجأوا إلى المسجد، فَقُتِلَ شيبانُ وأكثرُ من معه، وبَعث بسامٌ برأسهِ إلى أبي مسلم مسلم (٣).

ونَجا من أصحاب شيبان عِدَّةٌ يسيرةٌ، تَفرَّقَ بعضُهم في البلاد، وصار بعضُهم إلى نَصْرِ، وهو بنيسابور، ثم تَقطَّعوا (٤). وروَى مُصنِّفُ أخبار الدولة العباسية أَنَّ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٩٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١٣١، والعيون والحدائق ٣: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٢، والعيون والحداثق ٣: ١٦٦.

على بن مَعْقِلِ الحَنَنِي كان ممن نَجَا من أصحاب شَيْبان فَمَضَى إلى الرَّيِّ، والْتَحَقَ بِنَصْرٍ، فَضَمَّه إلى ابنه سَيَّارٍ، «وأمرَ ابنَهُ أنْ لا يَقْطَعَ أمراً إلاَّ بأَمْرِهِ (١) »، ثم تَوجَّه مع سيارٍ إلى هَمذَان ، ثم انْحَازَا إلى نَهَاونْدَ فتحصَّنا فيها. فلما استولى قحطبة ابن شبيب الطائي عليها قتلها بها مع مَنْ قَتَلَ من أهل خراسانِ مِمَّن هرَبَ من أبي مسلم (١).

ومن غريب الأمرِ أَنَّ ابن جرير الطبري ذكر أنَّ علي بن مَعْقلِ الحَنفيَّ كان مِنْ شيعة بني العباس ، ومِنْ قادة أبي مسلم ! وذكر أَنَّ علي بن عَقيلٍ هو الذي كانَ مع ستَّارِ بن نصر بن سَيَّار ، وهو الذي قُتِلَ معه بنَهاوَنْد (٣) !!

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٤، ٣٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۲۰۷، وانظر تاريخ اليعقوبي ۲: ۳٤۳، والأخبار الطوال ص: ۳٦٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ۳۵۳، وتاريخ الموصل ص: ۱۱۲، والبدء والتاريخ ۲: ٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ۳۹۹، والبداية والنهاية ۲: ۳۸.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٩، ٣٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٦، ٤٠٠، والبداية والنهاية ١٠:
 ٣٥٠.

# (١٥) قَتْلُ عليٌّ بنِ جديع الكِرْماني

وأمَّا ابنُ الكِرْماني فتأتَّى أبو مُسْلم في قَتْلِهِ ، وصَبَرَ على ما يكرهُ منه ، وأمْهَلَهُ إلى حين ، إذ كان حليفَهُ الذي مَهَّدَ له السبيلَ إلى دخول مَرْو الشاهجان ، وكان يُقاتِلُ معه ، وكان قوياً يَمْنَعُهُ قَوْمُهُ من الأزْدِ ، وأنصارُهُ من اليمانية والرَّبعية . ولم يزل يُقدِّمه ، ويُسلِّمُ عليه بالإمارة ، ويُصلِّي خَلْفَهُ ، ويُريهِ أنه يَتَبِعُهُ ، ويعمل برأيهِ (١) ، حتى بدا كالمسؤل عنه ، يَطلِّعُ على أسرارِهِ ، وَيَتَصَرَّفَ في شُؤنه ، وغدا كالقيْد عليه ، يَسلُبُهُ حُرِّيتهُ ، ويَعْلُّ يَدَهُ ، إذ كان «لا يقطعُ أمْراً دونَ عَرْصِهِ عليه ورِضَاهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فلما أفْنَى أبو مسلم رُؤساء المضرية ، وبَسَطَ سُلُطانَهُ على أكبرِ مدُن خراسان وأكثرِ أقالِيمها الشرقية والشمالية والجنوبية ، ومُدُن ما وراء نهر جَيْحون ، وتَوَالى انتصارُ الجيوش العباسية في مُدُن خراسان الغربية ، واستَتَبَّ لهُ الأمْر ، جَعَلَ يفكر في اغتيالِ ابن الكِرْماني ، ويحتالُ له . فاتَّفقَ رأيهُ ورأيُ النَّقيب خالد بن إبراهيم على التَّفريق بين عُثمان وعلي ابني جُديْع الكِرْماني ، وأنْ يَقْتُلَاهما في يوم واحدٍ . فبعث عثمان عاملاً على بَلْخ ، وسار هو وعلى إلى نيسابور ، وادَّعى أنه يريد أن يكونَ ردْءاً

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

وعوناً لقحطبة ومن معه ، وأنْ يَقُرُبَ مِنْ مَغائِهم إنْ نكِبوا ، ليُحْفيَ ما أَضْمَرَ من تَنْحِيةِ علي عن مَرْو الشاهجان وبلاد قَوْمه . ويَسْهُلَ عليه قَتْلُهُ وقَتْلُ أصحابه (١) . ثم أَرْسلَ خالد بن إبراهيم إلى بَلْخ ، فبعث عثان عاملاً على الخُتَّل فيمن معه من يماني أهل مرو الشاهجان ورَبعيهم . فلما خَرَجَ من بَلْخ ، خَرَجَ خالدٌ في أثره ، فلحق عثمان على شاطئ نهر بُوخش من أرْض الخُتَّل ، فَوَثَبَ عليه وعلى أصحابِه ، فَحَبسهم ، ثم ضرب أعْنَاقَهم ، وقتَلَ أبو مسلم في ذلك اليوم عَليًّا . وكان قد أمَرهُ أنْ يُسَمِّي له خاصَّتَهُ ، لِيُولِيهم ويأمرَ لهم بجوائز وكُسًى ، فسمَّاهُم له ، فَقَتَلهم جميعاً (١) ! !

وقال البلاذري (٣): «وَجَّهَ أبو مسلم إلى ابن الكرماني رُسُلَهُ ، وقال لهم : اثتوني بابن الكرْماني على الحال التي تَجِدُونَهُ عليها ، فجاءوا به فَحَبَسهُ . وكان أخوه عثمان بناحية هَرَاةَ ، فكتب إلى أبي داود [خالد بن إبراهيم] في أمْرِهِ ، فقال له أبو داود : إِنَّ أبا مسلم كَتَبَ إليَّ في عُبُونِ النهر لأمْرِ سَتَعْرِفُهُ ، فإذا عُدْنَا خَلَيْتُ ما بينك دبين ما وراء النهر ، وانْصَرَفْتُ إليه . ثم قال : لا يَعْبُرَنَّ أحدٌ إلاَّ أصحابُ عثمان ، فعَبروا حتى إذا بتي في نَفَرٍ ، وثَبَ به فقتَلهُ ، وبعثَ برأسه إلى أبي مسلم ، فأخرجَ علياً عند ذلك فَقتَلهُ ».

وقد تَفرَّدَ البلاذري بهذه الرِّواية ، وخالفَ فيها ما أجمعَ عليه أكثر المؤرخين مِنْ أَنَّ عثمان قُتِلَ بالخُتَّلِ ، وأن عليًّا قُتِلَ بنيسابور .

وساق ابن جرير الطبري خَبَرَ قَتْلِ ابني الكِرْماني في أحداثِ سنة ثلاثين ومائة .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٧، والبدء والتاريخ ٥: ٦٥، والعيون والحدائق ٣: ١٩٣، والكامل في
 التاريخ ٥: ٣٨٣، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣١.

وليس ذلك بصَحيح ، والصَّوابُ أَنَّها قُتِلا في السَّنةِ التَّالية ، فقد نَصَّ مصَنِّفُ أَخبار الدَّوْلَة العباسية على أنَّ أبا مسلم قَدِمَ نيسابور في شهر صَفَر سنة إحدى وثلاثين ومائة (۱) . وروى ذلك أيضاً ابن جرير الطبري (۲) وغيره من المؤرخين (۳) ! ! وذكر مُصَنِّفُ أخْبارِ الدَّوْلَةِ العباسية أَنَّه قَتَلَهُما بعدَ أن بَعَثَ إليه قَحْطَبةُ بِفَتْحِ نَهَاوَنْ (٤) . وكان فَتحها في شَوَّال سنة إحدى وثلاثين ومائة (٥) .

(١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧، وقارن بما ورد في تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٧، والبداية والنهاية ١٠:
 ٣٧٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٠١.

#### (١٦) قَتْلُ العَرَبِ المُخَالفينَ للدَّعْوَة

وكان أبو مسلم يَسْتَبُقي الجرحَى والأسرَى من المُضَريَّةِ وغيرهم من أنصار بني أمية ، ويُريهم مودةً ورفقاً في المُعاملة ، بعدَ إظهارِ الدعوة ، وقبلَ احتلالِ مَرْوِ الشاهجان ، فكان يُدَاوي الجرحَى ، ويَرْعَى الأسرَى ، فإذا شُفي الجرحَى ، وأمِنَ الاسرَى ، كساهُمْ وأطلَقهم . وكان يبتغي من عنايتِه بهم وإكرامه لهم أنْ يُحبِّبَ الإسرَى ، كساهُمْ وأطلَقهم أو وكان يبتغي من عنايتِه بهم وإكرامه لهم أنْ يُحبِّبَ إليهم نَفْسَهُ ، ويُرَعِّبُهم في دَعْوتهِ ، وأن يشهدوا عندَ أقوامِهم أنَّه وشيعتَهُ مُسْلِمُونَ عالِحونَ ، يُقيمونَ الصلاة ، ويقرأونَ القرآن ، ويُسبِّحون بحمد الله ، وأنْ يَصْرِفَ الأَتقياء عن مُناهضَيِه . وقد آتتُ سياستُهُ أَكُلها ، وحَقَّقَتُ غاياتها ، فإنَّ بعض الأسرَى أقاموا معه ، وانْضَمُّوا إليه ، وبعضهم فَارَقُوه وعادوا إلى أهلهم ، فذكروه بغير ، وأشادوا بحُسْنِ إسلام شيعتِه ، ودَافَعُوا عن دَعْوتِهِ .

فقد كان مِنَ الأحْداثِ (١) وأبو مسلم بِسَفيذَنْجَ أَنَّ نَصرَ بن سيَّارٍ وَجَّهَ مَوْلَى له يقال له: يزيد في خَيْلٍ لمحاربةِ أبي مسلم ، بعد ثمانية عشرَ يوماً (٢) من ظُهُورِهِ ، فَوَجَّهَ إليه أبو مسلم النَّقيبَ مالكَ بنَ الهيثم الخُزَاعيَّ ، فالْتَقَوَّا بقرية آلينَ ، فقُتِلَ فَوجَّهَ إليه أبو مسلم النَّقيبَ مالكَ بنَ الهيثم الخُزَاعيَّ ، فالْتَقَوَّا بقرية آلينَ ، فقُتِلَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شهرا»، وهو خطأ. (انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٤٩٤).

من شيعة بني أمية أربعة وثلاثون رجلاً ، وأسر منهم نمانية نفر ، وقبض على يزيد مَوْلَى نَصْرٍ ، وانهزم أصْحابُهُ ، فأرسله مالكُ بن الهيثم الخزاعيُّ ومعه الرؤوسُ والأسرى إلى أبي مسلم بسقيذَنْجَ ، فأمر أبو مسلم بالرؤوسِ فنصبتْ على باب الحائط الذي في معسكرة ، وأمَرَ بمعالجة يزيد مَوْلَى نَصْرٍ من جراحات كانت به ، وبحُسْنِ تعاهده ، فلما أنْدَمَلَتْ جراحاتُهُ ، دعاه أبو مسلم فقال له : إِنْ شئت أَنْ سَيّم معنا ، وتَذْخُلَ في دَعْوتنا ، فقد أرْشَدَكَ الله ، وإِنْ كُرهت فارْجع إلى مَوْلاكَ سلما ، وأعْطِنا عهد الله ألا تُحارِبنا ، وألا تكذب علينا ، وأنْ تقول فينا ما رأيت ، فاختار الرجوع إلى مَوْلاهُ . فخلًى له الطريق . وقال أبو مسلم لشيعتِه : إِنَّ هذا سيرة عنكم أهل الورع والصَّلاح ، فإنا عندَهم على غير الإسلام ، وكانوا يُرْجِفُونَ عليهم بعبادة الأوثان واستحلالِ الدماء والأموالِ والفروج (١١ . «وقدم يزيدُ على نصر بن بعبادة الأوثان واستحلالِ الدماء والأموالِ والفروج (١١ . «وقدم الألل بتخذوك حُجّة سيار ، فقال يزيد : فهو والله ما ظَنَنْتُ استُثَقَلَكَ القومُ إلاَّ ليتخذوك حُجَّة أقول : إنهم يُصَلُّونَ الصَّلواتِ لمواقيتها بأذانِ وإقامة ، ويَتُلُونَ الكتاب عليهم ، وأنا القول : إنهم يُصَلُّونَ الله ولاية رسول الله صلّى الله عله وسلم ، وما أحسَبُ أمرَهم إلاً أقول : إنهم يُصَلُّونَ إلى ولاية رسول الله صلّى الله عله وسلم ، وما أحسَبُ أمرَهم إلاً سيَعْلُو ، ولولا أنك مَوْلاي أعَنْقَتَى من الرَّق ، ما رجعتُ إليك ، ولأقمَتُ معهم » .

وعندما تَحوَّلَ أبو مسلم من قرية الماخُوان إلى قرية آلين (٢) «رَتَّبَ نصرً المسالحَ فيا بينَهُ وبينَ أبي مسلم مع قَائدٍ يُقالُ له: عاصم بن عمير بِبَلا شَجِرْدَ (٣) وَوَضَعَ أَبَا النّيال بِطُوسَان (٤) وناحيتها فنزلت جُنْدُ نصْر مع هذين القائدين على أهْلِ بَلاشْجِرْدَ

<sup>(</sup>١) انظر اخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٧، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٧٤.

 <sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۳۰۰، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٦٧، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٧٠، وبين رواية الحبر عند مصنف أخبار الدولة العباسية وابن جرير الطبري اختلاف يسيرً.

<sup>(</sup>٣) بلاشجرد: من قرى مرو الشاهجان بينهما أربعة فراسخ.

<sup>(</sup>٤) طوسان: قرية بينها وبين مرو الشاهجان فرسخان.

وطُوسَانَ ، فآفوا أهلَهَا ، وذبحوا أغنامَهم وبَقَرهم ، فشكوا ذلك إلى أبي مسلم ، فوجَّه إليهم نصر بن عبد الحميد في خيْل من خيْلهِ ، وأمرَهُ أنْ يَنْفي أبا الذَّيال عنهم ، فسار إليهم ، فَلَقِيَهُ أبو الذيال ، فهزَمَهُ نَصْرُ بن عبد الحميد ، وكانَ أوَّلَ مَنْ لَقَوْا من أصحابِ نَصْرِ في الحربِ ، وأَسَرَ منهم خمسين رجلاً ، وأتى بهم إلى أبي مسلم ، فكساهم ودَاوَى جَرْحاهم ، وقال لهم : مَنْ أحبَّ منكم أنْ يقيم مَعنا واسيناه ، ومَنْ كرة ذلك فَلْيلحق بُوطنِهِ ، وحَلَّفهم ألا يُهالِئُوا عليه أحداً ، وخَلَّى سبيلهم ، فأقام منهم نفرٌ يسيرٌ ، وانْصَرَفَ أكثرُهم إلى أوْطانهم » .

فلما سيطر أبو مسلم على مَرْوِ الشاهجان، وبدأت الحربُ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية، استُقرَّ بمَرْوِ الشَّاهجان، وجَعَلَ يَقْتُلُ أعداء الدعوة من العرب بخراسان، ولكن بعض المؤرخين يَرْوُونَ أنه قَتَلَ العربَ جميعاً، قال المقدسيُّ (۱): «لما أفْنَى ربيعة ومُضَر وَثَبَ على ابن الكِرْماني فقتله وصَفَتِ المملكة له»، وقال مُصَنِّفُ العيون والحداثق (۲): «فأما أبو مسلم فأقام بخراسان، لضبط خراسان، وقتُل مَنْ بَقِيَ بها من العرب منْ رَبيعة ومُضَر ونِزَارِ واليمن». وفي ذلك نَظر، فإن أبا مسلم إنما قتل المانية والرَّبعية الذين لم يدخلُوا في الدَّعوة، والذين كانوا يَطْمعون في الزَّعامة والرئاسة، وقتل الحَروريَّة من الرَّبعية من أثباع شيبانَ بن سلمة اليَشكُرِيِّ "٢)، وقتل المُضَريَّة من شيعة بني أمية، أمَّا سائرُ اليمانية والرَّبعية والمضريَّة الذين انتظمُوا في الدَّعوة، فإنَّهُ لم يَمْسَسْهُمْ بسويه، لأنهم كانوا من أنصارِهِ وأعَوانِهِ.

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) العيون والحداثق ٣: ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٧، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣.

والمُقَلِّلُ منَ المؤرخين يذكر أن أبا مسلم سفك دماء ماثة ألف من العرب والحراسانية من شيعة بني أمية ، غير مَنْ صُرِعُوا في الحُروبِ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية ، قال اليعقوبي (١) : قال أبو مسلم لكاتبه : «إني نَظَرتُ فيمن قَتَلْتُ بالسيف صَبْراً سِوَى مَنْ قُتِلَ في المعارك ، فَوَجَدَّتُهم ماثة ألفٍ من الناس » .

والمُكَنَّرُ منهم يذكرُ أنه قَتَلَ سِتَهاتَةِ أَلْفٍ ، قال المدائني (٢): «كان أبو مسلمٍ قد قَتَلَ في دَوْلته وحُروبِهِ سِتِّمائةِ أَلْفٍ صَبْراً». ونَبَّه مُصَنِّفُ العُيُونِ والحدائق على أنَّ هذا العدد يشملُ جميع مَنْ صَرَعَهم أبو مسلمٍ وبنو العباس مِنْ أهل الأمصارِ المختلفة ، يقول (٣): «قيلَ إنه أحْصي القَتْلَى الذين قَتَلهم الدعاةُ والشيعةُ بخراسانَ والعراق والشام ، وما أمرَ السفاحُ بِقَتْلِهِ ، وما تَوَلَّهُ عَمَّهُ عبدُ اللهِ بن علي وأهلُهُ وأخوهُ فكانوا سِتّمائة ألفٍ».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٤٩١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٦، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٨، وميزأن
 الاعتدال ٢: ٥٩٠، والبداية والنهاية ١٠: ٧٧، ولسان الميزان ٣: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ٢٠١.

## (١٧) تَوْلِيةُ قَحطَبَة بن شبيبٍ قيادة الجيوشِ العباسيّة

وفي سنة ثلاثين ومائة قدم قحطبة بن شبيب الطائي خراسان مُنْصرِفاً من عند الإمام إبراهيم بن محمد، وكان قد لقيّه بمكة في الحج سنة تسع وعشرين ومائة، وأعطاه الأموال التي حملها إليه (۱). وأرسل معه الإمام كتاباً إلى أبي مسلم يُخبِره فيه أنَّه وَلاَّهُ قيادة الجيوش العباسيّة، وأمرَه بالمسير بها إلى العراق، لما عَلِم من كِفايَتِهِ، وما رَجَا من إحْرازِ النَّصْرِ على يَدَيْهِ (۱)، ودَفَعَ إليه اللواء، وكتب له عهداً بذلك، وسيرة يَعْمَلُ عليها (۱). فَسَلَّم أبو مُسلم إليه القيادة وضَمَّ إليه الجنود، وجَعَلَ له العَزْلَ والاستعال، وأمرَ الجنود بالسَّمْع والطَّاعَةِ له (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٨، وانظر المعارف ص: ٣٧٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٥، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، والعيون والحدائق ٣: ١٩٣١، والإيمامة والسياسة ٢: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٥، والبداية والنهاية ١٠: ٣٥.

# (١٨) انتصارات عسكريّة عباسيّة كاسحة

وانْدَفَعَ قَحْطَبَةُ نِحَوَ العراقِ كَالسَّيُولِ العَارِمَةِ التِي تُدَمِّرُ كُلَّ مَا تَمرُّ به ، والصَّواعقِ المُحْرِقَةِ التِي تأخذُ كُل مَا تَقَعُ عليه ، يفتَحُ المُدُنَ ، ويَكتَسحُ الحُصونَ ، فاستولى على أبِيوَرْدَ ، وسَرَخْسَ ، وطوسَ ، ونيسابور ، وجُرْجانَ ، وقُومَسَ ، وَطَبَرستانَ ، والخُوار ، والرَّي ، وأَبْهَر ، وهَمَذَانَ ، ونَهاوَندَ ، وقُمَّ ، وأَصْبَهانَ ، وجَابَلْقَ ، وقَرْماسِينَ ، وشَهرُزُورَ ، وحُلُوانَ ، وخَانَقينَ ، وبلغ الفراتَ ، فَعَسكَر على ضَفَّتِهِ الشرقيّةِ ، وكان يزيدُ بن عمر بن هُبَيرةَ الفزاريُّ قد عسْكَرَ على ضَفَّتِهِ الغَربيّة .

ثم أَخَذَ يُقَدِّرُ لِعُبورِ الفرات ، ويَستَعِدُّ له ، فَلمَّا نهيَّأْت له السُّبُلُ والوسائلُ ، وعبًّا جُنودَهُ ، وجَهَّزَهُم لذلك ، قَرَّرَ العُبورَ ، فاقْتَحَمَتْ طلائع فُرسانِهِ النَّهرَ عِنْدَ العَصِر ، واجتازَته إلى الضفة الغربيّة ، وصَمَدَتْ لِجُنودِ ابن هُبَيرة ، وَصَدَّتْ غَاراتِهِم عليها ، وثَبَتَتْ في مَواقِعِها ، ومَكَّنَتْ سائرَ فُرسانِهِ وجُنودِهِ من العُبور ، حتى إذا حَلَّ المساءُ كان أكثرُهم قد قَطَعُوا النهر ، وتكاثفوا على ضفَّتِه الغربيّة ، وقاتلُوا جنود ابن هبيرة ، وأبلُوا في قِتالهم بالليل بَلاءً حَسناً ، حتى هَزَموهُم وشتَّتوهُم ، فضى ابن هُبيرة ، من بقي معه منهم إلى واسطٍ ، وتَحَصَّن بها .

وأحْصى مُصَنِّفُ أخبارِ الدولة العباسية المعاركَ التي نَشَبَتْ بين قحطبة وجُنودِهِ ، وبَينَ ولاةٍ مروان بن محمد وقَادَتِهِ ، واسْتقصاها منذ فَصَلُوا من مَرْوَ الشَّاهجان إلى أنْ

خَاضُوا الفُراتَ وقَطَعُوهُ، وَوَصفَها وَصْفاً دقيقاً، وذكرَ بعضَ المعلوماتِ النَّادرة، وتَفَرَّدَ بها، لأنه أخَذَها عن المصادرِ العباسيّة، وعن حَلَقاتِ الدَّعوةِ السِّريَّة (١).

وألمَّ المُؤَرِّخونَ بتلك المعارك ، على تفاوتٍ بينهم في عَدِّها وعَرْضِها (٢) . ولكنَّ ابن جريرٍ الطبريَّ أحاطَ بها ، وسَرَدَ تَفاصيلَها ، وساقَها بِرواياتِها المختلفة . و بعضُ ما حملَ من أخبارِ ها يُوافقُ ما أوردهُ مُصنِّفُ أخبار الدولة العباسية ، و بعضُهُ يُفارِقُهُ ، لأنَّ ابنَ جريرٍ الطبريّ نَقلَهُ من طُرُقٍ أخرى (٣) .

وكانَت المعركةُ التي دارت بين قعطبة وابن هُبيرةَ بفَم الزَّابِ من أرض الفُلُوجَةِ العليا في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة معركةً فاصلةً ، فإنها كانت آخر المعارك الطَّاحنة التي وقعت بين جيوش الدولة الأموية ، وجيوش الثورة العباسيّة ، إذ انهزم ابن هُبيرةَ ، وتفرَّقَ عنه أكثر جُنودِهِ ، إلاَّ أهلَ الحفاظِ المُرِّ ، والخُلُقِ الوَعْرِ منهم ، فإنهم ثَبتُوا معه ، فَولَّى بهم الأدبارَ إلى واسطٍ ، واعتَصَم بها ، فبقي في الحصارِ حتى استَسلَم لأبي جعفر المنصور في تلك السَّنة ، فجعَلَ له أماناً ، وكتب به كِتاباً (١) . وانتَصَرَ جُنودُ قَحطَبة نَصْراً مُؤْزراً ، وازْدادوا قوةً وجاسةً ، وتضاعَف أملهُم في الفؤز

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١ -- ٣٧٠.

 <sup>(</sup>۲) أنظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۹۹۱ ـ ۹۹۱ ـ ۲۰۰ ـ ۹۱۰ ، والمعارف ص: ۳۷۰ ـ ۳۷۱ ـ ۳۷۱ وأنساب الأشراف ۳: ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ـ ۱۳۵ ـ ۱۹۵ ، والأخبار الطوال ص: ۳۳۳ ـ وأنساب الأشراف ۳: ۱۹۵ ـ ۱۳۵ ـ ۱۹۵ ، والأجامة والسياسة ۲: ۳۱۰ ـ ۱۹۱ ـ ۱۹۹ ، والإمامة والسياسة ۲: ۱٤۱ ـ ۱۹۱ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٨ – ٣٩٢، ٣٠٠ – ٤١٠، ٢١٤ – ٢١٤، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣٨٦، ٣٨٠، ٣٩٠، ٣٩٠، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٩، وأنساب الأشراف ٣: ١٤٥، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤، والاخبار الطوال ص: ١٤٠، والبدء والتاريخ ٦: والاخبار الطوال ص: ١٤٠، والبدء والتاريخ ٦: ٧٠، والعيون والحدائق ٣: ٢٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٢، ووفيات الأعيان ٦: ٣١٣، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥.

العظيم، فقد أصبحت الكوفةُ قريبةً منهم، ولم يَبْقَ في الطريق إليها إلاَّ قليلٌ من عَدُوِّهم، وكادَتْ دَوْلَتُهُم أنْ تَقومَ، بل كأنْ قامَتْ!!

هذه الانتصاراتُ المتلاحقةُ الساحقةُ التي أَحْرَزَنْها الجيوشُ العباسيّة خِلالَ عَامَيْنِ، لم تكن أمْواً غريباً، بل كانَت أمراً متوقّعاً، فقد مَهَّدَت لها أسبابٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وساعَدَت على إنجازِها عواملُ مُتَنوِّعةٌ: منها أنها ثَمَرَةُ ثلاثين عاماً من الدَّعوةِ السِّريَّةِ، والتَّعْبِئَةِ المُتُقْنَةِ، والعَمَلِ الدَّائِمِ، والتَّنظيمِ المُحْكَمِ.

ومنها كَثْرَةُ الجيوشِ العباسيّةِ، وتَدَفَّقِها مَوْجَةً بعدَ مَوْجَةٍ كأنها البركانُ الثائرُ لا يَضْعُفُ ولا يَخْمُدُ، أو الطُّوفانُ الهَادِرُ لا يَخِفُّ ولا يَنفَدُ، قال أبو حنيفة الدَّينوري يُضَوِّرُ تَحَفَّرُ شيعةِ بني العباس وتَوَفَّزَهُم، وتَسارُعَهُم وتَدَافُعَهُم إلى أبي مسلم لِنُصرَةِ النُّورة (١٠): «حَانَ الوَقتُ الذي واعدَ فيه أبو مسلم مُستَجبيهِ، فَخَرَجُوا جميعاً في يوم واحدٍ من جميع كُورِ خراسان حتى وافَوْهُ، وقد سَوَّدُوا ثبابَهُم، ...، وانجفَلَ الناسُ على أبي مسلم من هراة ، وبُوشَبْخ ، ومَرْو الرُّوذ ، والطَّالقان ، ومَرْو النُونَ ، والطَّعالقان ، ومَرْو السُّعانيان ، والطَّخارُستان ، وخَتَّلان ، وَكُشَّ ، ونسَف ، فَتَوافَوْا جميعاً مُستَوِدي والصَّغانيان ، والطَّخارُستان ، وخَتَّلان ، وَكَشَّ ، ونسَف ، فَتَوافَوْا جميعاً مُستَودي الثياب ، وقد سَوَّدُوا أيضاً أنصاف الخَشبِ التي كانت معهم ، وَسَموها : كافر الثياب ، وقد سَوَّدُوا أيضاً أنصاف الخَشب التي كانت معهم ، وَسَموها : كافر حميرَهم وَيْرُجُرُونَها هَرَّ مَرْوان ، يُسَمُّونَها مَروان تَرْغيماً لمروان بن محمدٍ ، وكانوا خمياة ألف رَجُل » .

وكانت الجيوشُ العباسيّةُ مُتاسكةً غيرَ مُفككةٍ ، ومُتعاضِدَةً مُتَسانِدَةً ، ومُطيعةً مُنصاعةً ، وفَتِيَّةً قويّةً ، ومُستَبْسلَةً مُستَقْتِلَةً . وقد جَمَعَتْ إلى ذلك سلامة

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠.

التَّخطيطِ، وَحُنْكَةَ القيادةِ، ودِقَّةَ الاتِّصالِ ودَوامِهِ بينَ ميادينِ الحَرْبِ ومراكزِ التَّخييدِ والحَشْدِ والتَّوجيهِ في خراسان والكوفة (١١)، وسرعةَ الإمْدادِ والإنجادِ (٢)، وثقةَ قادتِها في مَواقع القتالِ بقيادتهم العليا، واطْمئنانَهُمُ إليها، وأخْذُهُم بآرائها، والتزامَهُمْ بها (٣)، واستِجابَتَهُمْ لأوامِرِها، وإنفاذَهُمْ لها (١٤).

وكانت الجيوشُ الأمويةُ مُبَعثرةً مُتناثِرةً، ومُتدابِرةً مُتنافِرةً، قد مَزَّقَتِ العَصَبيَّةُ القبليّةُ صُفُوفَها، وَفَرَّقَبَهُ بِينِ يَانِيِّها وقيسيِّها، وأفسدَتِ المنافسةُ السياسيةُ أهواءها، وباعدَتْ بين قُلُوبِها (٥). وكانت مَكْدُودةُ مَجهودةً، ومُنهَكَةً مُستَهلكَةً، وخَامِلةً مُتَبلِّدةً، ويائسةً قَانِطةً، لِطُولِ مُقازَعَتِها في السنواتِ الخَمسِ الماضيةِ للمُتمرِّدينَ على مروان بن محمدِ من بني أميّة (١)، والمُناوِئينَ له من المَانيّة (٧)، والخارِجينَ على مران بن محمدِ من بني أميّة (١)، والمُناوئينَ له من المَانيّة (٧)، والخارِجينَ على مران الشيعة (٨) والحَرُوريَّة (١)، فَمَلَّتِ القِتالَ لِمَا بَلَتْ مِنْ أهوالِهِ، وما تَجَشَّمَتُ مِنْ مهالِكِهِ، وسَيْمَتِ الحربَ لما تَعَرَّضَتُ له مِنْ أخطارِها، وما اصْطلَتُ به مِنْ نارِها!!

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧، ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦١، ٣٦٤

 <sup>(</sup>a) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٩٤ -- ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٠١ - ٤١٠، ٤٦٦ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤١١ - ٤٤١، ٤٧١ - ٤٧٢.

<sup>(</sup>٨) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٩٤ -- ٤٩٦

<sup>(</sup>٩) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٩٦ - ٥٠٧.

ومنها أنَّ أبا مسلم أقام بِمَرُو الشَّاهجان ، يَضْبِطُ أَمرَ خراسان (١) ، ويُجنَّدُ الجُنودَ ، ويُجبَيِّشُ الجيوش ، ويبعَثُ إلى قَحطَبة بالأموالِ والرِّجالِ والسَّلاح (٢) . وكان أبو سلَمة الخلاَّلُ كبيرُ الدعاقِ مُقيماً بالكوفة يُهيِّيُ شيعة بني العباس لاسْتِقبالِ دولَتِهم ، ويُعبِّيُ المُقاتلة منهم لِنُصرَقِ ثَورَتِهم (٣) . وكان عَيْناً لِقحطبة ، يَستَكشف دولَتِهم ، ويُعبِّي المُقاتلة منهم لِنُصرَة ثورَتِهم (١) . وكان عَيْناً لِقحطبة ، يَستَكشف له أماكن الجيوشِ الأموية ، ويرصُدُ ما يأتيها من أمدادٍ ، ويُراقبُ حَرَكتها ، ويتَعقَّبُ وجُهتَها ، ويُسرِّبُ إليه أخبارَها (١) . وكان مُسدِّداً له وهادياً ، وآمِراً وناهياً ، حين يُنصَحُ له أن يَتُرك حِصار مدينةٍ ويُهاجِم مدينةً أخرى ، حتى لا يَستَفرِغَ الوقتَ في غيرِ فائِدةٍ ، ولا تَفتَرُ هِمَمُ جُنودِهِ وعَزائِمُهُمْ ، ولا يَتَطَرَق الوَهنُ والعَجْزُ والفَسَلُ الى فائِدةٍ ، ولا تَفتَر هِممُ جُنودِهِ وعَزائِمُهُمْ ، ولا يَتَطَرَق الوَهنُ والعَجْزُ والفَسَلُ الى فيستريعوا بها ويصحُّوا ، فيقُووا على قِتالِهِ (١) ، وحيناً يُحذِّرُهُ أنْ يَنقضَ عليه عَدُوهُ ويستريعوا بها ويصحُّوا ، فيَقُووا على قِتالِهِ (١) ، وحيناً يُحذِّرُهُ أنْ يَنقضُ عليه عَدُوهُ على حين غَفْلَةٍ منه ، فَهُ فَيْكُ به (٧) ، وحيناً يأمُرهُ أنْ يُغيِّر طريقة ، ويحيد عَنْ عَدُوه ، عدى لا يَصْطَر به ، ولا يُضْطَر إلى مُحارَبَتِهِ ، ويَرْسمُ له الطريقَ الخالي المأمونَ إلى محتى يَسْبَقَ إليها ، ويستولي عليها (٨) .

<sup>(</sup>١) العيون والحداثق ٣: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١، ٣٣٧، ٣٥١، ٣٦٣، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، ٥٥

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٥، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٨) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٤.

وكان ابنُ هُبَيرةَ بالعراق مُتَهاوِناً مُهمِلاً ، ومُفَرِّطاً مُتخاذلاً ، وقد حَمَّلَهُ مروانُ ابن محمدٍ ما حاقَ بالجيوشِ الأمويةِ من هزائم ماحقةٍ ، لتراخيهِ ، وسوءِ سياسَتِهِ ، وتُعودِهِ عن قَتْلِ خُصُومِهِ ، وسُكوتِهِ عن المُنحَرفينَ عن بني أميّة ، وتقاعُسِهِ عن مُعاقبةِ الفَاسدينَ من جُنودِهِ ، واحْتيازِهِ الأموال ، واخْتيانِهِ لها ، وقَطْعِهِ العَطاءَ عن جُنودِهِ .

وحفظ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية كتابَ مروان إلى ابن هبيرة في ذلك ، وفيه يقولُ له متَّهماً ومُجَرِّماً (١): «إنَّ أمير المؤمنين وَلاَّكَ العراق لما أملَ من كِفايَتِك ، فأخْلَفْت ظَنَّهُ في أمور : منها إبطاؤك عمن استُصرَخَكَ من أهل طاعته بخراسان ، عنى وَهنَت مُونَّهُم ، وَقَوِي عَدوُّهُم عليهم . ومنها أَخْلُكَ أُهْبَةَ الحِصارِ قَبْلَ أوانِ ختى وَهنَت مُونَّهُم ، وقوي عَدوُّهُم عليهم . ومنها أَخْلُكَ أُهْبَةَ الحِصارِ قَبْلَ أوانِ ذلك ، حتى أَرْعَبْت قلوب من مَعك ، وسَهلْت عليهم سُبلَ الهزائم ، وإنما يكونُ الحصارُ بعد طولِ المُنازلةِ والمُحارَبة. ومنها إعْادُكَ السيف عن آل المُهلَّبِ المُرَبِّضينَ للفِتَنِ ، ألاَّ تكونَ سَفَكْت دماءَهُمْ ، وأَبَحْت حَريمَهُم . ومنها إهمالُك أمر جُنودِكَ بلا شِيدةٍ على أهلِ الرِّيبِ منهم ، وإقامةِ الحُدودِ فيهم . ومنها تقصيرُك في جُنودِكَ بلا شيدةٍ على أهلِ الرِّيبِ منهم ، وإقامةِ الحُدودِ فيهم . ومنها تقصيرُك في المؤمنين وتنكيلَهُ بهم . ومنها اشْتَالُكَ على فَيْء المسلمين يَبْعَثُهُ مزاحم بن زُفَر يُدَسِّسُهُ المؤمنين وتنكيلَهُ بهم . ومنها اشْتَالُك على فَيْء المسلمين يَبْعَثُهُ مزاحم بن زُفَر يُدَسِّسُهُ الك إلى أحبَّائِك بَقَنْسُرين ، وهذا أعظمُ فُرَّتِك على عَدوِّك» .

وعلى الرغم من أنَّ ابن هبيرةَ دافعَ عن نفسه ، ونَفَى ما نسبَهُ مروان إليه '' ، فإنَّه ظَلَّ يخرجُ على إرادتِهِ ، ولا يُبالي بِمَشيئتِهِ ، ومَضَى يُعْرِضُ عن تَدابيرهِ ، ولا يكترِثُ لأوامرهِ . فَنَقِمَ مروانُ ذلك منه ، وحَقَدَه عليه . وكان ابن هبيرة يَعْلَمُ ذلك ويَعْرِفُهُ ، فلم يَنْضَمَّ بعد اندِحارِهِ في فَم ِ الزَّابِ إلى مَروانَ ، لأنه كان يَخْشِى أن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر جواب ابن هبيرة عن كتاب مروان اليه في أحبار الدولة العباسية ص: ٣٦١.

يَضرِبَ عُنُقَهُ ! قال ابن جرير الطبري (١) : «كان يَخافُ مَروانَ ، لأنه كان يكتبُ إليه في الأمْرِ فَيُخالِفُهُ ، فخافَهُ إنْ قَدِمَ عليه أن يَقْتُلَهُ ، فأتَى واسطاً فَدَخَلَها ، وتَحَصَّنَ بها ».

وأَنكرَ مروانُ بن محمدٍ تَنحِّيَ ابن هبيرة إلى واسطٍ ، بعد أن أجْلَتْ معركة فَمِ الزَّابِ عن موتِ قَحطَبة بن شبيبِ الطائيّ ، وتشاءم من صَنيعِهِ ، وتَطيَّر به ، إذ رأى فيه نذيراً بِهلاكِهِ ، وانهيارِ دَولةِ بني أميّة ، وقال حين قَرأ كتاب ابن هبيرة إليه بذلك (٢) : «وَيْلِي عليه ابن القَرْعاء! يُقتَلُ قَحطَبةُ ويَنْهَزِم »! ووَقَّعَ حينَ أتاهُ غَرَقُ تحطبة وانْهزامُ ابنُ هبيرة (٣) : «هذا والله الإدبارُ! والاَّ فَمَنْ رأى مَيِّتاً هَزَمَ حيّاً »!

ومنها أنَّ شيعة بني العباس في جُرْجان والرَيِّ وهَمَذانَ وأَصْبَهانَ وغيرها من المُدُنِ كانوا مُسْتَنفِرينَ منذ أنْ أعْلَنَ أبو مسلم الثورة العباسيّة ، فكانوا عَوْناً للجيوشِ العباسيّة ومَدَداً لا يَنْضَبُ لها ، فإنهم كانوا يُناهِضُونَ عَدُوَّها وهي تُطبِقُ على للجيوشِ العباسيّة ومَدَداً لا يَنْضَبُ لها ، فإنهم كانوا يُناهِضُونَ عَدُوَّها وهي تُطبِقُ على تلك المُدُن ، وتُقاتِلُ جنودَ بني أميّة بها ، فإذا غَلَبَتْ عليها انضافُوا إليها ، فَزَادُوها كُرُرةً وقُوَّةً (٤) .

وكانَ الناسُ قد كَرِهُوا بني أميّة . واسْتَثقَلُوا أَمْرَهُم ، وتَمَنَّوا فَناءَهم ، واسْتَبطَأُوا زَوالَ مُلْكِهِم (٥) ، فكانوا إذا مَرَّت جيوشُ بني أمية بمُدُنهم ، أو وَرَدَّتُها وحَلَّت بها ، أو عَسكَرَتْ بِمَشَارِفِها يَتَثَبَّطون عَن مُساعَدَتِها ، ويَمتَنِعُونَ من نُصرتِها .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٥١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٨. .

<sup>(</sup>٢) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٢١٠ ، ٤٨١ ، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٤.

# (١٩) هلاك قَحْطَبَةَ بنِ شبيبِ الطَّالي

وأَسْفَرَتْ مَعْرَكَةُ فَمِ الزَّابِ عَنْ فَقْدِ قَحْطَبَةً بِن شَبَيْبٍ الطَاقِي ، قائد الجيوش العباسية ، وقد اختُلِفَ فَي مَوْتِهِ اختلافاً شديداً ، فقيل : غَرِقَ غَرَقاً ، وهو يَعْبُرُ الفراتَ ، انْهارَ به جُرْفُ فَغَاصَ في النَّهُو (١١) . وقيل : إنَّ قوماً مِن الطَاثِين دُلُّوهُ عَلَى مَخَاضَةٍ ، فَغَرِقَ فيها (٢) .

وقيل: قُتِلَ قَتْلاً، وهو يُصارِعُ أعداءهُ، أصابَتْهُ طعنةٌ في وجهه، فَوَقَعَ في الفراتِ فَهَلكَ، ولم يَعْلَمْ به أَحَدُ (٣). وقيل: جازَ المخاضَةَ التي دَلَّهُ الطَّاثِيونَ عليها، فَقَاتَلَ لِيلاً، فُوجَدَ فَرَسَهُ نافراً، فلم يُدْرَ ما خَبَرُهُ (١٠). وقيل: وُجِدَ مَقتولاً، فَدَفَنَهُ أبو الجَهْمِ بن عطيّة (٥). وقيل: وُجِدَ مَقْتولاً، وإلى جانبه حَرْبُ بن سَلْم بن أَحْوَز

 <sup>(</sup>١) المعارف ص: ٣٧٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤، والأخبار الطوال
 ص: ٣٦٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٧١، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٦، والعقد الفريد ٤: ٤٨١، والبدء والتاريخ ٦: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٦، وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والنجوم الزاهرة ١: ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٨.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٤، وانظر المعارف ص: ٣٧٢، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

التَّميمي، وقد اختَلَفًا ضَرْبَتَيْنِ، فَقَتَلَ كُلُّ واحدٍ منهما صاحبُه (١).

وقيلَ: ضَرَبَهُ معنُ بن زائدة الشيباني على حَبْلِ عاتِقِه، فأسرَعَ فيه السيفُ، وسَقَطَ في الماء فأخرجوه (٢)، فقال: شُدُّوا يَدي، فَشَدُّوها بعامة، فقال: إنْ مُتُ فألقوني في الماء، لا يعلمُ أحدُّ بِقَتْلي (٣). وقيلَ قَتَلَهُ جاعةٌ ممن وَتَرهُم ، طلبوا فُرْصَتَهُ وهو في الماء فَقَتَلُوه (٤).

وقيل: قَتَلَهُ أَحْلَمُ بن إبراهيم بن بسام مولى بني ليث ، لأنه ذكر شيئاً كان في نفسه عليهِ فَقَتَلَهُ (٥) . وقال أحلَمُ (٢) : لما رأيتُ قحطبة في الفرات ، وقد سَبَحَت به دأبتُهُ حتى كادت تعبر به من الجانب الذي كنت فيه أنا وبسام بن ابراهيم أخي ، وكان بسامٌ على مُقَدِّمَة قَحْطَبة ، فَذَكَرْتُ مَنْ قَتَلَ مِنْ وَلدِ نصرِ بن سيّار ، وأشياء ذكرتُها منه ، وقد أشفَقتُ على أخي بسام بن ابراهيم لشيء بَلغهُ عنه ، فقُلتُ : لا طَلَبْتُ بثأر أبداً إنْ نَجَوْتَ الليلة . فَتَلقّيتُهُ وقد صَعَدَت به دَأْبتُهُ لِتَحْرُجَ من الفراتِ وأنا على الشّط ، فَضَرَبْتُهُ بالسيف على جبينه ، فَوَثَب فرسه ، وأعجَله الموت ،

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٥، والبدء والتاريخ ٦: ٦٨، والعيون والحدائق ٣: ١٩٠، والعيون والحدائق ٣: ١٩٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ۳: ۱۳۸، وتاريخ الطبري ۷: ۱۹۵، والعبون والحدائق ۳: ۱۹۵، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٠٤، والبداية والنهاية ١٠: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٥،٤، والكامل في التاريخ ه: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق ٣ : ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧: ٤١٦.

فَذَهَبَ فِي الفُراتِ بِسلاحِهِ. ثُم أَخبَرَ ابن حُصَيْن السَّعدي بعد موتِ أَجلَمَ بن إبراهيم بمثل ذلك ، وقال : لولا أنه أُقَرَّ بذلك عند موته ما أُخبَرْتُ عنه بشيء.

فالغموضُ يَلُفُّ موتَ قحطبةً لَقاً ، ومما يثيرُ الشَّكُ في سَبَبِ مَوْتِهِ ، ويبعَثُ على الارتيابِ به أنه يَرْتَبِطُ في بعض الأخبارِ بالتَّكهُّنِ ، فقد رُوِيَ عن قحطبة أنَّ الإمامَ محمد بن علي حَدَّرَهُ أن يقطعَ الفرات ، وأخبرَهُ أنه يَعْرُقُ فيه إذا قَطَعَهُ ! ! ونُسِبَ إليه أنه كان يقول لأصحابه (١) : «قد أعْلمتكم أنَّ الإمامَ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أعْلَمني أنْ ألقى نُباتَة بن حَنْظَلَة الكِلابيَّ ، وعامر بن ضُبارَة المُريَّ ، فأهزِمُهُما وأستَبيحُ عَسْكَرَهما ، وأقتُلُ مُقاتِلتَها. وأنبأتُكُم بذلك قبل كَوْنِهِ ، وقد رَأَيتُم فلا أعبرُ الفرات (٢) ، وإنكم تَعْبُرُونَهُ ، فلا يُفقد من الجيش أحدٌ غيري ، وإنه والله لا كَذِب فيا قال »!

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤، وانظر العقد الفريد ٤: ٤٨٠، ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، ٣٤٣.

## (٢٠) تَولِيَةُ الحسنِ بنِ قحطبَةَ قيادةَ الجيوشِ العباسيّة

ولمّا تُتِلَ قحطبةُ اضطربَ الجيش (١) ، ولكنّ قادّتهُ سرعانَ ما تداركُوا الاضطرابَ ، فَزَعَمَ بعضُهُم أنه عهد قبلَ مَوتهِ إلى ابنه الحسن ، قال مُقاتلُ ابن حكيم (٢) العَكّي (٣) : «سمعْتُ قحطبةَ يقول : إنْ حَدَثَ بي حَدَثُ فالحسنُ أميرُ الناس . فأسنِدَت إليه قيادة الجيوش العباسيّة بوصية أبيه إليه . وبايعَهُ القادةُ والجنودِ ، واجتمعوا عليه وانقادُوا له (٤/).

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ٩٩٥.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري ٧: ١٤، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٠: ومقاتل بن مالك. وفي العيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٣: والعَمَكي، والتصحيح من أخبار اللولة العباسية ص: ٢١٨، ٢٢٠، ٢٢٠، ٣٣٠، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٠، ٣٤٠.

وكان مقاتل بن حكيم العُكّي من مجلس السبعين.ومن نظراء النُّقباء. (انظر اخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨ ، ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤١٤، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٣، وانظر
 أنساب الأشراف ٣: ١٣٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٧٠٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤، والأخبار الطوال ص: ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٤، ٤١٨، وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والبدء والتاريخ ٦: ٣٠، والبداية والنهاية والنهاية ١٠٠. ٣٤٠،

## (٢١) دُخولُ الكوفةِ وتسليمُ الأمرِ إلى أبي سلمةَ الخَلاَّل

وتَقَدَّمَ الحسنُ إلى ظاهرِ الكوفةِ ، وأخذَ يقتربُ منها شيئاً فشيئاً ، فنزَلَ كَربُلاء، ثُم ارتَحَلَ فنزلَ سُورا ، ثم نزل بعدَها دَيرَ الأعور ، ثم سارَ منه فنزلَ العباسيّة (١٠) .

وأرْسَلَ أبو سلمة الخلاَّلُ إلى محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِيّ أنْ يُظهِرَ السَّوادَ ، ويَحْرُجَ بالكوفة ، وبعث بِمثلِ ذلك إلى طَلْحَة بن إسحاق بن محمد ابن اللَّهُ مُعَث الكَندي (٢) ، فَتَأَهَّبا ، واجتمع لمحمد بن خالد بن عبد الله القسري ألف رجل من قَوْمِهِ ومَواليهِ وصنائع أبيه (٣) ، ويقال : بل اجتمع له منهم أحدَ عشر ألف رجل من قَوْمِهِ ومَواليهِ وصنائع أبيه (٣) ، ويقال ابن هُبيرة على الكوفة ، فَهرب رجل (١) . وبلغ ذلك زيادَ بن صالح الحارثي عامل ابن هُبيرة على الكوفة ، فَهرب إلى واسطٍ وَلَحِقَ بابن هُبيرة . فضى محمدُ بن خالد بن عبد الله القسريُّ إلى قَصْرِ الإمارةِ فَدَخَلَهُ ، وخَلَعَ مروان ابن محمد ، ودعا الناسَ إلى البَيْعَةِ للرِّضا من آل محمد ، فبايَعوهُ ، وضَبَطَ الكوفة (٥) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤١٦، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٨. وفي تاريخ الطبري ٧: ١٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦: أحد
 عشر رجلاً !!

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١٦، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٥،

فلما تم لأبي سَلَمَة الحَلاَّلَ ذلك أشارَ على الحسن بن قَحْطَبَة الطائي أنْ يَدخُلُ الكوفة ، فَدَخَلَها بعد أربع ليالٍ من فَقْدِ والِده (١) . وأرسَلَ إلى أبي سَلَمَة الحَلاَّل ، وأنه الكوفة ، فَدَخَلَها بعد أربع ليالٍ من فَقْدِ والِده (١) . وأرسَلَ إلى أبي سَلَمَة الحَلاَّين وماثة ، فَسَلَّمَ إليه الأمرَ ، وبايَعَهُ أهلُ خراسانُ وأهلُ الكوفة (٢) ، ثم خطبَ فَهنَّأ القُوادَ والجنودَ من أهل خراسان بالنَّصْرِ ، ووَصَفَهم بأنهم أصحابُ الدّعوةِ والدَّولةِ ، وفَشَّمَهُم وفَضَّلَهُم ، وحَدَّرَهُم وحَمَّسَهُم ، ووَعَدَهُم ومناهم ، إذ قال لهم (٣) : «إنَّ الله قد أكرَمَكم بهذه الدّعوةِ المباركةِ التي لم تَزَلِ القُلُوبُ تَنَشَوَّقُ إليها ، فَخَصَّكُم الله بها ، وجَعَلَكم أهلَها. ألا وإنه ليس لأحدِ فيها شَرَفٌ إلاَّ بعدَكم ، ولا مَزلَةٌ في حِباءِ ولا في مَجْلس ، ولا مَذخَلُ ولا مَحْرَجٌ عند أَنْمَتِكُم إلاَّ دونكم . ألا وإنه ليس لأحدِ فيها شَرَفٌ إلاَّ بعدَكم ، ولا مَزلَةٌ في حِباءِ فأقيلُوها (٤) وأَيْقِنُوا بنصرِ الله إياكم ، كَعادَتِهِ فيا أبلاكم حتى بلَّغَكُمْ ما أنتم فيه فأقيلُوها (٤) وأَيْقِنُوا بنصرِ الله إياكم ، كعادَتِهِ فيا أبلاكم حتى بلَّغَكُمْ ما أنتم فيه المنتزوا ما بقي بما مضى ، وتَحَفَّظُوا من خُدَع السُّفهاء ، وتَزْيين شياطينهم لكم فاعتبروا ما بقي بما مضى ، وتَحَفَّظُوا من خُدَع السُّفهاء ، وتَزْيين شياطينهم لكم أَتْباعَ أهوائهم ، فإنهم سيَقْرعون (٥) لكم بالحَسَدِ على هذه النَّعمة ، فأنهموهم ، ولا تُطْمِعُوهُم في أنفسكم ، فيردُّوكم على أعقابكم ، وأبشروا بالخير في عاجلِكم إلى ما قَدْ ذَخَرَهُ اللهُ لكم في آجلِكُم».

والأخبار الطوال ص: ٣٦٧، ٣٦٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٨، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٧، ٤١٨، وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٩.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۳۷٤، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۲۰۷، ۲۱٦، وأنساب الأشراف ٣: ۲۳۸، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٨، الأشراف ٣: ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٨، والأخبار الطوال ص: ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٠٨. وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والعبون والحدائق ٣: ١٩٥، ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٥.

 <sup>(</sup>٤) أقيلوها: أجيبوها ودافعوا عنها. وفي الأصل: وفاقبلوها».

<sup>(</sup>٥) قرعه: ضربه، وأصابه، وفجأه.

ولَبِثَ فِي النَّخَيلَةِ يَوْمَيْنِ ، ثم ارتحلَ إلى حَمَّامِ أُعَينَ على نَحوِ ثلاثةِ فراسخ من الكوفة ، فَعَسكَر به (۱) . ثم وَلَّى أبا الجَهْم بن عطيّة ديوانَ الجُندِ ، وأبا غانم عبد الحميد بن رَبعي الطافي الشُّرطَ ، وعبيدَ الله بن بسام مولى بني لَيْثِ الحَرَس ، وعَمرو فيه الزَيَّاتَ حِجابَتَهُ ، والمغيرة بن الرَيَّان الخَراج ، ثم نَقَلَهُ إلى ديوان الرَّسائل ، ووَلَّى يُوسفَ بن ثابت ديوانَ الخراج ، وَوَلَّى عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم الغَامدي الصَّوافي والقطائع والخزائن (۲) .

وفَرَضَ للجُندِ، فَجَعَلَ رِزْقَ الرجل في الشهر ثمانين دِرْهماً، وأجْرَى لِكُبراء القُوّادِ وأهلِ الغناء من النُّقباءِ وغيرهم ما بين ألف إلى ألفين، وخص مَنْ دُونَهُم ما بين ماثة إلى ألفين، وخص مَنْ دُونَهُم ما بين ماثة إلى ألفي (٣). وبَعَثَ إلى بيتِ المالِ والخزائن فَحَمَلَ ما فيها إلى المُعَسْكَرِ، وأعْطى الجُنْدَ منه جميعاً على ماكان رَسمَهُ لهم. فكان ذلك أول ما قُبِضَ من ديوان بني العباس (٤). وفرَّقَ العُمَّالَ في البلدان لِيَضبِطُوا أمورَها، وَوَجَّة القُوَّادَ إلى النُواحي لِيُقاتِلُوا فُلُولَ الجيوش الأموية بها، ويُسيطِرُوا عليها (٥)، وأقامَ بمعسكرِهِ من حَمَّامِ أعْيَنَ يُصْدِرُ الأعالَ، ويُدَبِّرُ الأمورَ، ويُكاتِبُ أبا مُسلم (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٨، ٤١٩، والعيون والحدائق ٣: ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٧، وأنظر أنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ البعقوبي ٢: هذا ، وتاريخ البعقوبي ٢: ٥٤٨، وتاريخ ١٤٠٩، والعيون والحدائق ٣: ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٨.

#### (٢٢) أسباب اعتقال الإمام ابراهيم

ولم يَدْعُ أبو سَلَمَة الخَلاَّلُ إلى بَيْعَةِ رَجُلٍ مَعْرُوفِ من بني العباس، بعد أن استَقَامَ له الأمرُ بالكوفة، بل طَلَبَ من العمَّالِ والقُوَّادِ الذين وجَّهَهُم إلى البلدان والنَّواحي «الدَّعَوَةَ للإمام القائم من بني العبّاس» (١) دون تسمية له. واختار ذلك، والنّواحي «الدَّعَوة للإمام القائم من بني العبّاس» (أ) دون تسمية له. واختار ذلك، وأقدمَ عليه، لأنَّ مروانَ بن محمد قَبَضَ على الإمام إبراهيم بن محمد، ثم قَتَلَهُ. وفي سبب حَبْسِهِ له اختلاف شديد، وقد ساق مُصَنِّفُ أخبارِ الدّولةِ العباسيّة أكثر ما رُويَ في ذلك (١).

فقد قيلَ: إِنَّ مَرُوانَ بن محمد عَلِمَ بأمرِ الدعوةِ إِلَى الرِّضا من آل محمدٍ ، فَظَنَّ الدُّعاةَ يَدْعُونَ لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبٍ ، لأنه شيخُ هذا البَيْت ، وذُو سِنِّهم. فبعَثَ إليه فأَقْدَمَهُ ، وأخبَرَهُ بما انتهى إليه من أمرِ الدَّعوةِ ، واتَّهَمَهُ في ذلك. فَتَبَرَّأُ مما نَسَبهُ إليه ، وأنباً أهُ أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ هو صاحبُ الدَّعوةِ ، وهو المُتَحَرِّكُ لها. فأرسلَ إليه فحبَسته (٣).

وقيل : إنَّ قُرَيظَ بن مُجاج بن المُستَوْرِدُ التَّميمي أصابَ دماً في قَومِهِ بالبصرة ،

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ١٩٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤١٩، والوزراء والكتاب ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٧- ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩، ٣٩٣، ٣٩٤.

فخاف فلحق بخراسان ، وغَيَّر اسمهُ فتسمَّى بعبد الكريم ، وتكنَّى بأبي العَوْجاء . ولَزِمَ لاهز بن قُريْظِ التميمي ، والقاسم بن مجاشع التميمي ، وانقطع إليها ، فأطلعاهُ على أمرِها ، ودَعَواهُ إلى دَعَوَتِها ، فأجابَها ، وسَعَى معها حتى عُرِفَ بالصِّحة وقُوقِ البَصرة . فَوجَّههُ أبو مسلم مع أبي حميد محمد بن إبراهيم الحِميري إلى الإمام إبراهيم ، فلما كان بِتَدْمُر مَرض عبد الكريم أو تمارض ، وتَخَلَّف بها . فلما مضى أبو حُميْد ، سارَ عبد الكريم إلى مروان بن محمد فأخبره بأمر الدَّعوة وصاحبِها ، فبعَث إليه فأخذه أنه .

وقيل: إنَّ مروان بن محمد أرسل رجلاً من خاصِّتِهِ إلى عَسكَرِ قحطبة بن شبيب الطائي، فلها غَلَبَ على جرجان، تَقَدَّمَ إليه الرجلُ لِبُبايِعَهُ، فقال له: بَايعُ للرِّضا من آل محمد، فقال: هذه بيعةٌ مَجهولَةٌ لا يَصِحُّ بها عَقْدٌ، فَزَجَرَهُ قحطبة، فقال: ما كنتُ لأَبايعَ إلاَّ لمن أعْرِفُ اسمَه، فاستشرفَ الجُندُ هذا القَولَ، فخافَ قحطبةُ على نفسه، وأنْ تَفْسدَ قلوبُ الجُندِ، فقال: بايعُ لإبراهيم بن محمد، وهو بالشَّراقِ، فأوصَلَ الرجُلُ خَبَرَهُ إلى مروان، فَحَملَهُ إلى حَرَّان (٢).

وقيل: إِنَّ نَصْرَ بن سيَّارٍ هو الذي أَعْلَمَ مروان بن محمد بأنَّ أبا مسلم يَدْعو إلى بيعةِ إبراهيم بن محمد، فَطَلَبَهُ ، فَجِيء به إليه ، فَوَبَّخَهُ ، فَاشْتَدَّ لسانُ إبراهيم عليه فيا خَاطَبَهُ ، فحَبَسَهُ بحَرَّان (٣) .

 <sup>(</sup>۱) أخبار الدولة العباسية ص: ۳۸۹، وانظر مروج الذهب ٣: ٢٥٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر
 ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١٢١، والأخبار الطوال ص: ٣٥٧،
 والعقد الفريد ٤: ٤٧٩.

وروى آخرون أن أبا مسلم أرْسَلَ إلى الإمام إبراهيم بن محمد كتاباً يُحْبِرُهُ فيه خبره وما آلَ إليه أمرُهُ، فيقال (١): إِن أصحابَ مَرُوان بن محمد الذين وكَلَهُمْ بالطُّرقِ اعْتَقَلُوا رسولَ أبي مسلم ، وقَادُوهُ إلى مروان ، فأمَّنَهُ ورشَاهُ ، على أنْ يَمْضِيَ إلى إبراهيم فيأخذ جوابَهُ ، ويَأْتِيهِ به ، فَفَعلَ الرسولُ ذلك ، وتأمَّلَ مروانُ بمواب براهيم إلى أبي مسلم بِخَطِّهِ ، فاحْتَبس الرسولَ ، وأمر بالقَبْض على إبراهيم ، فحصِلَ إليه ، فَسَجنَهُ بحرَّان . ويُقَالُ (٢) : إِنَّ أصحاب مروان لم يَعْتَقِلُوا رسولَ أبي مسلم إلى إبراهيم ، بل سارَ الرسولُ نَفْسُهُ إلى مَرْوَانَ ، لأَنَّ إبراهيم سألَهُ عن اسعِيهِ ونسبِهِ ، فإذا هو رَجُلٌ فصيحٌ من عَرَبِ خراسان ، فَعَمَّهُ ذلك ، فكتب إلى أبي مسلم أن يَقْتُلُهُ ، وكان نَهَاهُ عن أن يَتَخِذ رسُولَه من العرب (٣) حتى لا يطّلعَ على أمرِهِ ، ولا يُفْشِيَ سِرَّه . وحَبَسَ الرسولَ ، فلا خرجَ من عنده قَرأَ الكتابَ ، فأتى به أمرِهِ ، ولا يُفْشِي سَرَّه . وحَبسَ الرسولَ ، فلا خرجَ من عنده قَرأَ الكتابَ ، فأتى به مروان ، فأمرَ بِأَخْذِ إبراهيم ، وحَبسَهُ بحران .

وقال المقدسيُّ وغيره (٤): إِنَّ الإمام إبراهيم حجَّ سنة إحدى وثلاثين ومائة ، ومعهم ومعه أخواه أبو العبَّابس وأبو جعفر وولدُهُ ومواليه ، عليهم الثيابُ الفاخرة ، ومعهم الرِّحالُ والأثقالُ ، ووقفَ في الموسم في أَبَّهةٍ عظيمةٍ ، ونجائب كثيرةٍ ، وحُرْمةٍ وافرةٍ ، فشهرَهُ أهلُ الشام وأهلُ البوادي وأهل الحَرَميْنِ ، مع ما انتَشَرَ في الدنيا من ظهُودِ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٥٨ -- ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) تهدیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

 <sup>(</sup>٣) انظر الإشارة الى كتاب أبي مسلم ، وكتاب الامام إبراهيم بن محمد إليه في أخبار الدولة العباسية ص :
 ٣٧٩ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٧٠ ، والعقد الفريد ٤ : ٤٧٩ ، وتاريخ الموصل ص : ١٠٧ ، والامامة والسياسة ٢ : ١٣٩ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٦٦ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٣ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٦٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠، وانظر تاريخ الموصل ص: ١٢٠، والعيون والحدائق ٣: ١٩٨.

أمْرِهم ، وبلغ مروان بن محمد خبر حَجِّهم ، وقبل له : إِنَّ أبا مسلم يَدْعُو الناس إلى إبراهيم بن محمد ، وإنهم يُسمَّونه الإمام ، فكتب إلى عامله بدمشق الوليد بن معاوية بن عبد الملك (١) يأمُرهُ بِتَوْجِيهِ خيل إليه ، فوجَّه إليه الوليدُ خيلاً ، فَهَجمُوا عليه بسجد قرية كُداد ، فأخذوهُ فحملُوهُ إلى الوليد ، فأنفَذَهُ إلى مروان ، فحبسة بحرَّان .

وعلى الرغم من أنَّ مُصنَّفَ أخبار الدولة العباسية ذكر أربعة أقوال مختلفة في حَبْسِ الإمام إبراهيم بن محمد، فإنه يُوحي أنَّ عبد الله بن الحسن هو الذي سَعَى به إلى مروان بن محمد، فقبض عليه وأوْرَدَ ذلك في ثلاث روايات، ونقلها من ثلاث جهات (٢) ، وهي تُرَجَّحُ سعايته به ، بل تَقْطَعُ بها قَطْعاً ! وجاء في اثنتين منها أنه أفضى إلى مروان بذلك ، وَوَقَفَهُ عليه بنَفْسِهِ (٣) ، وجاء في الثائثة أنه بعث إليه كتاباً في بذلك ، وأنَّ الكتاب كان بخَطِّه ، قال (٤) : « فلما دَخَلَ عليه إبراهيم دَفعَ إليه كتاباً في قرطاس فقال : اقْرأ ، فلما نظر ابراهيم فيه قال : هذا خَطَّ عبد الله بن حَسَن ! قال مروان : صَدَقْتَ . هو ابنُ عَمَّكَ مُصَدِّقٌ عليك » !

<sup>(</sup>١) في البدء والتاريخ ٦: ٦٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣١٢، ٣١٤، الوليد بن معاوية بن مروان » . وهو خطأ قال البلاذري : «من قال : الوليد بن معاوية بن مروان باطل ، لم يكن لمعاوية بن مروان ابن يقال له الوليد » (انظر أنساب الأشراف ٣: ١٢١). وراجع الأخبار الطوال ص : ٣٥٧، وأخبار الدولة العباسية ص : ٣٩٢، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، ومروج الذهب ٣: ٢٥٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٩، وتاريخ الموسل ص : ١٠٧، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٠٠ ومن غريب الأمر أن ابن حزم ذكر أنه كان لمعاوية بن مروان بن الحكم ابن يقال له : الوليد ، وأنه ولي دمشق لمروان بن محمد ، وأنه قتل يوم نهر أبي فطرس ! (انظر جمهرة أنساب العرب ص : ٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٧، ٣٩٣، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٤، وانظر مقاتل الطالبيين ص: ٢٥٧.

وأشارَ إلى أسباب وشايتِهِ به ، فهنها أنَّ عبد الله بن الحسن استسلَّفَ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ أربعة آلاف دينارٍ ، بعد أن بَلَغَهُ أن قحطبة بن شبيبِ الطَّائي قدم عليه بمالٍ من خراسان ، فأبَى أنْ يُسْلِفَهُ ما سأل ، وأعطاه ألفَ دينارٍ صِلَةً (١). فمكرَ به ، وكادَ له.

ومنها أنَّ عبدالله بن الحسن نُمي إليه شي من من الدغوة إلى الرِّضا من آل محمد، وتشمير أهل خراسان في الدُّعاء لهم، وأنَّ ابراهيم بن محمد هو صاحبُ أمْرِهم، فارادَ أنْ يَدْفَعَهُ عن رئاستِهم ! وكان إبراهيم بن محمد قد صَدَرَ من الحجِّ سنة تسع وعشرين ومائة، واتى المدينة، فعرض عليه عبدُ الله بن الحسن أن يجتمع أهلُ البيت، ويتشاوروا فيمن يُولُّونه أمرَهُمْ، ويَعْهَدُونَ إليه بمُراسلة شيعتهم بخراسان. فواققة على ذلك، فَدَعَا بني أبي طالب، وبعث إلى إبراهيم بن محمد ومَنْ مَعَهُ مِنْ بني العباس، فالتُقوَّا بقرية الأبْواء على مقربة من المدينة. فرشح عبد الله بن الحسن بني العباس، فالتُقوَّا بقرية المهدي، فوصَفَهُ بالفَضْل، وذكرَ مَيْلَ الشيعة إليه، وتأميلَهم له، فسكتَ القوم، فأني إبراهيم بن محمد أنْ يُبايعه (") وقال: تَدَعُ مَشَايِخنَا وذَوي الأسْنانِ منا، وتَدْعُونا إلى فتَى كَبعْضِ فِيْيانِنَا !! لَوْ دَعَوْتَنا إلى نَشي بهذا في نَفْسِهِ، وإنْ أعْطَاكَ الرِّضا في علانِيته! قال مَنْ حَضَر: صَدقَ وبَرَّ. مَا كانَ من مُعالَجة أمْرِ الدّعوة ("). فازدادَ عبد الله بن الحسن سُخطاً عليه، وأخذَ على ما كانَ من مُعالِجة أمْرِ الدّعوة ("). فازدادَ عبد الله بن الحسن سُخطاً عليه، وأخذَ يَبَرَبَّهُ للإيقاع به.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٧.

 <sup>(</sup>۲) في الروايات العلوية أنه بايع له هو وأخوه أبو جعفر. (انظر مقاتل الطالبيين ص: ۲۰۰، ۲۳۳،
 ۲۵۷، وتاريخ الطبري ٧: ۱۷۵، والكامل في التاريخ ٥: ٥١٣).

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٨.

ومنها أَنَّ عبد الله بن الحسن أرادَ أَنْ يَنْنِي عن نَفْسِهِ ما أَلْصَقَهُ به مروانُ بن محمد مِنْ أَنَّهُ صاحبُ الدعوة للرِّضَا من آل محمد بخراسان، وأن يَنْجُو من عِقَابِهِ، قال (١): «فَحَلَّفَ له، أَخَذَ بَيْعَتَهُ وَخَلَّى قال (١): «فَحَلَّفَ له، وَلمَا حَلَفَ له، أَخَذَ بَيْعَتَهُ وَخَلَّى عَنْه».

ولا يَخْفَى ما في إِلْحاحِ مُصَنِّفِ أخبار الدولة العباسية على ذلك ، واسترْسالِهِ فيه ، وتَدْليلهِ عليه من مَقَاصِدَ إعلاميةٍ ، ودعايةٍ عباسيةٍ ، ففيه تَشْنيعٌ على بني الحَسَن ، ونَيْلٌ منهم ، وفيه غَمْزُ فيهم ، وتَخْوينٌ لهم ، وفيه احْتجاجٌ لتَضْبيقِ العباسيين عليهم ، وتَسُويغٌ لبَطْشِهِم بهم بعد ذلك . فإنّ عبد الله بن الحسن جَهر بمنافَسَتِهِ للعباسيين في رئاسة أهْلِ البَيْتِ ، منذ العقد الثالث من القرن الثاني ، ونازعهم فيها مُنازعة قوية ، ثم نَاوَأَهُم هو وابنه محمد ، بعد قيام دَوْلتهم ، وغَالبهم على الخلافة مُغالبة شديدة ، ولم يلبث ابنه محمد أنْ ثار على أبي جعفر المَنْصُورِ ، وخَلَعَهُ ، ولم يَزَلْ ينَاهِضُهُ حتى قَتلَهُ أبو جَعْفر ، وقَتَلَ أخاهُ ابراهيم ، وقَضَى على ثَوْرة وخَلَعَهُ ، ولم يَزَلْ ينَاهِضُهُ حتى قَتلَهُ أبو جَعْفر ، وقَتَلَ أخاهُ ابراهيم ، وقَضَى على ثَوْرة الزَّيْديةِ من بني الحَسَن ، ومَحَقَهُمْ مَحْقاً .

ويميلُ البلاذريُّ إلى أنَّ نَصْرَ بن سيارٍ هو الذي أنْباً مروانَ بن محمدٍ بأنَّ أبا مسلم يَدْعُو إلى ابراهيم بن محمدٍ ، وأنَّ ذلك كانَ السببَ الذي حَرَّكَ مروان للْقَبْضِ عليه ، وقد اقْتَصرَ على هذا القَوْل ، ولم يَذْكُرْ غيره ، يقول (٢) : «دَسَّ نصْرُ رجلاً استَأْمنَ إلى أبي مسلم ، وأظهرَ الدُّخُولَ معه في أمْرِهِ فعرفَ أنَّ الذي يُكَاتِبُهم ويُكَاتبونَهُ ويدعون له أبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، فكتب بذلك إلى مروان بن محمدٍ . فكتب مروانُ إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك ابن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٢١.

مروان، وهو عاملُهُ على دمشق، يأمرُهُ أنْ يكتبَ إلى عامِلِه على البَلْقاء في المسير إلى كُدَاد والحُمَيْمة، وأَخْذِ ابراهيم بن محمد بن علي ، وشَدِّه وَثَاقاً، وحَمْلِهِ إليه في خَيْلٍ. كَثيفة يحتفظُ به ، فإذا وَافَى إلى ما قبلِه أَنْفَذَهُ إليه مع مَنْ يقومُ بحِفْظِهِ وحراستِهِ. فأتي إبراهيمُ ، وهو في مَسْجدِ القَرْية ، فأخِذ وَلُفَّ رأسُهُ ، وحُمِلَ إلى دمشقَ ، فأنْفَذَهُ الوليدُ بن معاوية إلى مروان ».

وصَرَّحَ نَصْرُ بن سيَّارِ أَنه أَخْبَرَ مروانَ بن محمد بابتداء أَمْرِ الدولة العباسية ، وأَنَّ أصحابَهَا هم أُولو قُرْبَاهُ ، وابْناءُ عُمومته ، يَقُولُ في قصيدةٍ له أَرْسَلَهَا في كتابٍ بعثَ به إلى مروان ، حينَ خرجَ عن خراسان ، وصار إلى الرَيِّ (١) :

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي الإمامَ الذي قدامَ بدأمْدٍ بَدِيْنِ ساطع ِ النِّي نديدرٌ لكَ مِنْ دَوْليةٍ قدامَ بها ذو رَحِم قساطع ِ والشَّوْبُ إن أَنْهَجَ فيهِ البلَى أَعْيَى عَلى ذِي الحيلةِ الصَّالعِ (١) كُنَّنَا نُدَارِيهَا فَقَدْ مُزِّقَتْ واتَّسعَ الخَرْقُ على الرَّافِعِ (٣)

ورَوَى سائرُ المؤرِّخينَ الحبرَ الذي ذكرَهُ البلاذري ، وساقوه بأكثر أَلْفاظِهِ ، ومنهم مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) ، وأبو حنيفة الدينوري (٥)، وابن جرير

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠، ومروج الذهب ٣: ٢٥٨، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٦، وراجع كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٤٦ ـــ ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أنهج: انْتَشَر.

 <sup>(</sup>٣) وروى ابن عساكر أن القصيدة لشقران السلاماني القضاعي ، وأنه قالها للوليد بن يزيد يحرضه على
 ابن عمه يزيد بن الوليد. (انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩١... ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٥٧ ــ ٣٥٨.

الطبري (۱) ، وابن عَبْدِ رَبِّهِ (۲) ، والأزدي (۳) والمسعودي (۱) ، ومُصَنِّفُ العيون والحدائق (۵) ، ومُصَنِّفُ الإمامة والسياسة (۱) ، وابن الأثير (۷) ، وابن كثير (۸) . ولكنهم زادوا عليه أنَّ كتاب نصر إلى مَرْوان وافقَ وُصُولَ رسول ابراهيم إليه ، ومعه كتاب منه ، جواب كتاب أبي مسلم اليه . وروى المسعوديُّ خاصةً أنَّ مروانَ دَفعَ الكتاب إلى ابراهيم ، وأظهر إليه الرسُولَ ، بعد أنْ قبض عليه ، يقول (۱) : «أنْكرَ [براهيم] كلَّ ما ذَكرهُ له مروان مِنْ أمْرِ أبي مسلم ، فقال له مروان : يا منافقُ ، أليس هذا كتابُك إلى أبي مسلم جواباً عن كتابِهِ إليك ؟ وأخرجَ إليه الرسولَ ، وقال أبيسَ هذا؟ فلما رأى ذلك ابراهيم أمْسكَ ، وعَلِمَ أنه أَبِي منْ مأمنه» .

وكأنَّ في تَوَاتُر روايةِ الخَبرِ الذي أَوْرَدَهُ البلاذري، واستِفاضَتِهِ بين المُؤرِّخين ما يكشف ُعن تَرْجيحهم له، وتَصْحيحهم إياهُ، وإجْماعهم عليه.

ويذهبُ الأزديُّ (١٠) ، والمقدسيُّ (١١) ، ومُصَنِّفُ العيون والحداثق (١٢) ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۷: ۳۲۹ ــ ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٠٦ ــ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>²) مروج الذهب ٣: ٢٥٥ ــ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) العيون والحدائق ٣: ١٨٩ ــ ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٨ — ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٥ ــ ٣٦٦.

<sup>(^)</sup> البداية والنهاية ١٠: ٣٣ ــ ٣٣.

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ٣: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الموصل ص: ١١٨، ١٢٠.

<sup>(</sup>١١) البدء والتاريخ ٦: ٦٥ – ٦٦.

<sup>(</sup>۱۲) العيون والحدائق ٣: ١٩٨.

عساكر (۱) ، وابن كثير (۲) إلى أنَّ اشْتِهارَ إبراهيم بن محمد في المَوْسم سنةَ إجدى وثلاثين ومائة ، وما أُنهِي إلى مَرْوان من خَبَرِ حَجِّهِ ، وما قيل له مِنْ أنَّ أبا مُسلم يَدْعُو إليه ، وأنَّ الناسَ يُلَقِّبُونَهُ بالإمام ، هو السببُ الذي بعثَ مروانَ على أخْذِهِ وحَبْسِهِ . ويقولُ ابن عساكر (۳) ، وابن كثير (۱) : إنَّ هذا الخَبرَ أقْرَبُ الى الصَّوابِ من خَبرِ اطِّلاع مروان على كتابِ ابراهيم إلى أبي مُسلم ، وأصَحُّ منه . ومما يقوِّي هذا الرَّأْيُ أن ما حُفِظَ من نَصِّ الكتاب فيه خَلَلٌ بَيِّنٌ ، وأضطرابٌ واضحٌ ، وأَنَّ المَصْدَرَ الذي نُقِلَ عنه الكتابُ مجهول غير مَعْروف .

وعلى أنَّ لخَبرِ اشتِهارِ إبراهيم بن محمدٍ في المَوْسمِ وَجُها مَقْبُولاً ، فإنَّ فيه نَقْصاً وَعُموضاً ، إذ ليس فيه تَحْديدُ للرَّجلِ أو المستُولِ الذي أبلغ مروان بن محمدٍ أنَّ أبا مسلم يدعو إلى إبراهيم بن محمدٍ ، وأنَّ الناسَ يُخَاطِبونَهُ بالإمام . ويبدو أنه عرف ذلك من كتاب نَصْرِ بن سيار إليه ، فقد صادف اشتهارُ إبراهيم في المَوْسم وصُولَ كتاب نَصْرِ إلى مَرْوان ، فإنَّ الأمْرَيْنِ مُتقاربان مُتدانيان ، ومُترافقان مُتَصاحبان .

ومن أجل ذلك يَظلُّ الخبرُ الذي رواهُ البلاذريُّ أعْلَى الأخبار التي رُوِيَتْ في سَببِ اعْتِقال مروان بن محمدٍ لابراهيم بن محمدٍ ، لاتِّفاقِ المُؤَرِّخينَ عليه ، وإشارة نصر بن سيار في شعرِهِ إليه .

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٠٤.

# (٢٣) تاريخُ اعتقالِ الإمام ِ إبراهيمَ واغتيالِهِ

وفي تاريخ حبّس الإمام إبراهيم وقتْلِهِ اختلاف كبيرٌ أيضاً، في بعض الرّوايَاتِ أَنَّ مروان بن محمل أخَذَهُ وحَبَسهُ سنة تسع وعشرين ومائة (١) ، ثم قَتَلَهُ سنة ثلاثين ومائة (١) . ولذلك يُقالُ : إِنَّ قَحْطَبَةَ بن شبيبِ الطائي لم يُلْقَهُ بمكة ولا بالحُمَيْمةِ سنة تسع وعشرين ومائة ، بل لَقِيَهُ في السّجْنِ بحرَّان ، وأظهر أنه تاجرٌ ، وأنَّ له عندَهُ وديعة ، وفَرَّق شَيئاً من المال الذي بَعَث به أبو مُسلم إلى إبراهيم ، حتى تمكن من الدُّخول إليه ، لأنه عَلِمَ أنه لا يَخْلُصُ من يَدِ مَرُوانَ ، فيبقى الأمرُ شورَى في أهلِه ، فعَرَّفهُ إبراهيم أنه أوصَى بالإمامة لأخيه أبي العباس السّفاح ، ونصَّ عليه نصًا ، ثم عاد قحطبة إلى خراسان (٣) .

وهذا قَوْلٌ شَاذٌ مَرْجُوحٌ ، تُضَعِّفُهُ أخبارٌ كثيرةٌ ، وتَنْقُضُهُ رواياتٌ غيرُ قليلةٍ . وذكرَ الأزديُّ أنَّ مروانَ بنَ محمدٍ كان قد حَبَس إبراهيمَ بن محمدٍ قبلَ سنةِ إحدى وثلاثين وماثة ، ثم أطْلَقَهُ (٤) ، وقد تَفَرَّدَ الأزديُّ بهذا القَوْل .

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٥٨٢، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢، والأخبار الطوال ص:
 ٣٦٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، والعيون والحدائق ٣: ١٨٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣، ٣٩.

<sup>(</sup>٢) العيون والحداثق ٣ : ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) العيون والحداثق ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٢٠.

وفي بعض الرِّوايات أنه قَبَضَ عليه مَرْجِعَهُ من المَوْسِم سنةَ إحدى وثلاثين وماثةٍ (١) . وذكرَ ابنُ سَعْدٍ أَنَّ مروان بن محمدٍ حَبَسهُ بأُرضِ الشام، فماتَ في حَبْسِهِ سنةَ إحدى وثلاثين وماثةٍ (٢) .

وليس ذلك بِثَبْتٍ ، بل هو مُخَالفٌ لما أجمعَ عليه المؤرخون من أنه سُجِنَ عِرَّانَ ، وقُتِلَ بها ، ودُفِنَ فيها .

وفي أكثر الرِّواياتِ أنَّ مروانَ بن محمدٍ أخذَهُ في المُحرَّمِ سنة اثنتين وثلاثين وماثةٍ (٣٠). وماثةٍ ، وحَبَسَهُ بحَرَّانَ ، ثم قَتلهُ في صَفَر سنة اثنتين وثلاثين وماثةٍ (٣٠).

وهذا هو القَوْلُ الصَّحيحُ الرَّاجِعُ ، لأن جُمْهورَ المؤرخين أَطْبَقُوا عليه ، ولأَنَّ مَصَنِّفَ أَخبار الله للولة العباسية سرَدَ بعض الأخبار التي تُشيرُ إليه ، وتَقْطَعُ به ، فَقَدْ رَوَى أَنَّ أَبا مسلم كَتَبَ إلى الإمام إبراهيم بن محمدٍ باستيلائِهِ على مَرُو الشَّاهجان ، لسبع خَلُوْنَ من ربيع الآخر سنة ثلاثين ومائة ، وبمُناصَحةِ اليمانية إياه ، وقُوَّةِ الماشمية بخراسان ، وأنَّ كتابَهُ وصَلَ إليه فَسُرَّ به (١٠) . ورَوَى أَنَّ أَبا سلَمةَ الخَلاَل الماشمية بخراسان ، وأنَّ كتابَهُ وصَلَ إليه فَسُرَّ به (٢٠) . ورَوَى أَنَّ أَبا سلَمةَ الخَلاَل كتبَ إلى قَحْطَبة بن شبيبِ الطائيِّ يُعْلِمُهُ أَنَّ الإمامَ حُبِسَ ، وأَنَّهُ هَيَّا رَجُلَيْنِ يَبْعَنُها

<sup>(</sup>۱) تاريخ الموصل ص: ۱۲۰، والبدء والتاريخ ٦: ٦٥، والعيون والحدائق ٣: ١٩٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٢١، والتنبيه والإشراف ص: ٢٩٣، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٠، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٠، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠. وقد ساق ابنُ جرير الطبري وابنُ الأثير خبرَ قَتْل الأمام ابراهيم بن محمدٍ في أحداث سنة اثنتين وثلاثين ومائة، ولكنهما لم يُعيِّنا الشهرَ الذي قُتِلَ فيه. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٢، والنجوم الزاهرة ١: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص : ٣١٨.

بمالٍ يُصَانِعان في تَخْليصِهِ. ووَردَ كتابُهُ على قَحْطبة ، وهو بخَانَقِين ، يَسْتَعِدُ للقاءِ ابن هبيرة ، وهو بجَلُولاء (۱). وقد نَزَلَ قحطبة خانَقِينَ في آخر ذي القعدة سنة إحدَى وثلاثين ومائة (۲) ، وتأهَّبَ للقاء ابن هُبَيْرة في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة (۳) . ورَوى أنَّ الإمام كان مَحْبُوساً بحرَّانَ ، بعد أنْ غَلَبَ أبو عَوْنٍ عبد الملك بن يزيد الأزدي على شهرزُور ، وقَتلَ عثمانَ بن سفيان (١) . وقد سَيْطَرَ أبو عَوْنٍ على شهررزورَ في العشرين من ذي الحِجَّة سنة إحدَى وثلاثين ومائة ، وأقامَ بها بقية ذي الحجة والمحرم من سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٥) . ورَوى أنَّ مروانَ قَتَلهُ لمَّا أرادَ المسير من حَرَّانَ إلى الزَّابِ في مُسْتَهلٌ صَفَر سنة اثنتين (٧) . وقد الرُتحَلَ مروانُ إلى الزَّابِ في مُسْتَهلٌ صَفَر سنة اثنتين (٧) . وقد ارْتَحَلَ مروانُ إلى الزَّابِ في مُسْتَهلٌ صَفَر سنة اثنتين (٧) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۳۰۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٠٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٣، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤٠٩، ٤٣٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠١،
 ١٧٤، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، والأخبار الطوال ص: ٣٦٥، والعيون والحدائق ٣: ١٩٤،
 والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل «سنة ثلاث وثلاثين ومائة»، وهو خطأ واضحٌ لم يتنبَّه له مُحقِّقُ تاريخ الموصل، فإن مروان بن محمد هزم بالزاب صبيحة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة. (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١١، وتاريخ الطبري ٧: ٣٣٥، وتاريخ الموصل ص: ١٢٧، والتنبيه والاشراف ص: ٢٨٣، ومروج الذهب ٣: ٢٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٢١).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الموصل ص: ١٢٥.

وهكذا كان للإمام إبراهيم بن محمدٍ فَضْلٌ ظاهرٌ في تَوْسيع ِ قواعدِ الدعوة ، وتُوطيدِ أركانها ، وضبُطِ أمورها ، والإمساك بزمام قيادتها في خراسان ، وكان له أثرٌ كبيرٌ في تَعْبثةِ شيعتها وتهيئةِ اتْباعِهَا ليوم ِ الثورة المُحَدَّد ، فلما واتَنْهُ الفرصةُ اعْتَنَمها ، فأذنَ لأبي مسلم في إعْلانِ الثورة ، وبدأت الحربُ بين الجيوش العباسية والجيوش فأذنَ لأبي مسلم في إعْلانِ الثورة ، وبدأت الحربُ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية ، وتُعِلَ بعدَ أن انتصرتِ الجيوشُ العباسية ، ودخلتِ الكوفة ، وسَلَّمت الأمر إلى أبي سَلَمة الخَلاَلِ .

الفصل السادس

« بَيْعَةُ أبي العباسِ السَّفاح »



# (١) عَزْمُ أَبِي سَلَّمَةَ الْخَلاَّلِ عَلَى تَحْوِيلِ الْخَلافة إِلَى الْعَلُوبِينَ

لم يَزَلُ أبو سَلَمةَ الخَلاَّلُ يَدْعُو «اللامام القائم من بني العباس»، دونَ تَسْميةٍ له ، مُدَّةَ حَبْسِ إبراهيم بن محمدٍ ، ويُقرِّبُ لأهلِ خراسان ظُهورَهُ ، وربما قرأ عليهم الكتاب ، يَفْتَعِلَهُ بَيِّنةً على ما يُمنِيهم به (١) ، حتى إذا قُتِل إبراهيمُ بن محمدٍ ، وبلغ أبا سلمةَ الخلالَ خبرُ قَتْلِهِ ، غُمَّ عليه الأمرُ واخْتَلَطَ ، وحارَ فيه وتَخبَّط (١) ، «وخافَ انْتِقَاضَ الأمرِ وفَسادَهُ عليه (١) ». فلما أُفْرِخَ رُوعُهُ أخذ يُفكِّرُ في مَخْرج مما وَقعَ فيه ، فيقال : إنه قَدَّرَ أنْ يجعلَ الخلافةَ شُورَى بين وَلَدِ علي بن أبي طالبٍ وَوَلَدِ العباس ابن عبد المطلب ، حتى يختاروا مَنْ أرادوا منهم (١) . ولكنه لم يلبث أنْ عَدَلَ عن ذلك ، عبد المطلب ، حتى يُغتاروا مَنْ أرادوا منهم (١) . ولكنه لم يلبث أنْ عَدَلَ عن ذلك ، لأنه خَشِيَ أنْ يَخْتَلِفُوا ويتَنازَعُوا ، فيَفْشَلُوا ، ويَفْقِدُوا فُرْصَتَهم (٥) .

ثم بدًا له في الدُّعاء إلى وَلَدِ العباس بن عبد المطلب ، وأَضْمَرَ الدعاء لغيرهم ، فقد رَاجَعَهُ هواهُ العَلويُّ القديم ، وكان من كبار شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

بن الحنفية ، ثم أصبح من شيعة بني العباس ، بعد أنْ مات أبو هاشم ، وأوْصَى بالإمامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (١) ، فقرَّرَ أنْ يُحَوِّلَ الحَلافة إلى الكويِّين (٢) . فيقال : إنه رَاسَلَ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٣) ، ويقال : بل طالب ، وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (١) ، ويقال : بل راسَلَها ، ورَاسَلَ أيضاً عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) ، ليَعْقِدَ الأمرَ لأَحدهم . وكتب إليهم ثلاثة كتُب على نُسْخة واحدة ، وبَعَثَ بها إليهم مَع عمد بن عبد الرحمن بن أسلَم مَوْلَى بني هاشم الكوفي (٥) ، وأمرَهُ أنْ يسيرَ اليهم بالمدينة ، فيَلْقَى جعفر بن محمد ، فإن قبلَ ماكتب به إليه ، مَزَّقَ الكتَابِينِ الآخرين ، وإنْ لم يَقْبَلُ لَقِي عبد الله بن الحسن ، فإنْ قبلَ مَرَّقَ الكتابَ الثالث ، وإنْ لم يَقْبَلْ لقي عمر بن علي ، قال مُصَنِّفُ العيون والحداثق (١) : «كتب إلى ثلاثة من وَلَد الحسن والحسين ، منهم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن الحسن بن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٣، ٤٢٩، ٤٢٩، والمعقد الفريد ٤: ٤٨٦، والمودراء والكتاب ص: ٨٦، والمبدء والتاريخ ٦: ٦٦، ومروج الذهب ٣: ٢٦٨، والمعيون والحداثق ٣: ١٩٦، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٢، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٦، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٩، والبداية والنهاية ١٠٠. ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩، ومروج الذهب ٣: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٦٦، والوزراء والكتاب ص: ٨٦، والعيون والحداثق ٣: ١٩٦، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٩٦.

 <sup>(</sup>a) مروج الذهب ٣ : ٢٦٨ ، وانظر العيون والحدائق ٣ : ١٩٦ ، والفخري في الآداب اللطانية ص :
 ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

بن على [بن أبي طالب]، وَوَجَّه بكُتْبِهِ مع رجلٍ من مواليهم من ساكني الكوفة، فبدأ بجعفر بن محمدٍ، فلقيه ليلاً، وعَرَضَ عليه كتاب أبي سلمة ، فقال : وما أنا وأبو سلمة ، هو شيعة لغيري ، وقرَّب إليه المصباح ، وأحرَق الكتاب ولم يقرأه . ثم أتى عبد الله بن الحسن ، فعرض عليه الكتاب ، فقرأه وركب إلى جعفر بن محمدٍ، وقال له : قد جَاءَني كتاب أبي سلّمة يدعوني إلى الخلافة ، ويرَى أني أحق بها ، وقد جاءته شيعتنا من خراسان . فقال له جعفر بن محمدٍ : ومتى صاروا شيعتك ؟ أأنت وجهنت أبا مسلم إلى خراسان ، وأمرته بلبس السواد وغيره من الدعاء ؟ وهل تعرف أحداً منهم ؟ ثم قال له : علّم الله أني أوجب التُصْحَ على نفسي لكل مسلم ، فكيف أدّخرُه عنك ؟ فإن هذه الدولة تَتِم لبني العباس ، وما هي لأحدٍ من وَلَدِ أبي طالب إ! وقد جاءني ما جاءك ، فلم أجب غير راض ، وأمّا عمر بن علي بن الحسين فإنه عنه ، وستعرف الخبر . فانصرف كاتبة فأجبه ».

ورَوى الجهشياريُّ (۱) ، والمقدسيُّ (۲) ، وابن الطقطتي (۳) كلام جعفر ابن عمد ، وعبد الله بن الحسن بأكثر ألفاظه . وقال اليعقوبي (۱) : «أرسل إلى عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ذلك ، فقال : أنا شيخُ كبيرٌ ، وابني محمدٌ أوْلَى بهذا الأمر . وأرسل إلى جماعة بني أبيه ، وقال : بايعُوا لأبني محمدٍ ، فإنَّ هذا كتابُ أبي سلمة حَفْص بن سلمان إلى . فقال جعفر بن محمد : أيُّها الشيخ ، لا تَسْفِكُ دمَ ابنك ،

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٦: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩.

فإني أخافُ أنْ يكونَ المقتولَ بأحجار الزَّيْت (١) ». وقال المسعودي (٢): «نارَعَهُ عبد الله بن الحسن الكلامَ إلى أنْ قال: إنما يريدُ القومُ ابني محمداً ، لأنه مَهْدِيُّ هذه الأُمَّة. فقال أبو عبد الله جعفرٌ: والله ، ما هو مَهْديُّ هذه الأمة! ولئن شَهَرَ سَيْفَهُ لَيُقْتَلَنَّ! فنازعه عبد الله القولُ حتى قال له: والله ما يَمنَعُكَ من ذلك إلاَّ الحَسَدُ»!

وما رواهُ اليعقوبيُّ والمسعوديُّ قريب مما جَرَى بين عبد الله بن الحسن، وجعفر ابن محمد، حين اجْتَمَعَ بنو هاشم بالمدينة سنة ست وعشرين وماثة، بعد مَقْتَلِ الوليد بن يزيد بن عبد الملك (٦)، وحين اجتمعوا بقرية الأبواء على مَقْربة من المدينة سنة تسع وعشرين وماثة، بعد تَشْميرِ أبي مسلم في الدعوة إلى آل محمد (١). فربما تداخَل عندهما الخبران، والْتبَسَ عليهما الأمران، وربما كان ذلك رأي جعفر بن محمد القاطع في محمد بن عبد الله بن الحسن.

وأقام أبو سلمةَ الخَلاَّلُ ينتظر أن يَنْصَرِفَ إليه رسولُهُ بجوابِ أحدِ العَلويِّينَ الذين كَتَب إليهم ، فلم يَنْصَرِف إليه إلى أنْ بُويعَ أبو العباس السفاح بالخلافة (٥)!!

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الاستِسْقاء.

<sup>(</sup>۲) مروج الذهب ۳: ۲۲۹.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبين ص: ٢٥٤، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣: ٢٦٩.

### (٢) تَنكُرُ أبي سَلَمَةَ الخلاَّلَ للعباسيِّين بالكوفة

وكان الإمام إبراهيم بن محمد أوْصى بالإمامة لأخيه أبي العباس ، وأمَرَهُ أنْ يسيرَ هو وأهْلُ بيته إلى الكوفة . ويقال : إنه أوصى له وهو في سجْنِ حَرَّان ، وبعثَ إليه الوصية مع سابق الخوارزمي ، ويقال إنه أوْصى له قبل أنْ يُحمَل إلى مروان ابن محمد (١) . ورَجَّحَ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية القَوْلَ الأول .

فَمَضَوْا إلى الكوفة ، فلما بَلَغُوا مَشارِقَها أرسلَ أبو العباس إلى أبي سَلَمَةَ الخَلاَّلِ يعلمُهُ بِقُدُومِهم ، فأنكرَ أبو سلمةَ إسراعَهُمْ وتَعْجيلَهم . وأَمَرَهُمْ بالمقام بقَصْرِ مُقاتلِ على مَرحَلَتَيْنِ من الكوفة . فبعثوا إليه : «إنا في بَرِّيّةٍ ، ولا نَأْمَنُ أَنْ يُسعَى بنا إلى مروان ، فَيستَأْصِلَنا ، فأذن لهم في دُخولِ الكوفة على كرهٍ منه (٢) ، فَلَخَلُوها في صَفَر (٣) سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٤) . فأنزلهم دار الوليد بن سَعْدٍ مولى بني هاشم في

<sup>(</sup>۱) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٢، ٤١٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٢٠، وتاريخ الطبري ٧: ٢٣٤، وتاريخ الطبري ٧: ٢٣٤، ١٢٥، وتاريخ الموسل ص: ١٢٠، والبدء والتاريخ ٦: ٣٦، والوزراء والكتاب ص: ٥٥، والتنبيه والإشراف ص: ٢٩٣، ومروج الذهب ٣: ٢٦٧، والعيون والحدائق ٣: ١٨٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤٠٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٩، والبداية والنهاية ١٠. ٣٩.

<sup>(</sup>٢) العيون والخدائق ٣: ١٩٨، والوزراء والكتاب ص: ٨٥، وتاريخ الموصل ص: ١٢٠.

 <sup>(</sup>٣) قال اليعقوبي: «قدم أبو العباس وإخوته وأهل بيته الكوفة في المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة». (انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٥). وقوله ضعيف مرجوحٌ. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٩٠٠).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٣، والوزراء والكتاب ص: ٨٥، ومروج الذهب ٣: ٢٦٨، والعيون والحداثق ٣: ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٩، وراجع أخبار الدولة العباسية ص: ٤١٠.

بني أوْد المَانِيِّن، وكتَمَ أَمْرَهُمْ أَربعين يوماً (١) أو شهرين (٢) ، فلم يَطَّلعْ على خبرهم أَحَدُ من شيعة بني العباس ، وكان يقولُ كُلَّا سألوه عن الإمام: لا تَعْجَلُوا (٣) ، وكانَ أبو الجَهْم بن عطية مَوْلى باهلة أجرأهم عليه وأشدَّهم مراجعة له ، وسأله يوماً عن الإمام فقالَ : لم يَقْدِمْ بَعْدُ ، ثم عَاوَدَهُ ، وألحَّ عليه فقالَ : قد أكثرت ! وليس هذا أوانَ خُرُوجه (٤) .

وذكر المقدسي أنَّ أبا مسلم واعدَ الإمامَ إبراهيم بن محمد أن يَخرُجَ في يوم معلم معلوم ، وأخْبَرَ به النُّقباء والدّعاة والقادة الذين تُوجَّهُوا إلى الكوفة ، وبعث معهم بالسَّواد والسَّيف والمراكب ، وما يحتاجُ إليه الإمام من المال والفُرُش والأثاث (٥) فلما فات الموعدُ الذي أعْلَمَهُم به أبو مسلم ، وطال انتظارُهُم لِقُدُوم الإمام إليهم ، وأتصل تَسُويفُ أبي سَلَمة هم ، ارْتابُوا بأبي سَلَمة وناظروه وقالوا له (١) : «ما لك خَرَجْنَا من قَعْر خراسان ، ولا إليك دَعَوْنا ، وما أنت لنا بإمام »!!

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣ : ١٣٩ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٣٣ ، ٤٣٠ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ُ\$ : ٣٨٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٠٩ .

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الیعقوبی ۲: ۳٤۰، والوزراء والکتاب ص: ۸۰، ومروج الذهب ۳: ۲۷۰، ومختصر التاریخ ص: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٩، والبدء والتاريخ ٦: ٦٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٣، والعيون والحدائق ٣: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ٦: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الوزراء والكتاب ص: ٨٦، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٧.

وتنكَّرَ أبو سَلَمةَ الحَلاَّلُ لأبي العباس وأهل بيته، وضيَّق عليهم (١)، وتَغَيَّبَ عنهم ، وكان كلما أرسَلَ إليه أبو العباس يسأله عن موعد ظهورهم طَلَبَ منه أنْ يَتَرَيَّتُ ، وأخبرَهُ أنَّ الوَقتَ لم يَحِنْ بعدُ ، «وكانَ ينهى أبا العباس عن الخروج ، ويقول له : إنَّ الأمرَ لم يَتِمَّ ، وإنَّ موالي بني أمية قائمون بالحَرْبِ ، وإنَّ الأمرَ أَشَدُّ مما كان» (٢) . ولم يَزَلُ يُخَوِّفُهُم الخُروجَ والظهورَ ، ويُحَذِّرُهُم الهلاكَ والموتَ (٣) ، حتى أَرْعَبَهُمْ وَأَرْهَبَهُمْ ، فَهابُوهُ ، ولم يَأْمَنُوا أَنْ يَقْتُلَهُم ، إن خالَفُوه (؛) . فلمَّا تكرّرَ انقطاعُهُ عنهم ، وكَثْرَ مَطْلُهُ لهم ، أدرَكَ أبو العباس أنه يُخادِعُهُم ، وأَيقَنَ أنه يَحتالُ لِنَقُلِ الحَلافَةِ إِلَى غيرِهُم ، فَوَجَّهَ إِلَيْهِ أَن يُوافِيَهُ ، وأَضْمَرَ أَنْ يَأْمُرَ مَوالِيهِ بِضَرْبِ عُنُقِهِ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْحُرُوجِ. وجاءَهُ فَجَادَلَهُ فحجَّهُ. فأَحْفَظُهُ ، فَهمَّ بالانصراف مُغْضاً ، فاسْتَرضاهُ وتَركَهُ ، ثم شاورَ أعامَهُ في الأمر ، فأشار عليه بعضُهُم أنْ يعودَ إلى المدينة ، وأشارَ عليه بعضُهُم أن يظهَرَ ويُخبِرَ الناسَ بمكانِهِ ، قال البلاذريُّ (٥) : «كان أبو العباس وأهلُ بيته بالكوفة ، قد أخفاهم أبو سلمةَ في دارِ في بني أوُّد ، فكان إذا بعث إليه أبو العباس يسألهُ عن خبرهم عنده يقول: لم يَأْنُو ظُهُورُكُم بعد، فلم يزل قبلَ ظُهُورِهِ كَذَلك أربعين ليلةً ، وهو يريدُ أنْ يَعْدَلَها عنهم إلى وَلَدِ فاطمة . وكان أهلُ خراسان يسألونَهُ عن الإمام فيقول: يحنُ نَتَوَقَّعُهُ، ولم يَأْنُو لِظُهُورِهِ. ثم أرسلَ أبو العباس إلى أبي سَلَمَة : إني على إتيانِكَ الليلةَ. فقد عَرفتَ أني صاحبُ هذا

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٤، ٣٠٠، والعيون والحدائق ٣: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠،
 وزعم أبو حنيفة الدينوري، وابن الطقطتي أن أبا سلمة اعتنى بهم عناية بالغة!! (انظر الأخبار الطوال ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩.

الأمر. فقال لسلم مولى قَحطبة ، والأسد بن المرزبان : إنَّ رجلاً يأتيني الليلة ، فإنْ قُمتُ وَتَرَكَّتُهُ فَاقْتُلُوهُ ، فإنه يحاولُ فسادَ ما نحن فيه . فلما صار أبو العباس إليه ناظرَهُ ، فَغَضِبَ أبو سَلَمَة ، وأرادَ القيام ، فَعَلِق أبو العباس بِثَوبِهِ ، وضاحَكَهُ ، ثم خرجَ فرَّكِبَ ولم يَعْرِضُ له . فلما لقي أهل بيته حَدَّنَهُم حَديثَهُ ، وقال : والله ما أفلَتُ منه حتى ساعَدْتُهُ على ما يريد ، وإنه لَعلَى صَرْفِ الأمْرِ عنا . فقال داود بن على : الرَّأيُ أن نرجع إلى المدينة ، وقال عبد الله بن علي : اخْرجْ فأعْلِم الناسَ أنّك ها هنا » . وتُزيلُ الرَّوايةُ السَّالفةُ بعضَ الغُموضِ الذي يَكْتَنِفُ مُقامَ أبي العباس بالكوفة ، ومَوْقِفَ أبي سَلَمَةَ الحَلاَّلُو منه ، وتَدُلُّ على أنَّ أبا العباس اكْتَشَفَ غِشَّ أبي سلمة وعَدْرَهُ .

#### (٣) الاهتداء إلى أبي العباس بالكوفة

وذكر أكثر المؤرّخين أنَّ أبا حُمَيْدٍ محمد بن ابراهيم الحِمْيريَّ المَرْوزيُّ لَقِيَ سابقاً الخُوارزميُّ بالكوفة مُصادفة ، فَعَرَفَهُ أبو حميدٍ ، لأنه كان أهداه إلى الإمام ابراهيم بن محمد (١١) ، ولأنه كان يراهُ عنده بالحُميَمة ، إذ كان ممن يختلفُ إليه من النُّقباء والدُّعاة من أهل خراسان (٢) فَقَصَّ عليه خَبَرَ أبي العباس وأهل بيته ، وأرْشَدَهُ إلى مكانِهم .

ورَوى البلاذري أيضاً ما يُفَسِّرُ لقاء الفُجاءة بين أبي حميد وسابق ، وما يَجلُو بعض الإِبْهام الذي يُحيطُ باهْتِداء شيعة بني العباس إلى مَنزِلِ أبي العباس وأهل بيته بالكوفة . فقد ذكر ما يُوحي أن أبا العباس أخذ بِرَأي عمِّه عبد الله بن علي ، فأمَرَ سابقاً الخوارزميَّ ، وصالح بن الهيم (٣) أن يجولا في الكوفة ويجوباها ويَستَطلِعا الأخبار بها . وكان أبو حميد قد جَعَلَ يخرجُ من مُعَسكر أبي سلمة بِحَمَّام أعْيَنَ ، ويأتي سُوقَ الكُناسَة بالكوفة ، ويَتَلَقَّطُ الأخبار بها ، فَعَثَرَ عليهما فيها (٤) .

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٦٨، وانظر الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٩، ومروج الذهب ٣: ٢٦٩، والكامل في
 لتاريخ ٥: ٤١٠.

 <sup>(</sup>٣) هو من موالي بني العباس ، وهو أخو أبي العباس من الرضاعة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص :
 ٣١٨ ، ٤١٠ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١٣٩ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٨٠).

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩.

وتكادُ الرَّواياتُ تنطابَقُ بعد ذلك في وَصْفِ مَعْرِفَةِ شيعةِ بني العباس للمَوْضعِ الذي كان يُقيمُ فيه أبو العباس وأهلُ بيته ، ومَسيرهم إليه ، ومُبايَعَتهم له بالخلافة ، على ما بينها من تفاوت في التَّفصيلِ والإيجازِ (١) ، وما حَفِظَهُ ابنُ جريرِ الطبريُّ منها هو أطُولُها وأوفاها (٢) ، وفي بعض ما نَقَلَهُ المؤرخون الآخرون دَقائقُ ولطائفُ لم لَذْكُرُها.

فقد سأل أبو حميد سابقاً عن الإمام إبراهيم بن محمد، فأخبره أنَّ مروان ابن محمد قَتَلَهُ غِيلَةً ، وأنَّ ابراهيم أوْصى لأخيه أبي العباس ، واستُخلَفهُ من بعده ، وأنه قدم الكوفة ، ومعه عامة أهل بيته . فَسَأَلَهُ أبو حميد أنْ يَنطَلِق به إليهم ، فأبى ، ووَعَدَهُ أن يعودَ إليه في الغد ، لأنه كره أنْ يَدُلَّهُ عليهم بغير إذْنهم . وانصرف سابق إليهم ، قال المقدسي (٣) : « فأخبرهم بخبر أبي حميد ، فَخشُوا وهابُوا وقالوا : لا أمن إنْ أظهرنا أبا حميد على أمْرنا أن يَقتُلنا أبو سَلَمة ، لأنه كان يُحذرهم الخروج فقال أبو العباس : إلى متى نحن في خُفيَة ، وقد أوْعَدَنَا أبو هاشم [عبد الله بن محمد فقال أبو العباس : إلى متى نحن في خُفيَة ، وقد أوْعَدَنَا أبو هاشم [عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۲۰۸، ۳۲۳، وأنساب الأشراف ۳: ۱۳۹، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳۵، والوزراء (۱۳۹، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳۵، والوزراء (۱۲۹، والأخبار الطوال ص: ۲۰۹، والوزراء (۱۲۹، ۱۲۹، والموراء والكتاب ص: ۸۷، ومروج الذهب ۳: ۲۰۹، والعيون والحدائق ۳: ۱۹۸، ۱۹۹، والإمامة والسياسة ۲: ۱۲۷، والفخري في الآداب اللطانية ص: ۱۲۹، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ۲: ۲۰۵، والكامل في التاريخ ٥: ۲۰۱، والبداية والنهاية ۱: ۲۰۰، والنجوم الزاهرة ١: ۳۲۰، وتاريخ الحلفاء ص: ۲۰۷، وشلرات الذهب ١: ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٣١ -- ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦ : ٦٩.

بن الحنفية ] أنَّ الأمرَ إلينا ! فهاتِ أبا حميدٍ . ونَقَلَ الأزدي (١) والمسعوديُّ (٢) أنَّ أبا العباس لامَ سابقاً «إذ لم يَأْتِ به معه إليهم»، وقال له : «هاتِهِ ولو تُتِلْنَا»!

ويوثّقُ ما ذكرَهُ المقدسيُّ والأزديُّ والمسعوديُّ قَوْلَ البلاذريِّ ويُكمِلُهُ. وربما كان داود بن عليٍّ هو الذي أحجم عن لقاء أبي حميدٍ، ونهى أبا العباس عنه ، لأنه خافَ أبا سَلَمَةَ، فإنَّ ذلك يُوافقُ ما رواهُ البلاذريُّ من أنه نَصحَ لأبي العباس أن يَتنَحَّى عن الكوفة ويأتي المدينة، ويوافقُ ما رواهُ من أنَّ أبا العباس ارتابَ بأبي سَلَمَة ، واتَّهَمَهُ بالخيانة، وضاق بمكرِه، واستهانَ بتَحذيرِه، وأخذ يُفكِّرُ في الانفكاك من قَبْضَتِهِ، ويُقلِّرُ للانفلاتِ من أسْرِهِ، فلما واتّتُهُ الفُرصَةُ قَرَّرَ أَنْ يَعَنِيمَها، وخَاطَرَ بحياتِهِ وحياةِ أهل بيتِهِ في سبيلِها.

وأنبأً أبو حميد أبا الجهم أنه وَجَدَ سابقاً ، وحكى له ما سَمِعَ منه ، وأعلَمَهُ أنهما اتَّفَقَا أَنْ يَتَقابِلا في الغَد (٣) . فَسُرَّ أبو الجهم بما حمَلَ إليه من أخبار ، وشَجَّعهُ على المُضيِّ في طَلَبِ أبي العباس وأهل بيته . فرَجعَ أبو حميدٍ من الغد إلى الموضع الذي وَعَدَ فيه سابقاً ، فلقيه ، فانطلَقَ به إلى أبي العباس وأهل بيته . فلما دَخَلَ عليهم سألَ مَنِ الخليفة منهم ، فأشاروا إلى أبي العباس ، وقالوا : هذا إمامُكم وخليفتُكم ، فَسَلَمَ عليه بالخلافة ، وقال : مُرْنَا بأمْرِكَ ، وعَزَّاهُ بالإمام إبراهيم .

مْ عاد أبو حميدٍ إلى أبي الجَهْم ، ومعه إبراهيم بن سَلَمَة (٤) فَأَحبَرَهُ بمكان أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٧٠، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) كان من خاصة الإمام محمد بن على، ثم صار من خاصة الإمام إبراهيم بن محمد، وكان يقيم بالحُمَيْمَةِ، وكان يخدم بني العباس، وكان مأموناً عندهم، معروفاً بالإخلاص لهم. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٢، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

العباس وأهل بيتهِ، ونُزُوطِم في بني أَوْدٍ، وأنَّ أبا العباس كان سرَّحَهُ إلى أبي سَلَمَة يسألُهُ مائة دينارٍ يُعطيها للجَمَّالِ كراء الجِالِ التي قَدِمَ بهم عليها، فلم يَبْعَثْ بها إليه. فَمَشَى أبو الجهم وأبو حميدٍ ومَعَها إبراهيم بن سلمة حتى دَخلُوا على النقيب موسى بن كعب التميمي، وقصُّوا عليه القصَّة، فقال لأبي الجَهْم : عَجِّلِ البعثة إلى الإمام بلكنانير، فانصرَفَ أبو الجَهْم ، ودَفَعَ الدنانيرَ إلى ابراهيم بن سَلَمة، وحَملَهُ على بنطله بن سَلَمة، وحَملَهُ على بناله بناله عه رَجُلينِ حتى أَدخلاهُ الكوفة. «ومضى أبو الجَهْم إلى أبي سَلَمة، فَسَأَلُهُ عن الإمام ، فقال : ليس هذا وَقْتَ خُرُوجِهِ ، لأنَّ واسطاً لم تُفتَحْ بعد» (١)، في في العسكر أنَّ مروان بن محمد قتَلَ الإمام إبراهيم : ويقال : بل قال له وقد شاع في العسكر أنَّ مروان بن محمد قتَلَ الإمام إبراهيم : «فإن كان أخوهُ أبو العباس الخليفة والإمام من بعده. فرَدَّ عليه أبو سَلَمة : يا أبا الجَهم ، اكْفُفْ أبا حميدٍ عن دُخولِ الكوفة ، فإنهم أصحابُ إرْجافٍ مَسَلَمة : يا أبا الجَهم ، اكْفُفْ أبا حميدٍ عن دُخولِ الكوفة ، فإنهم أصحابُ إرْجافٍ فَسَلَمة : يا أبا الجَهم ، اكْفُفْ أبا حميدٍ عن دُخولِ الكوفة ، فإنهم أصحابُ إرْجافٍ فَسَلَمة : يا أبا الجَهم ، اكْفُفْ أبا حميدٍ عن دُخولِ الكوفة ، فإنهم أصحابُ إرْجافٍ فَسَادٍ » (١٠) .

فلما كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلّمة أبا الجَهْم بن عطية مولى بَاهِلَة ، وموسى بن كعب التميمي ، فبلغها رسالة من أبي العباس وأهل بيته . ومشى في القُوّاد والجنود تلك الليلة . ثم اجتمع القُوّاد في منزل موسى بن كعب التميمي ، واتّفق رأيهُم على أنْ يَلْقَوْا أبا العباس وأهل بيته . فتسلّلوا من الغد حتى دخلوا الكوفة ، وزعيمهُم موسى بن كعب التميمي ، وأبو الجَهْم بن عطية مَولى باهلة ، وأبو حميد محمد ابن ابراهيم الحميري ، فانتهوا إلى دار الوليد بن سَعد ، فَدَخَلُوا عليهم ، فقال موسى ابن كعب وأبو الجَهْم : أيكم أبو العباس ؟ فأشاروا إليه ، فَسَلَّموا عليه بالخلافة ، وعزّوه بالإمام إبراهيم . ورجع موسى وأبو الجَهْم إلى معسكرهم ، وتَنخَلَّف أبو حَميد عند الإمام .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٤..

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٠.

وبَلغ أبا سلمة الخلاَّل خَبَرُهُم ، فأرسلَ إلى أبي الجَهْم ، فقالَ له : أبن كنت ؟ فقال له : كنتُ عند إمامي ! فأسرَع أبو سلمة إلى أبي العباس ، فبعث أبو الجَهْم إلى أبي حميد : إنْ أتاكُم أبو سلمة فلا يَدْخُلَنَّ إلاَّ وَحْدَهُ ، فَإِن دَخَلَ وبابَعَ فسبيلُهُ ذلك ، وإلاَّ فاضْرِبُوا عُنُقَه . فلما انتهى أبو سلمة إليهم دَخَلَ وَحْدَهُ ، فَسَلَّمَ على أبي العباس بالحلافة ، فقال له أبو حميد : على رَعْم أنْفِك يا ابن الخَلاَلة ! فقال أبو العباس : مَه ، وجَعَلَ أبو سلمة يقول : إنما أردت إظهارَ أمير المؤمنين بعد أنْ أحْكِم العباس : مَه ، وجَعَلَ أبو سَلَمَة يقول : إنما أردت إظهارَ أمير المؤمنين بعد أنْ أحْكِم وحقلًك لَدَيْنَا مُعَظَّمٌ ، وسَابِقَتُك في دَوْلَتِنَا مشكورة ، وَزَلَّتُك مَعْفُورَة ، انْصَرِفْ إلى مُعَسكَرِه بحَمَّام أعين » .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص: ٨٧، وتاريخ الموصل ص: ١.٢٣، والبدء والتاريخ ٦: ٦٩.

### (٤) إخراجُ أبي العباس ومُبايَعَتُهُ

وكان ظُهورُ أبي العباس بالكوفة عشية يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١) ، وأصبح الناسُ قد لَبِسُوا سِلاحَهُم ، واصْطَفُّوا لخروج أبي العباس ، وأتوه بالدَّوابِ ، فركب هو ومن معه من أهل بيته ، حتى دَخَلُوا قصرَ الإمارةِ بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خَلَتْ من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٢) ، ثم دخلَ المسجدَ من قَصْرِ الإمارةِ ، فخطبَ ، وصَلَّى بالناس ، وبُويع له بيعة عامة ، وكانَ موسى بن كَعْبِ التميميُّ هو الذي أَخَذَ له البيعة على الناس (٣) ، ويقال : بل أخذها له عليهم أخوه أبو جعفر (١) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، ومروج الذهب ٣: ٢٦٦.

وفي تاريخ بيعة أبي العباس اختلاف كثير. (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٨، ٦٢٣، وتاريخ الطبري ٧: المعقوبي ٢: ٣٤٩، وأنساب الأشراف ٣: ١٤١، والأخبار الطوال ص: ٣٧٠، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣١، وتاريخ المعيون والحدائق ٣٠٤، وتاريخ الموصل ص: ١٦٣، والبدء والتاريخ ٦: ٧٠، ومروج الذهب ٣: ٢٦٦، والعيون والحدائق ٣: ١٩٩، وتاريخ يغداد ١٠: ٧٤، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤١١، والبداية والنهاية ٤١: ٠٤، والنجوم المذاهرة ١: ٣٠٠، وتاريخ الخلفاء ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٦.

# (٥) السَّيطَرَةُ على سائر الأمصار

وقَضَى أبو العباس بقيّة سنة اثنتين وثلاثين ومائة في القضاء على فُلولِ الجيوشِ الأموية ، وتَثْبيتِ سُلُطانِ الدولة العباسيّة ، فبعَثَ عَمَّهُ عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد ، فقاتَلَهُ فَهَزَمَهُ بالزَّابِ يوم السبت لإحدى عشرة ليلةً خَلَتْ من جادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فهرب مروان إلى المَوْصل ، ثم ارْتَحَلَ إلى حَرَّان ، ثم انصرف إلى حمص ثم خرج الى دمشق ثم أتى فلسطين ، ثم مَضى إلى العريش ، ثم تنحَى إلى صعيد مصر ، فنزل قرية بُوصير.

وكتب أبو العباس إلى عمه عبد الله بن علي يُأمُّرُهُ باتباع مروان، فسار من الزَّاب، فَغَلَبَ على الموصل، وحَرَّان، ومَنبِج، وقِنَّسْرين، وحِمْص، وَبَعْلبك، مُ أَتى دمشق فَحَاصَرَها، ودَخَلَها عنوة ، يوم الأربعاء لعشر مَضَيْنَ من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وأقام بها خمسة عشر يوماً، ثم سار إلى فلسطين، فنزل بها، وَوَرَدَهُ كتابُ أبي العباس يأمُّرُهُ بإرسالِ صالح بن علي في طلّبِ مروان ابن عمد، فَفَصَلَ صالح من نهر أبي فُطرُس بفلسطين حتى بلَغَ صَعيدَ مصر، فَقَتَلَ مروان بقرية بوصير لثلاث بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة، واحْتَرَّ

رأسَهُ، وأرسَلَهُ إلى أبي العباس. ثم رجعَ صالحٌ إلى الشام، وخَلَّفَ أبا عَوْن عبد

الملك بن يزيد الأزدي على مصر (١) . وَوَجَّهَ أبو العباس أخاه أبا جَعْفَرٍ لمُحارَبةٍ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري بواسط ، فحاصَرَهُ بها أشهراً ، فلما جاءَهُ قَتْلُ مروان بن محمد ، طَلَبَ الأمانَ ، فأُمَّنَهُ المنصور، وكتبَ له كتاباً، واشْتَرَطَ عليه أنه إنْ نكثَ أو غَدَرَ فلا أمانَ له. وأقام بواسِطٍ يَغْدُو ويروح إلى المنصور في جماعةٍ كثيرة وهو في ذلك يَدُسُّ إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالبٍ وغيره ، ويهنمُّ بالدُّعاء لآل أبي طالبٍ وخَلْعٍ أبي العباس، فَتَيَقَّنَ أبو العباس ذلك من أمرِهِ. وكان أبو مسلم يكتبُ إليه فيشيرُ عليه بقَتْلِهِ، ويقول: إنَّ الطريق إذا كثرت حجارته فَسكَ، وصَعُبَ سلوكُهُ. فكتَبَ أبو العباس إلى أبي جعفر يأمُّرُهُ بِقَتْلِ ابن هبيرة ، فأبى ذلك وكَرِهَهُ لما أعطاه من الأمان. فكتب إليه: إنَّ هذا الرَّجُلَ غَدَرَ ونكثَ ، وهو يريدُ بنا العُظمى ، وما لكتاب أبي مسلم ِ فيه أقتُلُهُ ، ولكن لما أبانَ لي من نكثِهِ وفُجورهِ ، فلا تراجعني في أمْرِهِ ، فقد أحَلَّ لنا دَمَهُ ، فأمَرَ أبو جعفَرِ الحسنَ بن قَحطَبَةَ الطائي أن يَقْتُلَهُ فَأَبَى ، فَقَتَلَهُ خازمُ بن خريمة (٢). وبذلك غَلبتِ الجيوشُ العبَّاسيَّةُ على الأمصَار المختلفة ، وقتلت آخر خلفاء بني أميّة .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في المنافعة بن خياط ٢: ٦١١ – ٦١٢، والمعارف ص: ٣٧٢، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٤٥، ١٩٦١ على اللاصل العلم المعلم العلم العلم عنه ١٣٥٠ - ٣٦٧ وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٧ – ٤٤٢، والبلد والتاريخ ٦: ٧١ – ٧٠٠ كالم يختل من : ١٢١ – ١٣٧ ، ومروج الذهب ٣: ٢٦٠ – ٢٦٣ ، والعيون والحداثق ٣: ٢٠٢ ﴿ ٢٠٣ وَالْإِمَامَةُ وَالْسِياسَةُ ٢: ١٤٢ ــ ١٤٤ ، وَالْأَعْانِي ٤: ٣٤٣ ــ ٣٥٥، التاريخ ٥ : ٢٤٤ ـــ ٢٧ يم يرويفواهنا؟ الرفيه آيت خير ١٠٨٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٤٢ ــ ٢٠ ، والنجوم الزاهرة ١٨٦٨ ) وتاريع المُتَلَقَاء ص: ٢٥٥، وشذرات الذهب ١: ١٨٣ - ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤٥ ــ ١٤٦، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٩، والمعارف ص: ٣٧٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٣، والأخبار الطوال ص: ٣٧٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٦٦، وتاريخ الموصل ص : ١٤٠، والبدء والتاريخ ٣ : ٧١، والعيون والحدائق ٣ : ٢١٠، والامامة والسياسة ٢ : ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٢، ووفيات الأعيان ٦: ٣١٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

#### (٦) تَوْجِيهُ العُمَّالِ إلى الأمصارِ

واستعمل أبو العباس العُمَّال ، وكانَ عُمَّالُهُ من أهلِ بيتِه ، فقد وَلَّى عمه داود بن عليِّ الكوفة وسوادَها ، ثم عَزَلَهُ عنها وَوَلاَّها ابن أخيه عيسى بن موسى ، وَوَلَّى عَمَّهُ سليمان بن عليِّ البصرة وأعالها وكُور دِجْلَة والبحرين والعَرْض وعان ومِهْرِجانْقَذَق ، وَوَلَّى أخاه يحيى بن محمد الموصل ، ثم نحَّاه عنها وَوَلاَّها عَمَّهُ إسهاعيل بن عليٍّ ، وَوَلَّى أخاه أبا جَعفَر الجزيرة وأرْمينية وأذَرْبيجان ، وَوَلَّى عَمَّهُ الله بن عليٍّ المدينة ومكة والطائف واليمامة واليمن ، وَوَلَّى عَمَّيهُ عبد الله بن عليٍّ دمشق والأردن ، وصالح بن علي على فلسطين ، واستُخلف صالح بن علي أبا عَوْن عبد الله بن على أبا عَوْن عبد الله بن يزيد الأزدي على مصر ، فأقَّره أبوب إلعباس عليها ، وَوَلَّى عَمَّهُ عيسى ابن على فارس ، إلاَّ خراسان والجبال ، فقد كَانَ عليها أبو مسلم (۱) .

ويبدو مما تَقَدَّمَ أَن أَبَا سَلَمَة الحَلاَّلَ دَبَرَ بعدَ موتِ الإمام إبراهيم بن محمدٍ أَن يُصِيرُ الحَلافة إلى الطَّالبِيِّينَ ، فكتَبَ إلى ثلاثة من رؤوسهم ، وَقَرَرَ أَنْ يُبايعَ أَوَّلَ من يُجيبُهُ منهم . وكان أبو العباس وأهلُ بيتهِ قد هَرَبوا من الحُميمة إلى الكوفة بعد قبض مروانَ بن محمدٍ على الإمام إبراهيم بن محمد ، فاستاء أبو سلَمة الحلاَّلُ من مجيئهم ، ثم الخفاهم ، وَسَتَرَ خَبَرَهم ، وهَجَرَهم ، وجَعَلَ يُخادِعُهُم ويُخادعُ قادة أهلِ خراسانَ الله الذين كانوا يسألون عن وقت ظهور الإمام . واستَنْكَفَ الطَّالبيُّونَ من إجابَيهِ ، وَسَيْمَ الله الذين كانوا يسألون عن وقت ظهور الإمام . واستَنْكَفَ الطَّالبيُّونَ من إجابَيهِ ، وَسَيْمَ فادة أهلِ خراسانَ مُراوَغَتَهُ ، فأخَذَ بعضهم يتسلُّونَ من مُعسكرِهم ، ويأتونَ الكوفة فيتَجسسونَ الأخبار بها ، وأمرَ أبو العباس بعض مواليه أن يَخْرُجُوا من مَخبَيْهِم ، فكانوا يَطُوفونَ سوقَ الكناسةِ بالكوفة ، ويَتَنبَّعونَ الأخبار بها أيضاً ، فظفرَ أحدُ قادةٍ أهلِ خراسانَ بمولى للإمام إبراهيم ، فعَرَّفَهُ ما كانَ من أمرِ الإمام ، وأنَّ مروانَ ابن محمد اعْتَقَلَهُ وقتَلَهُ ، وأنه أوصى بالإمامة إلى أخيه أبي العباس ، ثم ذلَّهُ على مُوضع أبي العباس وأهل بيتِهِ بعد أن استشارَهُم في ذلك ، فترَدَّدَ قادةُ أهلِ خراسان على أبي العباس ، ورَتَّبوا لإخراجِهِ من محبَسهِ ، فلما أحكوا الأمرَ ، أخرَجوهُ وبَايَعُوهُ أبي العباس سُلْطَتَهُ السياسية ، وابتدأتِ الدولة العباسية ، ومارسَ أبو العباس سُلْطَتَهُ السياسية .

« الفصل السابع »

« التَّخلُّص من النُّقباءِ والدُّعاةِ المُتَمَرِّدينَ »



# (١) قَتْلُ لاهِز بن قُريْظِ التَّميميِّ

أَهْلَكَ أَبُو مُسلم مَنْ شَكَّ فِيهِ مِنَ النَّقْبَاءِ والدُّعاةِ ، ومَنْ أَنكَرَ بَغْيَهُ ، ومَنْ ثَارَ عليه منهم ، وفَتَكَ أَبُو العباس وأبو جَعْفَرٍ بِمَنْ تَغَيَّرَ للعباسيِّين مِنَ النُّقباءِ والدُّعاةِ ، ومَنْ خَرَجَ عليهم <sup>0</sup> .

وكانَ النَّقيبُ لاهِزُ بن قُريْظِ التَّميميُّ أَوَّلَ مَنْ قَتَلَ أبو مسلمٍ من النُّقَبَاءِ والدُّعاةِ ، فقد اتَّهَمَهُ بالعَصَبيَّةِ القَبَليَّةِ للْمُضَرِيَّة ، وَرَماهُ بخيانةِ الدَّعوةِ العباسيّةِ ، لأنه حَذَّرَ نَصْرَ بن سيَّارِ اللَّيثيُّ ، ومكَّنَهُ منَ الفِرادِ والنَّجاةِ بنفسيهِ . فإنه وَجَّهَهُ في وَفْدِ من النُّقبَاءِ والدُّعاة (٢) إلى نَصْرِ ، ليأتوهُ به ، ويأخُذَ بَيْعَتَهُ . فلمَّا لَقِيَهُ الوَفْدُ ، قَراً لاهِزُ قولَ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ : «إنَّ المَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بكَ لَيَقتُلُوكَ فَاخْرُجْ إنِّي لكَ من النَّاصِحِين » الله عَزَّ وَجَلَّ : «إنَّ المَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بكَ لَيَقتُلُوكَ فَاخْرُجْ إنِّي لكَ من النَّاصِحِين » (القصص : ٢٠) ، فَفَطَنَ نَصْرُ لِمَا أَرادَ مِنْ تَحذيرِهِ ، فَخَدَعَهم وهَرَب . وعلمَ أبو

 <sup>(</sup>١) انظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٥٩ – ٦١، ٧١ – ٧٠،
 والعباسيون الأوائل ١: ٧٩ – ١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) في رجال الوَفْدِ الذين بَعثهم أبو مسلم إلى نَصْرِ بن سيارِ الليثي اختلافٌ، قال البلاذري: «كانَ رُسُلَهُ: لاهِزَ بن قُرْيْظٍ ، وسليان بن كثيرٍ، وعمران بن إساعيل ، وداود بن كَرَّاز ». (انظر أنساب الأشراف ٣:
 ١٣٠).

وقال ابن جرير الطبري : أَرْسَل إلى نَصْرٍ لاهِزَ بن قُرَيْظٍ ، وقُرَيْش بنَ شقيق السَّلميَّ ، وعبد الله البَخْتريُّ ، وداودَ بن كرَّازٍ الباهليَّ ، وعدةً من أعاجم الشيعة. (انظر تاريخ الطبري ٧ : ٣٨٤).

مسلم أنَّ نصراً قد هَرَبَ، فَطَلَبَهُ فلم يُدْرِكُهُ، فسألَ الوَفْدَ عمَّا جَرَى بينَهم وبين نَصْر، وهل أنذَرَهُ أَحَدُّ منهم ؟ فَأُخبِرَ بتلاوَةِ لاهِزِ الآيَةَ، فَعَرَفَ أنه أنْذَرَهُ، فقال له: " «يا لاهِزُ، أَعَصبيَّةٌ في الدِّينِ»! أو «أَتَدْغِلُ (١) في الدِّينِ»! وجَرَّمَهُ، فأخَذَهُ وضَرَبَ عُنُقَهُ (٢).

<sup>(</sup>١) أَدْغَلَ فِي الأمر: أدخلَ فيه ما يُفسيده.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة بن خياط ۲: ٥٩٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢،
 وتاريخ الطبري ٧: ٣٨١، ٣٨٤، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨١، والبداية والنهاية
 ١٠: ٣٤.

## (٢) قَتْلُ سليانَ بن كثيرِ الخزاعيِّ

وكانَ النَّقيبُ سليانُ بن كثيرِ الخُراعيُّ ثانيَ مَنْ قَتَلَ أبو مسلم من النَّقباءِ والدَّعاقِ، فقد ارْتاب به لأنه أظهَر مَيْلاً إلى العَلويِّينَ، فإنَّ أبا العباس وَجَّهَ أخاهُ أبا جَعْفَرِ إلى خواسانَ، لِيَعْلَمَ رأيَ أبي مُسلم في تَنكُّرِ أبي سَلَمةَ الخَلاَّلِ للعباسيِّينَ، وسَعْيِهِ لِتَحويلِ الحُلافةِ إلى العلويِّين، وكانَ عبيدُ اللهِ بن الحسين الطَّاليُّ من رجالِ الوَفدِ الذين أرسلَهُم أبو العباس مع أخيهِ أبي جَعْفَر إلى خراسانَ، فَجَاملَهُ سليانُ، وباحَ له بأنه كانَ يَودُّ أن تكونَ الحَلافةُ من نَصيبِ العَلويِّين، وَوَعَدَ أن يُناصِرَهم إنْ هم طَلبوها، ونازَعُوا العباسيِّين فيها، وغَالبوهم عليها!! وأخبرَ عبيدُ اللهِ أبا مسلم، عا أفضى سليانُ إليه، فَخَوَّنَهُ أبو مسلم وقَتلَهُ، قال المَداثني (۱): «لما قَدِمَ أبو جَعْفَر على أبي مُسلم، سايَرَهُ عبيدُ الله بن الحُسينِ الأَعْرَجُ (۲)، وسليانُ بن كثير على أبو مسلم أبو العبانُ بن كثير المُعْرَج: يا هذا، إنَّا كنَّا نَرْجُو أنْ يتمَّ أمرُكُمْ، فإذا معه، فقال سليانُ بن كثيرٍ للأعْرَج: يا هذا، إنَّا كنَّا نَرْجُو أنْ يتمَّ أمرُكُمْ، فإذا معنشم، فادْعُونا إلى ما تُريدُون. فَظَنَّ عبيدُ اللهِ أنه دَسيسٌ من أبي مسلم، وخافَ من فخافَ عبيدُ اللهِ أنه دَسيسٌ من أبي مسلم، وخافَ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٥، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٦، وانظر
 تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٤٨٥، وشذرات الذهب ١: ١٩٠.

 <sup>(</sup>٢) سَمَّاهُ ابن عساكر عبيد بن الحسن الأعرج، وذكر أنه كان أميراً على خمسة آلاف، مع عبد الله بن
 على في حصار دمشق. (انظر البداية والنهاية ١٠: ٤٥).

ذلك. وبلغ أبا مسلم مُسايرة سليان بن كثير إياه ، وأتى عبيد الله أبا مسلم ، فَذكر له ما قال سليان ، وظُن أنه إن لم يَفعَلْ ذلك ، اغْتَالَهُ فَقَتَلَهُ. فبعَث أبو مسلم إلى سليان بن كثير ، فقال له : أتَحفظ قَوْل الإمام لي : مَنِ اتَّهَمْتَهُ فاقتُله ؟ قال : نعم ، قال : فإني قد اتَّهَمتُك ! فقال : أنشُدُك الله ! قال : لا تُناشِدني الله ، وأنت مُنطو على غِش الإمام ، فأمر بِضَرْب عُنُقه . ولم يُر أحد من كان يَضرِب عُنُقه أبو مسلم غيره » !

وكان أبو مسلم ساخِطاً على سلمان بن كثير الخُزاعيِّ، لأنه نَبَذَهُ وأَهَانَهُ، وضَرَبَهُ فَشَجَّ رأسَهُ، حين بَعَثَهُ الإمامُ إبراهيمُ بن محمد والياً على شيعة بني العباس بخراسان، وكان سلمان هو القائم بأمْرِهم، قبل قُدوم أبي مسلم والياً عليه (١)، فكان أبو مسلم يتَرَبَّصُ به، وينتظرُ أَنْ تُواتِيَهُ الفُرصَةُ، حتى يَفْتِكَ به، وينتقِمَ لِنَفْسِهِ منه!

وكان خالد بن كثير التَّميميُّ حاقداً على سليمانَ أيضاً ، لأنه كان ممن سُمِّي للنِّقابةِ ، فَصَرَفَها عنه سليمانُ إلى خَتَنِهِ لاهِزِ بن قُرَيْظٍ التَّميميِّ ، فاضْطَغَنَ خالدٌ ذلك على سليمانَ . والتَمَسَ أبو مسلم شُهوداً على غَدْرِ سليمانَ وخيانَتِهِ ، فشهدَ له خالدٌ بذلك ، لما كانَ في نَفْسِهِ من إحَّنَةٍ وعداوةٍ لسليمان "، فانتَهَزَ أبو مسلم ذلك ، وسَوَّعَ به قَتْلَهُ لسلمان!!

وكان أبو مُسلم وسليمانُ قد أبدَيا أنها تَراضَيا وتَصافَيا، ثم تَعاوَنا على إظهارِ الدعوة وإعلانِ الثورة. ولكن البلاذريَّ رَوَى أنهما لم يزالا، مع ذلك، مُتنافِسينِ مُتَحاسِدَيْنِ، ومُتَباغِضَينِ مُتَباعِدَيْنِ، وأنَّ كلاَّ منهما كان يَجِدُ على صاحبِهِ، ويمكُرُ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٢٠.

به ، ويَتَوَقَّعُ أَن تُمكِنَهُ الأيام منه ، فيقضيَ عليه . وروى أنَّ سليمان شكا إلى أبي جَعفَرٍ ، حينَ قدمَ خراسان ، تَسَلُّطَ أبي مسلم وتجبُّرَهُ ، وأفصَحَ عن استِيائِهِ لاسْتِبدادِهِ بالأمرِ بعدَ قيامِ الدولة ، وتَفَرُّدِهِ به ، وهَدَّدَ بالتَّمَرُّدِ عليه ، وتَوَعَّدَهُ بالمَوتِ ، إنْ لم يَرتَدِعُ عن فَسادِهِ وعِنادِهِ ، ولم يُقلِعُ عن كبريائِهِ وعُلُوائِهِ .

وساق سبباً آخر لِقَتلِ أبي مسلم له ولابنه محمدٍ ، فقد ذكر أنَّ سليانَ أفضى إلى الكفيَّةِ مِن أنصارِ الدعوةِ العباسيةِ بامتعاضِهِ مِن تَقَدَّم أبي مسلم عليه ، وتَأذَيهِ بَنحيتِهِ له ، وتَمنَّى هَلاكهُ. ونُقِلَ كلامُهُ إلى أبي مسلم ، فتحامَلَ عليه ، واحتالَ شُهوداً على ذلك ، فَشَهِدَ له بعضُ الدُّعاةِ بما أحبَّ ، واتهموا محمد بن سليان بأنه على رأي خداش ومَدْهَبِهِ ، فأخذَ أبو مسلم سليانَ وابنَهُ فَقَتَلها ، يقول (۱۱) : «كانَ سليانُ بن كثير الخزاعي من النَّقباء ، فلما قدم المنصورُ حراسانَ على أبي مسلم قال له : إنما كنا نُحِبُّ تمامَ أمْرِكُمْ ، وقد تَمَّ بِحَمدِ اللهِ ونِعمَتِهِ ، فإذا شِئتُمْ قَلَبناها عليه . وكان محمد بن سليان بن كثير خداشياً ، فكرة تسليمَ أبيه الأمرَ إلى أبي مسلم . فلما فلمَرَ أبو مسلم ، وغَلَبَ على الأمر ، قَتَلَ محمداً . ثم قال سليان للكفيَّة ، وهم الذين بايعوا على أنْ لا يأخذوا مالاً ، وأنْ تُؤخذَ أموالُهُم إنْ احْتيجَ إليها ، ويدخلوا الجنة ، ويقال : إنهم أعشُوا كفاً كفاً من حِنْطَةٍ فَسُمُّوا الكفيَّة (۲) : حَفَرْنَا نهراً بِأَيدِينا ، فجاء غيرُنا فأجرَى فيه الماء ، يعني أبا مسلم . فبلغ قَوْلُهُ أبا مُسلم ، فاستُوحَشَ منه ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا مخالف لِمَا ذكرةُ مصنفُ أخبار الدولة العباسية من أنَّ الإمام محمد بن علي أمرَ شيعة بني العباس أن يغْمِدُوا السيوف، ويكُفَّوا أيديهم حتى يُؤذَنَ لَهم، وبهذا سُمِّيت الكفية، حتى إذا كتب الإمام ابراهيم ابن محمد إلى أبي مسلم يأمره بإظهار الدعوة ومجاهرة عدوه، شهروا سيوفهم. فكلُّ من أجاب الدعوة قبل ظهور أبي مسلم فهو كَفيُّ، ومن دَخَلَ في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فليس من الكَفيَّة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٤).

وشَهِدَ عليه أبو تُرابِ الداعية (١) ، ومحمد بن عُلوان المَروزيُّ (٢) ، وغيرُهما في وَجُهِهِ بأنه أخذ عنقودَ عنبِ فقال: اللهم ، سَوِّدْ وَجُه أبي مسلم كما سَوَّدْتَ هذا العنقودَ ، واسْقِنِي دَمَهُ ، وشهدوا أنَّ ابنَه كان خِداشيّاً ، وأنه بال على كتاب الإمام ، فقال لبعضهم : خُدْهُ بيدك فألحِقهُ بخوارزم ، وكذلك كان يقولُ لمن أرادَ قَتْلَهُ ، فقَتَلَ سليان ، وكتب إلى أبي العباس بِخَبَرِهِ وَقَتْلِهِ إياه ، فلم يُجِبُهُ على كتابِهِ » . وذكر ابنُ خلدون أن أبا مسلم قَتَلَ سليانَ بن كثيرِ الحزاعيَّ لأنه أنكرَ قَتْلَ أبي سلمة الخَلاَل (٣) .

<sup>(</sup>١) هو من دعاة الدعاة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو من كبار شيعة بني العباس وقادتهم. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٧.

## (٣) قَتْلُ شُرَيْكِ بن شَيْخِ الْمَهْرِيِّ

وكان أبو مسلم مُعْجباً بنفسه ، حتى أَخَذَتْهُ العَزَّةُ بِعَظَمَتِهِ وسَطَوَتِهِ ، وأبى أن يكونَ كَمثلِهِ أحدٌ من الدَّعاةِ والنَّقباء من أهلِ السابِقةِ والقُدْمَةِ والبَلاءِ والفَناء في الدّعوة ، فلم يُطِقُ أكثرهم غَطْرَسَتَهُ وتَطاوُلَهُ عليهم ، ولم يَحتَمِلُوا عُدُوانَهُ على رِفاقِهِم ، وَقَتْلِهِ لهم ، فَنَدَّدُوا بِعُنفه وعَسْفِهِ ، وأنكروا إسْرافَهُ في سَفْكِ الدِّماء بغيرِ حقٍّ ، وهَتَفُوا بِطُلمِهِ وَجَوْرِهِ ، فزادَهُ ذلك كَبْراً على كِبْرٍ ، واشتَطَّ في قَتْلِهِمْ واحداً بعدَ الآخر!

فني سنة ثلاث وثلاثين ومائة خَرَجَ شُرَيْكُ بن شيخ المَهْرِيُّ على أبي مسلم ببخارى ، ونَقَمَ عليه ، وقال (١) : «إنما بايَعْناكُمْ على العَدْلِ ، ولم نُبايِعْكُمْ على سَفْكِ الدماء بِغيرِ الحَقِّ ، فاتَّبَعَهُ أكثر من ثلاثين ألفاً ، فبعث إليه أبو مسلم زيادَ ابن صالح الخزاعيّ ، فحاربَهُ ، وأوقَعَ بأصحابه وقَتَلَهُ (٢) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٧١، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٥٩، والبدء والتاريخ ٢: ٧٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، والبداية والنهاية ١٠: ٥، والعيون والحدائق ٣: ٢١١. وقد سمّاً مصنف الإمامة والسياسة شريك بن عون الهمداني. (انظر الإمامة والسياسة ٢: ١٦٦). والصحيح أنه قُضَاعي. انظر جمهرة أسباب العرب ص: ٤٤٠).

 <sup>(</sup>٢) فصَّلَ المقدسي القول في ثورة شريك بن شيخ المهري، وقضاء أبي مسلم عليه، وبَسْطِهِ لسلطانه على

## (٤) قتلُ زياد بن صالح الخزاعيّ

وفي سنة خمس وثلاثين ومائة خرج زياد بن صالح الخزاعي على أبي مسلم وراء نهر بَلْخ ، وكان من مجلس السبعين (١) ، ومن نُظَراء الثّقباء من أهل بَلْخ (٢) . وروى ابن جرير الطبري أنَّ أبا العباس استَعْمَلَهُ على خراسان ، وكتَبَ له عَهْداً بذلك ، وأرسَلَهُ إليه مع سباع بن النعان الأزدي ، فأوصَلَهُ إليه ، وأمَرَهُ إن رَأَى فُرصَةً أنْ يَثِبَ على أبي مسلم فيَقتُلَه (٣) . ولكن المقدسي ذكر أنَّ زياداً افتَعَلَ كتاب عَهْدِهِ بولاية خراسان افتعالاً ، إذ لم يكن له أصْل (١) . ويبدو أنَّ أبا العباس قرَّرَ أن يَتَخَلَّصَ من أبي مسلم ، فَولَّى زياداً على خراسان ، وأسرَّ إليه أنْ يَقْتُلَ أبا مسلم ، فالل حاول ذلك ، فنارً وأخفَق وقُتِل ، سارَعَ أبو العباس إلى اتّهامِه وتجريمِه ،

بلاد ما بين نَهْريُّ جَيْحونَ وسَيْحونَ ، وبلوغ قادتهِ حدود الصين ، وتهيئة لغزوها. (انظر البدء والتاريخ ٦: ٧٤ــــــ ٧٥). وراجع تاريخ الطبري ٧: ٤٦٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٥٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٥٥٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٧٥.

وصَحَّحَ قَتْلَ أَبِي مسلم له. ونَوَّهَ به، وكَافَأَهُ عليه (۱) ، حتى لا يَرْتابَ أبو مسلم به، ولا يَستوحِشَ منه، ولا يَتَمَرَّدَ عليه! وربما كان أبو جَعفَرٍ هو الذي حَمَلَهُ على ذلك.

وقال البلاذري (٢): «بلغ أبا مسلم عن زياد بن صالح تَنَقُّصٌ له وذَمُّ، وأنه كان يقول: إنما بايَعْنَا على إقامةِ العَدْلِ وأحياءِ السُّنِ، وهذا جاثرٌ ظالمٌ يسيرُ سيرةَ الجَبابِرَةِ، وأنه مخالفٌ له قد أفسك عليه قُلوبَ أهل خراسان، فَدَعا به فَقَتَلَهُ».

وروى ابن جرير الطبريُّ أنَّ أبا مسلم مضى إلى زيادٍ، حتى انتهى إلى آمل، وكان معه سباعٌ، فبَلَغَهُ أنه هو الذي قَدِمَ بِعَهْدِ زيادٍ، فَدَفَعَ سباعاً إلى عامِلِهِ آمل، وأمَرَهُ بَحَبْسِهِ عنده، وعَبَرَ إلى بخارى، فلما نزَلَها أتاه بعض قُوّادِ زيادٍ خالعينَ له، فسألهم عمن أفسك زياداً، فقالوا له: سباعٌ، فكتب إلى عامله على آمل أنْ يَضرب سباعاً مائة سوطٍ، ثم يَضْرَب عُنْقَهُ، ففعلَ.

ولما أسلمَ زياداً قُوَّادُهُ ولحقوا بأبي مسلم ، لجأ إلى دِهْقان بارْكث من قرى أشرُوسَنَة ، فَوثبَ عليه الدِّهقانُ ، فضربَ عُنْقَهُ ، وجاء برأسه إلى أبي مسلم (١٠).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٦٨.

#### (٥) قتلُ عيسى بن ماهان الخُزاعي

وكان عيسى بن ماهان الخزاعي من بجلس السبعين (٢) ، ومن نُظراء النُّقباءِ من أهل مَرُو الشَّاهِ بَجان (٣) . وكان صديقاً لزياد بن صالح الجزاعي ، وكان مُطابقاً له على بعض أمْرِهِ ، فقال للناس : إنَّ أميرَ المؤمنين قد أعْظَمَ قَتُلَ زيادٍ ، وذَمَّ أبا مسلم ، وأنكرَ فِعْلَهُ ، وقال : إنه قَتَلَ رجلاً ذا قَدَم وبلاءِ حَسَن في دولتنا ، وَبَرِئً منه ، وقد بَعَثَ إليَّ بعهدي على خراسان . ودَعَا قوماً إلى حَرْبِ أبي مسلم فأجابوه سرّاً ، وخالفَهُ أقوامُ قَتَلَهم . وكان عيسى يومئذ بإزاءِ قريةٍ وَجَّههُ أبو داود [خالدابن إبراهيم الذَّهْلي] إليها لبحارب أهلها ، وقدم رسُولُ أبي العباس ، وهو أبو حميد إبراهيم الحميري] إلى أبي مسلم بخلع وبَزُّ وبكتاب يلعَنُ فيه زيلدابن صالح وأشياعَهُ ، ويُصَوِّبُ رأي أبي مسلم في قَتلِهِ . فأمرَ أبو مسلم أبا داود بِقَتْل عبسى بن ماهان ، فكتب إليه : إنَّ رسولُ أمير المؤمنين قد قدم على الأمير بِخلع عبسى بن ماهان ، فذكرناكَ له ، فَصِرْ إلينا لِتَشْرِكَنا في أمرنا وسُرورِنا ، وتَرَى رسولُ أمير المؤمنين ، فَتُعَرِّفَهُ حالك . فقدم على أبي داود فقال : خذوا ابن الفاعلة ، وأمرَ به أمير المؤمنين ، فَتُعَرِّفُهُ حالك . فقدم على أبي داود فقال : خذوا ابن الفاعلة ، وأمرَ به أمير المؤمنين ، فَتَعَرَّفُهُ حالك . فقدم على أبي داود فقال : خذوا ابن الفاعلة ، وأمرَ به

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٥٥٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

فَأَدْخِلَ فِي جُوالِق (١) ثَمْ ضُرِبَ بِالخُشُبِ حتى مات. فَكَتَبَ أَبُو العباس إلى أَبِي مسلم يُعْظِمُ قَتلَ عيسى ، ويأمُرُهُ أَن يَقتُلَ أَبا داود به ، فَكَتَبَ فِي جواب ذلك يُعْذِرُ أَبا داود خالد بن إبراهيم ، ويذكر أنَّ ابن ماهان لو تُرِكَ لكان منه مثلُ الذي كان من زياد بن صالح من إفساد الناس وحَملِهم على المعصية والخلاف» (٢).

وذكر ابنُ جريرِ الطبريُّ أنَّ أبا مسلم ظَفِرَ بستةَ عَشرَ كتاباً كتبها عيسى إلى كامل بنُ مُظَفَّرٍ صاحبِ أبي مسلم يعيبُ فيها أبا داود، وَيَنسِبُهُ فيها إلى العصبية وإيثارِ العرب وقومِهِ على غيرهم من أهل الدعوة. فبعث أبو مسلم بالكتب إلى أبي داود، وكتب إليه: إن هذه هي كتب العِلْجِ الذي صَيَّرْتَهُ عِدْل نَفْسيك فشأنك به. فكتب أبو داود إلى عيسى يَستدعيه، فلما قَدِمَ عليه حَبسَهُ وضَرَبهُ، ثم أخرَجَهُ فَوَثَب عليه الجندُ فَقَتلوهُ، وَرَجعَ أبو مسلم إلى مَرْو الشاهجان (٣).

<sup>(</sup>١) الجوالق: الوعاء، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٧، والكامل في التاريخ ٥: ٩٥٦.

### (٦) قَتْلُ أي سَلمة الخَلَّال

وكان أبو سَلَمَة الخَلاَّلُ قد جَدَّ في صَرْفِ الخلافةِ عن العباسيينَ ، ونَقْلِهَا إلى العَلَويِّينَ ، بعدَ مَوْتِ الإمامِ ابراهيم بن محمد ، وأخْفَى أبا العباسِ وأهْلَ بَيْتِه ، وجَفَاهُمْ ، حينَ قَدِمُوا الكوفة ، فارِّينَ من مروان بن محمد . ولكنَّ قادةَ أهل خراسانَ بحَمُوا عن أبي العباس حتى وَجَدُوهُ فأَخْرَجُوهُ وبَايَعُوه ، فأفسدُوا على أبي سَلَمَةَ الخَلاَّلِ ما أرادَ .

وأَظْهَرَ أَبُو العباس في أُوَّلِ الأَمْرِ أَنه عَفَا عن أَبِي سلمةً ، وغَفَرَ زَلَّتَهُ ، وصَفَحَ عنهُ صَفحاً جميلاً ، وبالغَ في مُلاطفتِهِ حَتَّى يُمكِّنَ لنفسِه ، فأقام بِمُعَسْكَرِهِ بحَمَّامِ أَعْينَ أشهراً ، ثم تَحوَّلَ عنه إلى المدينة الهاشِميَّة (١) ، وهو مُتنكَّرٌ له ، وقد عرفَ ذلك

<sup>(</sup>١) قال البلاذريُّ: «حُدِّنْتُ أَنَّ ابنَ هبيرةَ لما بنَى مدينَتُهُ هُمَّ بأنْ يُسميَّها الجامعة ، فقال له سلمُ بن قبيبةُ ، وهو يومثلِ معه : أرأيت إنْ قبل : أينَ الأمير؟ أيقالُ في الجامعة ! فتطيَّر فسمًاها المحفوظة ، فلما قامَ أبو العباس ، سمًّاها الهاشمية ، وأتمَّ بناءها». (انظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٩). ثم ابتنى مدينتهُ بالأنبار ، وتحوَّلَ إليها ، وبها تُوفي . (انساب الأشراف ٣: ١٥٠). وقال ياقوت الحموي : «الهاشمية مدينة بناها السفاحُ بالكوفة ، وذلك أنه لما ولي الحلافة نزل بقصر ابن هبيرة ، واستُتمَّ بناءه ، وجعله مدينة ، وسمًّاها الهاشمية ، فكان الناس ينسبونها الى ابن هبيرة على العادة ، فقال : ما أرى ذكر ابن هبيرة يَسقُطُ عنها ، فرفضها وبنى حيالها مدينةً سمًاها الهاشمية ونزلها ، ثم اختار نُزولَ الأنبار ، فبنَى مدينتَها المعروفة ، فلما توفي دُفِنَ بها » (معجم البلدان : الهاشمية) . وانظر العباسيون الأوائل ٢ : ١٥.

منه ، وأخذ يُدبَّر لقَتْلِهِ ، قال أبو جَعْفر المنصور (١) : « دعاني أبو العباس فَذاكرني أمر أبي سلَمة ، فقال : والله ما أدْري ، لعل الذي كان منه عن رَأْي أبي مسلِم ، وما لها غَيُرك ، اخْرَج إلى أبي مسلم مُهنّناً بما وَهَبَ الله لنا وبنجْح سعْبِهِ فيها قام به من أمْرِنا ، وخُدِ البيْعة عليه ، وأَعْلِمه بماكان من أمْر أبي سلمة ، واعْرِف رأيه ، وعَرْفهُ الذي نحن عليه من شكْرو ومعْرفة حَقّه . فخرجْتُ إلى خراسان ، ومعي ثلاثون رجلاً ، منهم اسحاق بن الفَضل الهاشميُّ ، والحجاج بن أرطاة ، ونحن على وجَل ، فلما شارفت مرو تلقّاني أبو مسلم ، فلما دَنَا مني نزلَ وقبَّلَ بدي ، فقلت : ارْكَب ، فركب وقدمت مرو ، فنزَلتُ داراً ، ومكث ثلاثة أبام لا يسألني عن شيء ، ثم فركب وقدمت مرو ، فنزَلتُ داراً ، ومكث ثلاثة أبام لا يسألني عن شيء ، ثم المؤمنين ، قبل قدُومِك علي ، ولكن أماسحك (٢) له فماسَحني ثم قال : أفعلها أبو سلمة ؟ قلت : قد فَعَلها ، فقال : أكْفِيكُمُوه ، ودَعا بمرار بن أنس الضّبِي فقال : أبو سلمة يسمرُ عند أبي العباس ، فقعَد له في بعض الليالي على طريقِه ، فلما خرَج أبو سلمة يسمرُ عند أبي العباس ، فقعَد له في بعض الليالي على طريقِه ، فلما خرَج وَلَكُهُ ، فقالوا : قَدَلتُهُ ، فقالوا : قَدَلتُهُ الله الله على طريقِه ، فلما خرَج وَليَهُ ، فقالوا : قَالَتُهُ الله الله على طريقِه ، فلما خرَج وَليَهُ ، فقالوا : قَدَلتُهُ الله الله على طريقِه ، فلما خرَج وَليَهُ ، فقالوا : قَدَلتُهُ الله الله على طريقِه ، فلم خرَج وَليَهُ ، فقالوا : قَدَلتُهُ المُوادِه ، في الله الله على طريقِه ، فلم خرَب وَليه منه الله الله على طريقِه ، فلم خرَب وقتكه ، فقالوا : قَدَلتُهُ الخواد عُه .

ورَوى ابنُ جريرِ الطبريُّ دونَ إسنادٍ <sup>(٣)</sup> أَنَّ أبا العباس كتبَ إلى أبي مسلم ٍ يُعْلِمُهُ

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥٤، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤٨، والعيون والحدائق ٣: ٢١٢،
 وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ماسحه: صافحه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٩، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧، والأخبار الطوال ص: ٣٧٠، وتاريخ الموصل ص: ١٤٥، والوزراء والكتاب ص: ٩٠، والبدء والتاريخ ٦: ٧١، ومروج الذهب ٣: ٢٨٤، والميون والحدائق ٣: ٢١٢، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٥، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩، ووفيات الأعيان ٢: ١٩٦، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٧، والبداية والنهاية التاريخ ٥: ٤٣٦، وشذرات الذهب ١: ١٩١.

رأيهُ في أبي سَلَمَةَ الحَلاَّلِ ، وماكان هَمَّ به من الغِشِّ ، وما يتخوَّفُ منه ، « فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين : إِنْ كَانَ أَطَلَعَ على ذلك منه فَلْيقتُلهُ ، فقال داوُد بن علي أبو مسلم إلى أمير المؤمنين ، فيحتَجَّ عليك بها أبو مسلم ، وأهلُ خراسان الذين معك ، وحَالُهُ فيهم حَالُهُ ، ولكن اكتب إلى أبي مسلم فَلْبَعْتُ إليه مَنْ يَقتُلُهُ . فكتب إلى أبي مسلم مرَّار بن أنس الضبيّ ، فقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية ، وأعلَمةُ سبب قُدُومِهِ ، فأمرَ أبو العباس منادياً فنادَى : إِنَّ أمير المؤمنين قد رَضِيَ عن أبي سَلَمةَ ودعاهُ وكَسَاهُ ، ثم دَخلَ عليه بعد فنادَى : إِنَّ أمير المؤمنين قد رَضِيَ عن أبي سَلَمةَ ودعاهُ وكَسَاهُ ، ثم دَخلَ عليه بعد ذلك ليلةً ، فلم يزل عندَهُ حتى ذهبَ عامةُ الليل ، ثم خرجَ مُنْصَرِفاً إلى مَنْزِلهِ يمشي وَحَدَهُ ، وأغلِقتُ أبوابُ المدينةِ ، وقالوا : قَتَلَ الخوارجُ أبا سلمةَ ، ثم أخرِجَ من العَد ، فَصَلَى عليه يحيى بنُ محمدٍ بن علي ، ودُفِنَ في المدينة الهاشمية . . . ، وكانَ يقالُ لأبي سلمة : وزير آل محمدٍ بن علي ، مدُفِنَ في المدينة الهاشمية . . . ، وكانَ يقالُ لأبي سلمة : وزير آل محمدٍ ، ولأبي مسلم : أمينُ آل محمدٍ ، فلما فيهم الحجاجُ ابن يقالُ لأبي سلمة : وزير آل محمدٍ ، ولأبي مسلم : أمينُ آل محمدٍ ، فلما أبو سلمة أبا والعباس أخاه أبا جَعْفَر في ثلاثين رجلاً إلى أبي مسلم ، فيهم الحجاجُ ابن أرطاة وإسحاق بن الفَضْلِ الهاشميُّ » .

والخبرُ مُلفَّقٌ من ثلاثةِ أخبارٍ ، رَوى البلاذريُّ أُوَلَهَا من طريق اسحاق بن عيسى بن على العباسي (١) ، وروَى ثالثَها من طريقِ المُفَضَّلِ الضَّبيِّ (١) ، وروَى ثالثَها من طريقِ المُفَضَّلِ الضَّبيِّ بن عديٍّ الطَّائي (٣) .

ويبدو أَنَّ قُوْلَ المنصور هو الصحيحُ الراجحُ ، فإِنَّ أبا العباس وجَّهَ أخاه أبا جَعْفرٍ

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٥٦.

إلى خراسان لأخْذِ البيعةِ على أبي مسلم ، بعد أنْ بايَعَهُ أهلُ خراسان وأهلُ الكوفةِ (١) ، وأمرَهُ أن يَسْتَطلِعَ رأيهُ في قَتْلِ أبي سَلمة ، وقَد حَفِظَ البلاذريُّ الرسالة التي كَتبها أبو العباس بخطِّهِ أو بإمْلائِهِ في أمْرِ أبي سَلمة ، وبَعَثَ بها إلى أبي مسلم مع أخيهِ أبي جَعْفَر (٢) . وذكر الجهشياريُّ أنَّ أبا جَعفرِ أخذَ البيعة على أبي مسلم ، ورجع إلى أبي العباس في جهادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٣) ، وذكر أنَّ أبا سلمة قُتِلَ في رجب سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١) ، أي بعد رُجُوع أبي جعفر من خراسان بشهرين . ثم وجَّه أبو مسلم محمد بن الأشعث الخزاعي إلى فارس وأمرة أن يقتل عُمَّال أبي سلمة ، ففعل ذلك (٥) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٥٤، ٢٦٨، والكامل في التاريخ ٥:
 ٤٣٩. ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥ -- ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص: ٩٠.

 <sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص: ٩٠، ووفيات الأعيان ٢: ١٩٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥٦، وقارن بما
 ورد في تاريخ الموصل ص ١٤٤، والعيون والحدائق ٣: ٢١٢، وشذرات الذهب ١: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٥٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

# (٧) قَتْلُ أبي مسْلم الخُرَاسَانيِّ

وكان أبو جَعْفَرِ أَخَصَّ بني العباس بأبي مسلم أثناء الدعوة (١) ، فلما قامت الدَّوْلَةُ ، وقدم أبو جَعْفَرِ خراسان استخفَّ أبو مسلم به ، واستعْلَى عليه ، فأحْفظهُ وأسْخَطَهُ ، فتباعَدَ ما بينهما ، وحَقَدَ كلَّ منهما على صاحبه ، وأخذت شُقَّةُ الخلاف بينهما تَتَّسِعُ مع الأيام ، فلم يَتقارَباً ولم يتآلفا بعد ذلك ، قال البلاذري (١) : «كان أبو جَعْفَر يأتي دهليز أبي مسلم فيجلسُ فيه ، ويستأذنُ له الحاجبُ ، ثم أمرَهُ بعد ذلك أنَّ يرفع له السُّتور ، ويفتَح له الأبواب » . وحَضَرَ أبو جَعْفَرٍ قَتْلَ أبي مسلم لسليانَ بن كثيرِ الحزاعيِّ دون استشارةٍ له في أمْرِهِ ، وشهد تَسلُّطهُ واستبدادَهُ برأيهِ ، فهاللهُ تَجبُّرهُ وتكبُّره ، قال اليعقوبي (٣) : «فانْصَرَفَ واجداً عليه ، وشكاهُ إلى أبي العباس ، وأعْلَمَهُ ما نال منه ، وكَثَرُ عليه في بابه . فقال أبو العباس : فما الحيلةُ فيه ، وقد عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ من الإمام إبراهيم ، وهو صاحبُ الدولة والقائمُ بأمْرِها» ؟

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ٤٤٨، والبداية والنهاية ١٠: ٥٣.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤٩، وراجع ما ورد في البدء والتاريخ ٦:
 ٧١، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر العيون والحدائق ٣: ٢١٣، وأنساب الاشراف ٣: ١٥٢.

ومَضَى أبو مسلم يَسْتَهِينُ بأبي جَعْفَرٍ في خلافَةِ أبي العباس، قال اليعقوبي (١): «قدم أبو مسلم على أبي العباس، فأكْرَمَهُ وأعْظَمهُ ، ولم يذكر له من أمرِ أبي جعفر شيئاً. ودخل إليه يوماً من الأيام، وأبو جعْفرٍ جالس معه، فسلَّمَ عليه وهو قائمٌ ، ثم خَرَجَ ولم يُسلِّمُ على أبي جَعْفرٍ! فقالَ له أبو العباس: مَوْلَاكَ ، مَوْلَاكَ ! لم لا تُسلِّمُ عليه؟ فقال: قد رأيتُهُ ، ولكنه لا يُقْضَى في مجلس الخليفة حَقُّ أحدٍ غيرِهِ »!

وكتبَ أبو مسلم إلى أبي العباس يَستَأذِنُهُ في الحج سنة ست وثلاثين ومائة ، فأذِنَ له ، وولّى أخاه أبا جَعفر الموسم ، فغضب أبو مسلم من ذلك ، لأنه أرادَ أن يقيم الحج ، ويُصلّي بالناس ، وقال : أما وَجَدَ أبو جعفر سنة يَحُجُ فيها إلاّ هذه السنة التي حَججْتُ فيها (٢) ؟ «فخرجًا إلى مكة ، فكان أبو مسلم يُصْلِحُ العُقابَ (٣) ، ويكسو الأعراب في كل منزل ، ويصِلُ مَنْ سألَهُ. وكسا الأعراب البُتُوتَ (٤) والملاحف ، وحَفَر الآبار ، وسَهّل الطرق ، فكان الصَّوْتُ له ، وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوبُ عليه (٥) » ، قال البلاذري (٢) : «فكان ذلك يغيظُ أبا جعفر ، ويرَى أنه اسْتِطَالة منه عليه ».

وصدر أبو جعفرٍ عن المَوْسمِ ، ونفر أبو مسلم ٍ قَبْلَهُ فَتَقدَّمه ، فأتاهُ كتاب من عيسى بن موسى بموتِ أبي العباس ، واستخلاف أبي جعفرٍ ، وكان أبو العباس عَقَدَ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) العُقاب: الحَزفُ يُدْخَلُ بين سُطُورِ الآجر واللبن في طَيِّ البئر لكي تَشْتَدُّ.

<sup>(</sup>٤) النُّئُوت: جمع بَتُّ، وهو كساءٌ غلبظٌ مُرَبَّعٌ أَخْضَرُ من وَبرٍ وصوفٍ.

 <sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٠، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، والكامل في التاريخ ٥: ٢٨، ،
 وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

له الخلافة ، وجعله وَلِيَّ عَهْدِ المسلمين ، ومن بعده عيسى بن موسى (١) ، فكتب أبو مسلم إلى أبي جعفرٍ يُعَزِّيهِ بأمير المؤمنين ، ولم يُهَنِّنُهُ بالخلافة ، ولم يُقِمْ حتى يَلْحَقَهُ ولم يَرْجع ، فلما قرأ كتابَهُ استشاطَ غَضَباً ، وكتب إليه كتاباً غليظاً (٢) ، فبعث أبو مسلم بالبَيْعَة بعد يومين ، وإنما أرادَ تَرْهِيبَ أبي جَعْفَرِ بتأخيرها (٣) ، قال البلاذري (١) : «فَحقَدَ كلُّ واحدٍ منها على صاحبه » ، بل ازدادَ بُغْضاً له ، وحنقاً عليه .

وقدم أبو جعفر الكوفة ، ثم سارَ منها إلى الأنبار ، فلما ورَدَهَا وَجَدَ بها عيسى ابن موسى ، وقد حَوَى الخزائن والأموال وحَفِظَهَا ، فسلَّمها إليه (٥٠) . وقال البلاذري (١١) : «ذكروا أنَّ أبا مسلم لمَّا ورَدَ الأنبارَ أرادَ عيسى بن موسى على خلْع المَنْصُورِ ومُخَالفته ، وقال له : أنتَ وَصِيُّ الإمام ، وأَحَق بالأمْرِ من أبي جَعْفرِ ، فقال له : الأمْرُ لِعَمِّي ، ولو قَدَّمني أبو العباس لَقَدَّمْتُهُ على نَفْسي » !

وكان أبو العباس عَقَدَ قبلَ وفاتِهِ لعبد الله بن علي على الصائفة في أهل خراسان، وأهْلِ الشام والجزيرة والمؤصِل، فبلَعَ دَلُوك، ولم يُدْرِب حتى أتَنْهُ وفاة أبي العباس، فبعث عيسى بن موسى وأبو الجَهْمِ بن عطية إليه يزيد بن زياد الحزاعي ببيْعةِ أبي جَعْفر، فخَلعَهُ ودعا إلى نَفْسِهِ (٧)، وأخبرَ مَنْ معه من الجنود

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٧٠ ، والعيون والحدائق ٣: ٢١٥ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٠، والكامل في التاريخ ﻫ: ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٨٦، وتاريخ الطبري٧: ٤٧٢، والكامل في التاريخ •: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٨٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ٤٧٣، وتاريخ الموصل ص: ١٦٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٢.

والقُوّاد أنَّ أبا العباس قال لبني أبيه حين أراد أن يُوجِّه الجيوش إلى مروان بن محمد: مَن انْتَدَبَ منكم فسارَ إليه فهو وَلِيُّ عَهْدي، فلم يَنْتَدِبْ له غيري، فعَلى هذا خرجتُ من عنده وقتَلْتُ من قَتلْتُ، فبايع له أكثرُهم، فارْتحلَ بهم إلى حرّان، وكانَ بها مقاتلُ بن حكيم العكي، فخاصَرَهُ ثم اسْتَنزَلَهُ من حِصْنِهِ فقتلهُ (۱).

فندَب أبو جعفر أبا مسلم لمحاربتِه ، « فسارَعَ إلى ذلك لِتَخلَّصَ من يده » (٢) ، وعلم عَبدُ الله بن علي أنَّ أبا مسلم سار إليه ، فخشي أنْ لا يُنَاصِحَهُ أهل خراسان ، فقتلَ منهم نحواً من سبعة عشر أَلْفاً ، ثم تحوَّلَ إلى نَصِيبينَ ، فنزلها وخنْدَقَ بها ، وتحصَّنَ فيها . وأَقْبَلَ أبو مسلم ، فكتب إلى عبد الله بن على : «إنّي لم أُومَر بقتالِك ، ولم أُوجَه له ، ولكنَّ أمير المؤمنين وَلَّاني الشام ، وإنّا أريدُها » ، فخاف أهلُ الشام الذين كانوا مع عبد الله بن علي أن يَقتُلَ أبو مسلم رجالهم ، ويَسْبِي ذَراريهم إن قدم الشام ، فأكرُهُوا عبد الله بن علي على المسير اللي الشام ، فلما ارتحل عن مسكره تحوَّل إليه أبو مسلم ، وعوَّر ما حوَّلهُ من المياهِ ، وألْقي فيها الجِيف ، فَعَرف عبدُ الله بن علي أنه خُدِع ، فلام أصحابه ، ورجع فنزلَ معسكر أبي مسلم الذي عبدُ الله بن علي ، وهرب إلى البصرة ، كان فيه ، فاقتتلُوا خمسة أشهر ، فانهزمَ عبدُ الله بن علي ، وهرب إلى البصرة ، وكان فيه ، فاقتلُوا خمسة أشهر ، فانهزمَ عبدُ الله بن علي ، وهرب إلى البصرة ، وكان غيها أخوهُ سليانُ بن علي ، فآواهُ وأكرمَهُ ، وتوارَى عنده زمناً (٢)

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٨٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٥، وتاريخ الموصل ص: ١٦٤، والكامل في التاريخ ه: ٤٦٤، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٣٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٠٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٦، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٨، وتاريخ الموصل ص: ١٦٤، ومروج اللهب ٣: ٣٠٧، والعيون والحدائق ٣: ٢١٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٣، وشذرات الناهب ١: ٢٠٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٧.

# وقال البلاذريُّ (١) : «كان أبو مسلم مُستَخِفاً بمَواليهِ ، فإذا أتاهُ كتابُ المنصور

وفي سنة ثمانٍ وثلاثينَ وماثةٍ بايع عبدُ الله بن علي لأبي جعفرٍ ، وهو مقيمٌ بالبصرة مع أخيه سليمان بن علي .
 (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٦٣٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٩٧ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٨٦ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٧٣ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٣٧ .

وفي سنة تسع وثلاثين وماثةٍ عَزَلَ أبو جعفرِ سليمانَ بن علي ِ عن البصرة ، واستعمل عليها سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلبّ ، قال البلاذري : «كتب سَلمان إلى عيسي بن علي يسأله أن يستأذنَ له المنصورَ في القدوم عليه منفرداً ، فقدم ، ودخل مع عيسى الى المنصور ، فكلماهُ في إيمان عبد الله بن على ، فأجابهما الى ذلك. وكان عبد الله بن المقفع كاتب عيسى بن على ، فأمره فكتب له أماناً تعدّى فيه ما يكتب الخلفاء من الأمانات ، وكتبَ : فإن لم يَف أميرُ المؤمنين بما جعل له فيه ، فهو بريءٌ من اللهِ ورسوله ، والأمةُ في حلِّ وسعةٍ من خَلْعِهِ. (وقد حفظ الأزديُّ نَصَّ الأمان كاملاً. تاريخ الموصل ص : ١٦٧ — ١٧٠). ثم شخصَ عيسى وسلمانُ ابنا علي من البصرة ، وأشْخُصًا عبد الله بن علي منها ، وشخصا معه ، ووكَّل بهم سفيان قائداً يقال له : عُقُّبة بن عازَبٍ فِي أَلْفٍ ، وسار أبو الأسد أيضاً معهم ، فلما صاروا الى واسطٍ ، تَسَلَّمَ عاملُها عبد الله بن علي ، ثم سلمهُ الى أبي الأسدّ ، فأورده الكوفة . وكان المنصور قد وقّع في الأمان : هذا الأمانُ نافذٌ إن رأيتُ عبد الله ، فلما قدم به، وأتى بابه، قال لأبي الأزهر المهلب بن العبيتر: إذا أمرتُكَ بإدخال ِ عبد الله عليَّ، فلا تُرني وَجْهَهُ، وأدْخَلَهُ المقصورةَ ، ففعلَ ذلك ، ووكَّلَ به الحرس ، فكلِّمه فيه بنو علي ٍ ، فجعل يقول : أقسَّمتُ علَّيكم لمَّا لم تُكلِّموني فيه، فإنه أراد أن يُفْسِدَ علينا وعليكم أمْرَنا. ومكث محبوساً تسعَ سنين، ثم حُوَّلَهُ من عنده إلى عبسى بن موسى ، وأمرَهُ بقَتْلِهِ خفيةً ، فحبسَهُ وأرادَ قتلَهُ ، فقال لهُ أبو عون يونس بن فَرْوة الأنباري، وكان كاتبه : إنْ قتلتَهُ قتلكَ به ، فأمسك عن قتلِه. ثم إن المنصورَ سألَ عيسى بن موسى عنه ، فقال : قتَلتُهُ ، فأظهرَ غضباً ، وقال: أتقتلُ عمِّي!! لأقتُلنَّكَ به!! فقال: إني والله خفتُ منك فاستبقيتُه، قال: فادَفَعْهُ الى المهلب بن العبيتر، فدفعه اليه، فغمهُ وجارية له حتى مات، ثم جعلها إلى جانبه، فكأنها تُعانِقُهُ، ثم عرقَبَ البيت فسقط عليهما». (انساب الأشراف ٣: ١١١ ـــ ١١٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٨ــ ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠١ ـــ ٢٠٥، ٨: ٧-ــ ٩، وتاريخ الموصل ص : ١٧٠، ٢٠٣، والوزراء والكتاب ص : ١٠٣، ١٣٠، ومروج الذهب ٣: ٣١٥\_ ٣١٦، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٦\_ ٢٧٧، ٢٥٧\_ ٢٥٨، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٩٦ ـــ ٤٩٧ ، ٨١ هــــ ٨٨٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٧٥ ، ١٠٤ ، والنجوم الزاهرة ٢ : ٧ ـــ ٨، وشذرات الذهب ١: ٢١٩، وراجع العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٧٠— ٧١، والعباسيون الأواثل ١: ١٣٨ — ١٤٦).

(۱) أنساب الأشراف ۳: ۲۰۱، وانظر تاريخ الطبري ۷: ٤٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٩، والبداية والنهاية ١٠: ٦٣. فقرأًهُ ، لَوَى شِدْقَهُ ، ثم ألقاهُ إلى أبي نَصْرِ مالكِ بن الهَيْثُم فيتضاحَكَانِ ، ويبْلُغُ أبا جعْفرِ ذلك فيقول : إنا لَنخافُ من أبي مُسْلم ٍ أكثرَ مِمَّا نخافُ من حَفْصِ ابن سلمان » !

ولما فرغ أبو مسلم من مُحاربة عبد الله بن علي ، وحَوَى ما في مُعسكرهِ من الأموالِ والحزائنِ ، بعث أبو جَعْفَرٍ مولاه أبا الخَصِيبِ لإحْصَاء ذلك ، فغَضِبَ أبو مسلم ، وقال : ما لأبي جَعْفِرٍ ولهذا؟ إنما له الخُمْسُ. فقال أبو الخصيب : هذا مالُ أمير المؤمنين دونَ الناسِ ، وليس سَبيلُ هذا سَبيلَ ما لَهُ منه الخُمْسُ ، فشتَمهُ وهَمَّ بِقَتْلِهِ ، ثم أَمْسَكَ ، إِذْ قِيلَ له : إنّه رسولٌ ، والرسولُ لا يُقْتَلُ . فرجَعَ إلى أبي جَعْفِرٍ ، فأخبرَهُ أَنَّ أبا مسلم مِ هَمَّ بِقَتلِهِ (۱) .

ويقال: إِنَّ أَبَا جعفرٍ وَجَّهَ يقطين بن موسى إلى أبي مسلم ، بعد هزيمة عبد الله بن على ، ليُحْصي ما في معسكره ، وكان أبو مسلم آنس الناس بيقطين ، فغضِب وقال: أمين على الدماء ، خائن في الأموال! وتناوَل أبا جَعْفَر بلسانه حتى ذكر أمّه سلامة! فقال يَقْطِين : عجلت أيها الأمير ، إنما أمرني أن أُحْصِي ما وُجِد في مُعَسْكَرِ النّاكِثِ ، ثم أُسلّمَهُ إليك ، لتَعْمل فيه برأيك ، وتصْنع فيه ما أردث ، ويكون قد عرف مَبْلَغَهُ . فلما وَرَدَ يَقْطِينُ على أبي جَعْفرٍ أَعْلَمهُ ما قال أبو مسلم ، وما قال هو له . فخاف أن يَمْضِي أبو مسلم إلى خراسان فكتب إليه : إني قد وَلَيْتُك الشامَ ومصر ، فها أَفْضَلُ مُن خراسان ، ومَنْزِلُك بالشام أقرب إلى أمير المؤمنين ، فتى أحببت لِقاءَهُ فها أَفْضَلُ مُن خراسان ، ومَنْزِلُك بالشام أقرب إلى أمير المؤمنين ، فتى أحببت لِقاءَهُ لقيتَهُ ، وأنفذ الكتاب إليه مع يَقْطينَ أيضًا . فلما قرأهُ قال : أهُو يُوليني الشام ومصر لقيته ، وأنفذ الكتاب إليه مع يَقْطينَ أيضاً . فلما قرأهُ قال : أهُو يُوليني الشام ومصر

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٢٠١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٨.

مكانَ خراسانَ ، وخراسانُ لي ! ! وعَزَمَ على إتيانِ خراسانَ ، فنزلَ أبو جعفرِ المدائنَ ، وأخذَ أبو مسلم طريقَ حُلُوان (١) .

ولمّا أراد أبو مسلم الشّخُوص إلى خراسان عاصياً ، كتب إلى أبي جَعْفَرٍ يَدُمُّ الإمامَ إبراهيمَ : «من عبد الرحمن بن مسلم إلى عبد الله بن محمدٍ ، أمَّا بعدُ ، فإني اتَّخَذْتُ أخاكَ (٢) إماماً ، وكان في قرابتِه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومَحلّه من العِلْم على ماكان ، ثمَّ اسْتَخَفَّ بالقرآنِ ، فحرَّفَهُ طمعاً في قليل من الدُّنيا قد نعاهُ اللهُ لأهلِه ، ومُثَلَّتُ له ضَلالتُهُ على صُورةِ العَدْل ، فأَمَرني أنْ أُجَرِّد السَّيف ، وآخُذَ بالظِّنَة ، ولا أَقْبَل معذرة ، وأنْ أُسقِّم البَرِيء ، وأبرِّي السَّقيم ، وَوَتَرَ أهل الدين في بالظِّنَة ، ولا أَقْبَل معذرة ، وأنْ أُسقِّم البَرِيء ، وأبرِّي السَّقيم ، ووَتَرَ أهل الدين في دينهم ، وأوطأني في غيركم من أهل بيتكم العَشوة (٣) بالإفْك والعدوان . ثم إنَّ الله عمده و نعمتِهِ اسْتَنقَذَني بالتَّوبَة ، وكرَّه إليَّ الحَوْبة (١٤) ، فإنْ يَعْفُ فقد يماً عُرِفَ ذلك منه ، وإنْ يُعاقَبْ فبذُنوبي ، وما الله بظلاَّم للعبيد» (٥) .

وكتبَ إليه أبو جعفرٍ يأمُرُهُ بالمصير إليه ، فكتب إليه أبو مسلم أنه قرَّرَ التَنحّي عنه ، والتجنُّبَ له ، حِفَاظاً على حياته ، وأنه لن يَغْدُرَ به ، فإنْ أُصَرَّ على أنْ يعودَ

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٦، والأخبار الطوال ص: ٣٧٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، ومروج الذهب ٣: ٣٠٢، والبدء والتاريخ ٦: ٧٨، ومروج الذهب ٣: ٣٠٢، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٩، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٨.

 <sup>(</sup>٢) في البداية والنهاية ١٠: ٦٩: «إنَّ أخاك السَّفاح». ولم يرد اسمه في سائر روايات الرسالة والمعروف
أن إبراهيم بن محمد هو الذي أوصى أبا مسلم وصيّته المشهورة.

 <sup>(</sup>٣) العشوةُ الظُّلمة، وأوطأه العَشوةَ: حمله على أمر غير رشيارٍ.

<sup>(</sup>٤) الحوْبَةُ: ما يأثم الرجلُ إنْ ضَيَّعه ولم يُرَاعِهِ من حُرْمةٍ وحق.

 <sup>(</sup>٩) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٩، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٠، والبداية والنهاية ١٠: ٦٤.

إليه ، خَالَفهُ وخرج عليه ، يقول (١) : « إِنَّه لم يَبْقَ لأمير المؤمنين ، أكرمَهُ الله ، عَدُوُّ إلاّ أَمْكَنَهُ الله منه ، وقد كنا نَرْوي عن ملوك آلِ ساسان أَنَّ أخوفَ ما يكونُ الوزراءُ إِذَا سَكَنتِ الدَّهْمَاءُ. فنحن نَافِرونَ من قُرْبك ، حَريصونَ على الوَفَاءِ بعَهدك ما وَفَيْتَ ، فإِنْ أَرْضَاكَ ذَاك ، فإِنا كأحْسَنِ عَبيدِك ، فإِنْ أبيتَ إلاّ أَنْ تُعْطِيَ نَفْسَكَ إِرادَتَهَا نَقَضْتُ ما أَبْرَمْتُ من عَهْدِك ، ضَنَّا بنفسي »!

فراوَحَ أبو جَعْفِرِ فِي الرَّدِّ عليه بَينَ التَّأْنِيبِ لهُ ، والعَفْوِ عنْهُ (٢) ، لأنَّه كان يريدُ أنْ يَظْفَرَ به فَيقَتْلَهُ ، «وأمرَ عُمُومَتَهُ ومَن حَضَرَ من بني هاشم أنْ يكتبوا إليه ، فيعظّموا عليه حَقَّ الطاعة ، ويُحَذِّروهُ سُوءَ عَواقِبِ الغَدْرِ والتَّبديلِ والنُّكْثِ ، ويسألُوهُ الرَّجوع ، ويشيروا عليه به ، وكتبَ إليه المنصورُ : «إني أرَدْتُ مُذَاكَرَتَكَ أشياءً لم يَحْتَمِلْهَا الكتابُ ، فأقبِلْ فإنَّ مُقامَكَ قبلي يَسيرُ . فلم يَلْتَفِتْ الى الكتاب (٣) » . فلم يَرْلُ أبو جَعْفِر يُوجِّهُ إليه الرُّسُلَ يُرَغِّبُونَهُ ويرَهِّبُونَهُ حتى ثَنُوهُ عن إِنْيانِ خراسانَ ، وأقنَعوهُ بالرُّجُوع إليه . فيقال : إنه بعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله وأقنَعوهُ بالرُّجُوع إليه . فيقال : إنه بعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجليَّ ، وكانت المعرفةُ بينه وبين أبي مسلم قديمةً بخراسان ، وكان صديقاً له ، واجعاً عنده ، وكان واحدَ أهل زَمانِه ، وداهيةَ عَصْرِهِ ، فأتاه «فلم يزَلْ يَمْسَحُ راجعاً عنده ، وكان واحدَ أهل زَمانِه ، وداهيةَ عَصْرِهِ ، فأتاه «فلم يزَلْ يَمْسَحُ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، وتاريخ الموصل ص: ١٦٥، والبدء والتاريخ ٦: ٧٠، والعبون والحداثق ٣: ٢١٩، والعبون والحداثق ٣: ٢١٩، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٣، والبداية والنهاية ١٠: ٦٤، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٣، وانظر الوزراء والكتاب ص ١١١.

 <sup>(</sup>۲) انظر رد أبي جعفر المنصور على رسالة أبي مسلم الأولى في أنساب الأشراف ٣: ٢٠٤ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٩ .

وانظر رده على رسالته الثانية في تاريخ الطبري ٧ : ٤٨٣ ، وتاريخ الموصل ص : ١٦٥ ، والبدء والتاريخ ٦: ٧٩ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٧٠ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٢، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٤، ومروج الذهب ٣: ٣٠٧، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٧١، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٩.

جَوانِبَهُ، ويَرْفُقُ به، ويُعِرِّفُهُ قُبْحَ ما ركبَ، وأنَّ النعمة إنما دامتْ عليه بالطاعة. وقال له: إِنَّ أَمَرَ القَوْمِ لَم يَبْلُغُ بك ما تكره، وإنما لك إِنْ عَصَيْتُهم خراسان، ولا تدْري ما يَنْبَاقُ (١) عليك من شيعتهم من أهل خراسان ممن ترَى أنه مَعَك، وإِنْ أَطَعْتَهم فخراسان وغيرها من البلاد لك، فانصرف راجعاً» (٢).

ويقالُ: إن أبا جعفرِ كَتَبَ إلى أبي مسلم كتاباً لطيفاً، وبعث به إليه مع أبي حُمَيْدٍ محمد بن إبراهيم الحميري المروزي (٣) «وقال له: كَلِّمْ أبا مسلم بأليْنِ ما تُكلِّمُ به أحداً، ومنه وأعْلِمهُ أني رافِعهُ وصانعٌ به ما لم يَصْنعُهُ أحدٌ، إن هو صَلح وراجَعَ ما أُحِبُّ، فإنْ أبي أنْ يرجع فقل له: يقول لك أميرُ المؤمنين: لستُ للعباس، وأنا بريءٌ من محمد إنْ مضيتَ مُشاقاً ولم تأْتِني، إنْ وكلتُ أمرُكَ إلى أحدٍ سواي، وإنْ لم أل طلبك وقتالك بنفسي، ولو خُضْتَ البَحْرَ لخُضْتُهُ، ولو اقْتَحَمْتَ النار لاقْتَحمْتُهَا حتى أقتُلكَ أو أموتَ قبل ذلك، ولا تَقُولَنَّ له هذا الكلام حتى تيأسَ من رجوعه، ولا تَطْمَعَ منه بخيرٍ».

فسار أبو حميدٍ في ناسٍ من أصحابه ممن يثق بهم ، حتى قدموا على أبي مسلم بحلوان ، فدخل أبو حميدٍ وأبو مالك (٤) وغيرهما ، فدفع إليه الكتاب ، وقال له : إِنْ

<sup>(</sup>١) انباق عليه: هجم عليه بالداهية.

<sup>(</sup>۲) أنساب الاشراف ۳: ۲۰۲، وتاريخ الطبري ۷: ۴۸۳، وتاريخ الموصل ص: ۱٦٥، والبدء والتاريخ ٦: ۷۹، ومروج الذهب ۳: ۳۰۲، والعيون والحدائق ۳: ۲۲۰، والبداية والنهاية ١٠: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في أنساب الأشراف ٣: ٢٠٢، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧١ المئروروذي، نسبة الى سمرقند. والصواب المئروروذي، نسبة الى مرو الرُّوذ. وفي الوزراء والكتاب ص: ٨٦ «السمرقندي» نسبة الى سمرقند. والصواب المروزي، نسبة الى مرو الشاهجان. وهو من الدعاة، (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢١)، من أهل مرو الشاهجان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) لعله أبو مالك أسيد بن عبد الله الخزاعي ، وهو من مجلس السبعين من أهل نسا. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

الناسُ يبلّغُونكَ عن أمير المؤمنين ما لم يَقُلُهُ وخِلافَ ما عليه رأيهُ فيك حسداً وبَغْياً ، يريدون إزالة النّعْمةِ وتَغْييرها ، فلا تُفْسِدْ ما كان منك ، ... ، فأقبلَ على أبي نَصْرِ الملك بن الهيثم الخزاعي ] فقال : يا مالك ، أما تسمع ما يقول لي هذا ! ما هذا بكلامه يا مالك ! قال : لا تسمّع كلامه ، ولا يَهُولنَكَ هذا منه ، فلعمري لقد صدقت ما هذا كلامَهُ ، ولما بعد هذا أشَدُّ منه ، فأمْضِ لأمركَ ولا تَرْجع ، فوالله لئن أتيتهُ ليَقتُكنَك ، ولقد وقع في نفسهِ منك شي \* لا يأمنك أبدأ (١) . فقال : قوموا ، فنهضوا ، فأرسلَ إلى نَيْزك (٢) ، وقال : يا نيزك ، إني والله ما رأيتُ طويلاً أعقلَ منك ، فا ترى ؟ فقد جاءت هذه الكتب ، وقد قال القوم ما قالوا. قال : لا أرى أن تأتيه ، وأرى أن تأتي الري فتقيم بها ، فيصير ما بين خراسان والري لك ، وهم جندك ما يُخالفكَ أحدٌ ، فإن استقامَ لك ، استَقَمْتَ له ، وإنْ أبي كنتَ في جُنْدِكَ ، وكانت خراسان من ورائك ، ورأيتَ رأيك . فدعا أبا حميدٍ ، فقال : ارجع إلى صاحبك ، فليس من رأيني أنْ آتيه . قال : قد عزمت على خِلافِه ؟ قال : نعم ، وقال : لا تَقْعَل ، قال : با أريدُ أنْ ألقاه ، فلها آيسَهُ من الرجوع قال له ما أمره به أبو جعفي ، فوجمَ طويلاً ، ثم قال : قُمْ . فكسره ذلك القولُ ورَعَبه (٣) » .

وكان النَّقيبُ أبو داود خالد بن ابراهيم النَّهْليٰ خليفة أبي مسلم بخراسان، فكتب إليه أبو جعفرِ حين اتِّهمَ أبا مسلم يُعْلِمُهُ بمنابذته له، ويسأله أنَّ يشيرَ عليه

<sup>(</sup>١) ذكر اليعقوبي أنه قال له: «أرى أن تصير الى خراسان، فتَسْتَعْتُبَ الرجل منها، وتكتب إليه منها سمعك وطاعتك، فإذا فعلت ذلك لم يلحقك لوم، وإلا فهو آخر عهدك بالدنيا إنْ وقعت عينهُ عليك». (انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو من قادة أبي مسلم. (انظر البداية والنهاية ١٠: ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧١. وراجع أنساب الاشراف ٣: ٢٠٢،
 والعيون والحدائق ٣: ٢٢٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

بالطّاعة ، على أنْ يُولِّيهُ خراسان مُدَّة خلافته . فأجابه إلى ما سأل ، وكتب إلى أبي مسلم : «إنا لم نخرج لمعْصِيةِ خلفاء الله وأهل بيت نَبِيّهِ صلى الله عليه وسلم ، فلا تُخَالِفَنَ إِمَامَك ، ولا تَرْجِعَنَ إلاّ بإذنه » . فوافاه كتابُهُ وهو على تلك الحال من الانكسار ، فزاده رُعْبًا وَهَمَّأً . فارسل إلى أبي حميدٍ وأبي مالك فقال لها : إني قد كنتُ مُعتزماً على المُضِيِّ إلى خراسان ، ثم رأيتُ أن أُوجِّه أبا إسحاق ، وكان صاحب حَرَسه ، إلى أمير المؤمنين ، فيأتيني برأيه ، فإنه ممن أثق به ، فوجَّهه ، فلا قدم تلقّاه بنو هاشم بكل ما يُحِبُّ ، وقال له أبو جعفر : اصْرِفه عن وَجْهِهِ ولك ولاية خراسان ، وأجازه . فرجع إلى أبي مسلم فقال له : ما أنكرتُ شيئاً ، رأيتهم مُعظّمين لحقيل ، يَرُوْنَ لك ما يَرَوْنَ لأنفسهم ، وأشار عليه أنْ يرجع إلى أبي جعفر ، فيعتذر المحقّك ، يَرُوْنَ لك ما يَرَوْنَ لأنفسهم ، وأشار عليه أنْ يرجع إلى أبي جعفر ، فيعتذر الله على أن يرجع إلى أبي جعفر ، فيعتذر المع من فقال : أمَّا إذا اعتزمت على هذا فخار (۱) الله لك ، واحفظ عني واحدة ، إذا يم من من فقال : أمَّا إذا اعتزمت على هذا فخار (۱) الله لك ، واحفظ عني واحدة ، إذا لم دخلت عليه فاقنَلُه ، ثم بايع لمن ششت ، فإن الناس لا يُخالفونك . وكتب أبو مسلم أبي بعفر يُخبُرهُ أنه منصرف إليه . فلما ورَدَكتابُهُ عليه قرأه ، ثم ألقاه إلى وزيره أبي بيو بهو إلى أبي جعفر يُخبُرهُ أنه منصرف إليه . فلما ورَدَكتابُهُ عليه قرأه ، ثم ألقاه إلى وزيره أبي أبوب المورياني ، فقرأه ، وقال له أبو جعفر : والله لئن مَلَاتُ عَيْنِي منه لأقتَلنَه أ

فخافَ أبو أبوب أنْ يقدمَ أبو مسلم حَذراً مُتوجِّساً، فلا يُقْدَرَ عليه إلاّ في شر، وخشي أنْ يقتلَ أصحابُهُ أبا جَعْفر ويقتلوه معه، فالْتمَسَ حيلةً حتى يقدم آمناً مطمئناً! فأرْسَلَ إلى سلمة بن سعيد بن جابر (٢)، وكان مُعْسراً، فسألهُ أنْ يتلقى أبا مسلم في الطريق، ويطلب منه أن يستعمله على كَسْكر، لأن أبا جعفرٍ قرَّرَ أنْ يُولِّيهُ

<sup>(</sup>١) يقال : استُخرت الله في ذلك فخار لي : أي طلبتُ منه خير الأمرين فاختاره لي .

 <sup>(</sup>۲) قال خليفة بن خياط : «كان صِهر أبي مسلم ، كانت خالته تحت أبي مسلم ». (انظر تاريخ خليفة بن خياط ۲ : ۱۹۳۷).

ما وراء بابه ليُريحَ نفسه. واستأذن له أبا جعفرٍ في لقاء أبي مسلم فأذنَ له ، وقال له : أقرأ أبا مسلم السلام وأعلمه بشوقنا إليه! فخرج سلمةُ فلقيه ، وأخبره أنَّ أبا جعفرٍ أحسنُ الناس رأياً فيه ، فطابَتْ نَفْسهُ ، وكان قبلَ ذلك كئيباً حزيناً ، وسرَّه ما أخبرهُ به سلمةُ ، وصَدّقه ، ولم يزل مَسْروراً حتى قَدِمَ على أبي جعفرِ (١)!

والرِّواية الأولى عن رُجُوع أبي مسلم الى أبي جعفر مَبْتُورةٌ ناقصةٌ ، والروايةُ الثانية كاملةٌ وافيةٌ. ويبدو أنَّ أبا جعفر بعث عيسى بن موسى إلى أبي مسلم في أول الأمر ، وحَمَّله إليه رسالة ليَسْكُنَ إليها ، فلم يَستَجِبْ لها . فبعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَجلي فلاطفهُ ونافقهُ حتى خَدَعهُ ، فردهُ عن التَّوجّهُ إلى بن جرير بن عبد الله البَخكِر في عواقب مناهضته لأبي جَعفر (٢) . ثم بعث اليه أبا حميد محمد بن إبراهيم الحميري ، فكرَّه إليه المعصية ، وحبَّب إليه الطاعة ، ودَاهنةُ ومنَّاه ، وجادَله فقطعه . فلما أنكرَ عليه أنْ يُصارِحهُ القولَ ، ويُناظره ، ويلُومهُ أفضَى ومنَّاه ، وجادَله فقطعه . فلما أنكرَ عليه أنْ يُصارِحهُ القولَ ، ويُناظره ، ويلُومهُ أفضَى عليه ، فهدَّتهُ . ثم جاءته رسالةُ النَّقيب خالد بن إبراهيم الذَّه لي ، خليفته على عنه أبو اسحاق ، صاحب حرسه ، من عند أبي جعفر ، فنصحه أنْ يرجع الى أبي جعفر ، له أبو اسحاق ، صاحب حرسه ، من عند أبي جعفر ، فنصحه أنْ يرجع ألى أبي جعفر ، لم الر إليه صِهرهُ سلمة بن سعيد بن جابر فنَقلَ إليه أن أبا جعفر لم يتغيَّر والخوْف. ثم سارَ إليه صِهرهُ سلمة بن سعيد بن جابر فنَقلَ إليه أنَّ أبا جعفر لم يتغيَّر له ، وأنه مُقِيمٌ على مودَّته له وحِرْصِه عليه ، فاستَبْشَرَ به خيراً ، ونَشَطَ للقاء أبي جعفر!!

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٥، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢٠٢، والعيون والحداثق ٣: ٢٢١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٢، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، والبدء والتاريخ ٦: ٧٩.

وتَتَّفَقُ الرواياتُ بعد ذلك في وَصْفِ مجيء أبي مسلم إلى أبي جعفرٍ، واحْتيالِهِ الأغْتِيالِه، وقَتْلِهِ له. فقد سار أبو مسلم إلى أبي جعفرٍ، وخلَّفَ النَّقِيبَ أبا نَصْرِ الملك بن الهيثم الخزاعي على ثَقَلِهِ ومتاعِهِ بحُلْوَان. فلما ذَنا من أبي جعفرٍ، وهو على دجلة بِرُوميَّة المدائن، أمرَ بني هاشم والناسَ بتلقيه والترْحِيبِ به. وقدم عليه بالعَشي فقامَ إليه فعانقَهُ وأكرَمَهُ ، وقال له: كِدْتَ تَمْضي قبلَ أَنْ نَلْتَقِ فَأَلْقِ إليك ما أريد، وأمرهُ أنْ ينصرفَ إلى مَنْزِلِهِ فَيسْتَرِيحَ ويَدْخُلَ الحامَ ليذْهَبَ عنه كلال السفر، ثم يعود إليه من الغد. ثم ندم أبو جعفرٍ على انصراف أبي مسلم ، بعد أنْ أتى إليه، وقام بينَ يَدَيْهِ ، فقد ظنَّ أنه لن يَقْدِرَ على مثل هذه الحال منه. وقرَّعَ وزيره أبا أيوب المورياني ، وتجنَّى عليه ، حتى خاف أنْ يأمرَ بِقَتْلِهِ ، لأنه كان أشار عليه أنْ لا يَقْتُلُ المسلم من ساعته ، إذ خشي إنْ دخلَ عليه ولم يخرج أنْ يثورَ أصحابُهُ فيفتكوا بأبي جعفرٍ ومن معه (۱).

ويقال: إنَّ أبا مسلم مكث يختلفُ إلى أبي جعفر أياماً ، فكان يزيده برًّا وإعظاماً ، وهو ينتظرُ الفرصةَ فيه (٢) . ويقال: إنه أتاه من الغد ، فتلقّاه أبو الخصيب حاجبُ أبي جعفر ، فقال له: إنَّ أمير المؤمنين مشغولٌ ، فانْصَرِفْ ساعة حتى يَفْرغ. فأتى منزل عيسى بن موسى ، وكان يُحِبُّه ، وكان عيسى شديد التعظيم له ، فدعا عيسى له بالغداء . فبينا هو على ذلك إذ أتاهُ الربيع بن يونس ، وهو يومئذٍ وَصِيفٌ يخدم أبا الخصيب ، فقال له : إنَّ أمير المؤمنين يدعوك ، فركب ، وشُغِلَ عيسى بن موسى بالوضوء ، وكان أبو مسلم قال له : اركب معي فقد أحسست

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٧.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الاشراف ۳: ۲۰۳، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳۲۷، والأخبار الطوال ص: ۳۸۰، ومروج الذهب ۳: ۲۰۳، والبدء والتاريخ ۲: ۸۰، والإمامة والسياسة ۲: ۱٦۱، ووفيات الأعيان ۳: ۱۰۵، والبداية والنهاية ۱۰: ۲۹.

بالشر ، وأريد أنْ أعْدَل أبا جعفر بحَضْرتك ، فقال له : أنت في ذِمَّتي ، فتقدَّمْ فإني أَلْحَقُ بك. فلم صار إلى الرُّواق ، قيل له : إنَّ أمير المؤمنين يتوضَّأ ، فلو جلست ، فجلس ، وأبطأً عليه عيسى ، فجعل يسأل عنه .

وكان أبو جَعْفَرٍ أعَدَّ عثمان بن نَهيكِ العكي ، رئيسَ حرسه (١) ، وأربعةً من أقوياء الحَرَس ، منهم شبيب بن واج ، وأبو حنيفة حرب بن قيس ، وأخفاهم وراء سيثرٍ في الرواق ، خَلْفَ الوسادة التي هَيَّأها ليجلس عليها أبو مسلم ، وقال لهم : إذا عاتبتُ أبا مسلم فعكل صوتي فلا تخرجوا ، فإذا صَفَّقْتُ فاضربوا عُنُقَهُ وما أَدْركُم منه ، وقَطِّعوه بسيوفكم !

ثم قيل لأبي مسلم: قد جلس أميرُ المؤمنين، وأذِنَ له في الدخول عليه، فلما قام ليدْخُلَ، قال له البَوَّابُ: يُعْطِنِي الأميرُ سيفه، وانْتَزَعَهُ منه، فقال: ماكان يُصْنَعُ بي مثلُ هذا؟ فقال له: ليس ذلك إلا لخير. فدخل فسلم، وجلس على وسادة ليس في البيت غيرُها، والقومُ خلفَ ظهره، فقال: يا أميرَ المؤمنين، استخفَّ بي، وأخِذَ سيني! فقال: ومَنْ فعلَ بك هذا قَبَّحَهُ الله! ثم قال له: أخبرني عن نَصْليْنِ أَصَبْتَهُا في متاع عبد الله بن علي، فقال: هذا أحدُهما الذي علي، قال: أرنيه، فانْتضاهُ فنَاولَهُ إياه، فوضَعهُ تحت فراشه، ثم جعل يُعَاتِبُهُ، ويُعَدِّدُ ذُنُوبه، قال البلاذري (٢): «ثم قال له: قتلت أهل خراسان، وفعلت وفعلت، ثم جعلت تقول عمكة : أيصلي هذا الغلامُ بالناس! وألْقَيْتُ نَعْلِي من رجلي فرَفَعْتَ نفسك عن بمكة : أيصلي هذا الغلامُ بالناس! وألْقَيْتُ نَعْلِي من رجلي فرَفَعْتَ نفسك عن

<sup>(</sup>١) هو من مجلس السبعين من أهل أبيورد. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٥، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٧، والأخبار الطوال ص: ٣٦١، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨١، ومروج الذهب وتاريخ الطبري ٧: ٤٩١، ومروج الذهب ٣: ٣٠٣، والعبون والحدائق ٣: ٣٢٣، والإمامة والسياسة ٢: ١٦٢، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٩، والفمخري في الآداب السلطانية ص: ١٥١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٥، ووفيات الأعبان ٣: ١٥٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٦، ٧٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩١.

مُنَاوَلَتِي إِياها، حتى نَاوَلِنِها معاذ بن مسلم (١) ، وأَعْجَبُ من هذا إقعادُكَ إِياي في دِهْلِيْكِ بِحْراسان مُسْتَخِفًا بِحَقِّي، حتى أُشيرَ عليك بخلاف ذلك ، فتكارهت على تَسْهِيلِ إِذْنِي وفَتْحِ الأبواب لِي! ثم كِتَابُكَ إِلِيَّ تَبْدأ بَنَهْسِكَ! وخِطْبتُكَ إِلِيَّ أَمِينَة بَسْعِيلِ إِذْنِي وفَتْحِ الأبواب لِي! ثم كِتَابُكَ إِلِيَّ تَبْدأ بَنَهْسِكَ! وخِطْبتُكَ إِلَيَّ أَمِينَة بِنَا عَلِي! وقولُكَ أِنِي سليط بن عبد الله! لقد ارتقيت يا ابن اللَّخْناء مُرتَقَى صعباً! ثم ذَمَّكَ أُخي وسيرتُه وقولُكَ إِنه أوطأَكَ العَشْوة ، وحملَك على الإثم ا ثم وقولُكَ أِنه أوطأَكَ العَشْوة ، وحملَك على الإثم ا ثم وقولُكَ الله وقولُكَ إنه أوطأَكَ العَشْوة ، وحملَك على الإثم ا ثم وقولُكَ الأعراب ، وقولُكَ ؛ لأتخِذنكم دونَ أهل خراسان! وأعجبُ من هذا أني دَفَعْتُ في صَدْر عاجبِك بخراسان فقلت لي : أيُضْرَبُ حاجبي! رُدُّوهُ عنا إلى العراق!! [وقتَلْت حاجبِك بخراسان فقلت لي : أيضُربُ حاجبي! رُدُّوهُ عنا إلى العراق!! [وقتَلْت عليان بن كثير، نقيب نُقبائنا، ورئيسَ شيعتنا، وشيخ دَعْوتنا، وابنَهُ، وقتَلْت الله لاهِزًا ] (٢). فقال أبو مسلم : إنه لا يُقَالُ لي هذا القول بعد بَلائي وعَنائي! فقال : يا لا مُراكِي وعَنائي! فقال : يا أمير المؤمنين، لا تُدْخِلَنَ على نَفْسِكَ ما أرَى، فإنَّ قَدْري أَصْغُرُ من أَنْ يبلغَ شيءٌ من أمري منكَ هذا المبلغ! وصَفَقَ المنصورُ بإحدى يَدَيْهِ على الأخرى، فضربَ عثمان بن نهيك أبامسلم ضربة وصَفَقَ المنصورُ بإحدى يَدَيْهِ على الأخرى، فضربَ عثمان بن نهيك أبامسلم ضربة وصَفَقً المنصورُ بإحدى يَدَيْهِ على الأخرى، فضربَ عثمان بن نهيك أبامسلم ضربة وحفيقً ، فأخذ برِجُلِ المنصور، فدَفَعَهُ برجلهِ ، وضَربَهُ شبيبُ بن واج صربة ضربة

<sup>(</sup>۱) كان يلي السّكك لبني أمية ، وكان ممن أحسنَ إلى أبي مسلم ، وهو يتردد بين خراسان والحميمة ، وكان طريقه على نَسناً وأبيورد ، فنزل في بعض سكك البريد ، فسألهم العلف فأبوا عليه ونالوا منه ، فحر به مغاذ بن مسلم ، فأنكر ماكان من القوم ، وخَلَّصه منهم ، فدعاه أبو مسلم الى دعوة بني العباس فأجاب . (انظر أخبار الدولة العباسية ص : ٢٢٥).

<sup>(</sup>۲) زيادة من أنساب الأشراف ٣: ١٦٨، وقد ورد مثل ذلك في تاريخ الطبري ٧: ٤٩١، وتاريخ الموصل ص: ١٦٥، والبدء والتاريخ ٦: ٨١، ومروج الذهب ٣: ٣٠٤، والعيون والحدائق ٣: ٣٢٣، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٥٤، والبداية والنهاية والنهاية .٠٠٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩١.

أَسْرَعَتْ فيه ، فقال : وَانَفْسَاهُ ! ألا قوةٌ ! ألا مُغِيثٌ ! فقال المنصور : اضرُبوا ابن اللَّخناء ، فاعْتُورهُ القومُ بأسيافهم ، وأمر به فَلُفَّ في مسحٍ ، ويقال : في عباءةٍ ، وصُيِّر ناحيةً » ، ثم أُلْقيَ في دجلة . وَكَانَ قَتْلُهُ لِخمسٍ بقينَ من شعبان سنة سَبْعٍ وثلاثين ومائة .

وعلى هذا النَّحْوِ مَكُرَ أبو جعفرٍ بأبي مسلم ، وبالغ في خِدَاعِهِ حتى يَقُودَهُ إلى مَصْرَعِهِ ، فأعطَاهُ الأمان ، ووَكَّدَهُ بأغْلَظِ العُهُودِ والمواثيق ، ورَوَى المقدسي أنَّ أبا مسلم احترس منه ، وأفْرَط في الاحْتياطِ ، حتى لا يَنَالَهُ بمكروهٍ ، ولا يحتال عليه بحيلة ، «وحَلَفَ لهُ أبو جعفرِ بكل يمينٍ يَحْلِفُ بها ذوو الأديان من الطّلاقِ والعِتَاقِ والأيمان ، وضَمِن له عيسى بن موسى ، وجرير بن يزيد بن جرير [بن عبد الله البجليُ ] الوفاء من أبي جعفرِ بالعَهْدِ ، وكتَبُوا له كُتُبَ الأمان (۱) » . وذلك مُخالف لل ذكره الجهشياري من أنَّ أبا مسلم قصَّر في التَّحرُّز والتَّاهُّبِ ، ووردَ على أبي جعفرِ غالمَ أتاهُ نكث عَهْدَهُ ، ونقَضَ ميثاقَهُ ، فسفكَ دَمَهُ ، ومزقَهُ إربًا .

ويقال: إِنَّ أَبَا مَسَلَمَ كَانَ يَنظُرُ فِي كُتُبِ المُلاحمِ ، فكانَ يَجِدُ فِهَا خَبَرَهُ وَصِفْتَهُ وَنَهَايَتَهُ، وأَنه يُمِيتُ دَوْلَةً ، ويُحْيِي دولةً ، وأَنه يُقْتَلُ بِبلادِ الروم ، فَقُتِلَ بِرُومِيَّةِ المَداثِنَ التِي بَنَاهَا كِسْرِى (٣) .

وقد قَتَلَهُ أَبُو جَعَفُر لَسَبَبَيْن : الأول ذاتيُّ ، فإنّه أرادَ أَنْ يَقْتَصَّ منه لكرامتِهِ التي اسْتباحَهَا وأَهْدَرَهَا ، وأَنْ يَنْتَقِمَ لهَيْبتِهِ التي انْتَهكَهَا وضَيَّعَها ، إذ كان أبو مسلم

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٧٩، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص: ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٣٠٣، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، والعيون
 والحدائق ٣: ٢٢٤، ووفيات الأعيان ٣: ٣٥٣، والإمامة والسياسة ٢: ١٦١.

يُطَاوِلُهُ ويتنفَّحُ عليه ، وكان يَسْخَر منه ، ويستَهِينُ به ، وذلك واضحٌ في محاكمةِ أبي جعفرِ له ، ومُحَاسَبته إياه ، وما أحْصَى من عَثَراتِهِ ، وما اسْتَقْصَى من سَيِّئَاتِهِ .

والثاني سياسي ، فإنه أراد أنْ يَقْضي على شَخْصِيَّته القَويَّةِ الطَّاغية ، ويُنْهي سَطُوْتَهُ وجَبَرُوتَهُ ، ويتخلص من تَهْديدِهِ لمُلْكِ بني العباس (۱) ، إذ كان أبو مسلم يُدِلُّ بنَفْسِهِ وفَضْلِهِ وعَملِهِ (۲) ، وكان يَزْعُمُ أنَّهُ واحدٌ من بني العباس ، وكان يَدَّعي يُدِلُّ بنَفْسِهِ وفَضْلِهِ وعَملِهِ (۲) ، وكان يَزْعُمُ أنَّهُ واحدٌ من بني العباس ، وكان يَدَّعي أنْ يُسَاطِرهم أنَّهُ لا يَقِلُّ قَدْراً عن أثمَّتهم وخُلفائهم ، وكان يُرَدِّدُ أنه صاحبُ دَعْوتهم ، والقائمُ بأمْرِهِمْ ، وكان يَنْتغي أنْ يُسَاطِرهم السلطان ، ويُقاسِمهم الحكمُّم ، وكان يَخافُ أن يتنكروا لجهادِهِ واسْتِبْسَالِهِ في السلطان ، ويُقاسِمهم الحكمُّم ، وكان يَخافُ أن يتنكروا لجهادِهِ واسْتِبْسَالِهِ في نُصْرتهم ، وأنْ يَشْعَسُوه حَقَّهُ ومكانتَهُ في دُولتهم ، وأنْ يُشيعُ أنهم إذا أنْصَفُوهُ أطاعهم وأخلصَ لهم ، وإذا ظَلموهُ خَالَفهُمْ وثارَ عليهم . وكان يُشيعُ أنهم إذا أنْصَفُوهُ أطاعهم وأخلصَ لهم ، وإذا ظَلموهُ خَالَفهُمْ وثارَ عليهم . وكان يُشيعُ أنهم إذا أنْصَفُوهُ أطاعهم وأخلصَ لهم ، وإذا ظَلموهُ خَالَفهُمْ وثارَ عليهم . وكان يُصَرِّحُ بدلك تصريحاً ، ويَجهرُ به جَهْراً ، لا يتلطَّفُ لما يَطْلَبُهُ ، ولا يَتَرَقَّقُ فيما يُلوِّحُ به ، وذلك ظاهر فيما أفضى به إلى رُسُلِ أبي جعفرٍ ، وفيما حُفِظَ من كُتُبِهِ إليه .

وتَبَيَّنَ أَبُو جَعَفُرٍ خَطَرَ أَبِي مَسَلَمٍ مِنْ الأَيَامُ الأَولَى لِخَلَافَةِ أَخِيه أَبِي العباس ، واسْتَقَرَّ فِي نفسه أَنَّ المُلْكَ لا يَتِمُّ لَبِنِي العباس ، ولا يستقيمُ لهم إلاّ إذا تَخلَّصُوا من أَبِي مسلم . وقد حذَّرَ أَبا العباس خَطَر أَبِي مسلم ، حين رجع من خراسان ، سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، لما أَفْرَعَهُ من استعبادهِ للناس ، وتحكُّمِهِ فِي رِقَابَهُم ، وسَفْكِهِ للناس ، وتحكُّمِهِ فِي رِقَابَهُم ، وسَفْكِهِ للمائهُم ، وما رَوَّعَهُ من عُنْجُهِيَّتِه وقَسُوتِه ، وما بَلاَهُ من غِلَظِهِ وفَظَاظَتِه ، وما

<sup>(</sup>١) انظر الأخبار الطوال ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٢.

استَظْهَرَهُ من غُرورهِ ومطامِعِهِ (١) ، وأوصاهُ أَنْ يفتكَ به ، حتى يَصْفُو له الأمرُ ، فلا يُشَارِكَهُ فيه ، ولا يُغالِبَهُ عليه ، وألحَّ عليه أَنْ يَغْتَالَهُ قبل أَنْ يستَطيرَ شَرُّهُ ، ويستَفْحِلَ أَذَاه ، فتَستَحيلَ النَّجَاةُ منه ، فلم يَقبَلْ قَوْلَهُ ، ونَصَحَ له أَن يتسلَّحَ بالصَّبْرِ ، ويُوطِّنَ نفستهُ على احتمالِ المَكرُوه ، قال ابن جرير الطبري (١) «انصرَفَ أبو جعفر من عند أبي مسلم فقال لأبي العباس : لستَ خليفةً ، ولا آمُركَ بشيءِ إِنْ تركت أبا مسلم ولم تَقْتُلُهُ ، قال : وكيف؟ قال : والله ما يصنعُ إلا ما أرادَ ! قال أبو العباس : أسْكُتْ فاكتُمْهَا » !

وكانَ أبو جعفر في خلافة أبي العباس جَبَّاراً عتيًّا ، ومُنْدَفِعاً مُتسَرِّعاً ، ومغامراً عناهم عناطراً (٣) ، يَوَدُّ أَنْ يَقْمَعَ المناوئين لبني العباس قَمْعاً ، وأنْ يَعْسِفَ بالمُتَّهمينَ عندهم عَسْفاً (٤) ، حتى يكونوا عِبْرةً ونكالاً لغيرهم ، فيستكينَ الناس لهم ، ويَرْهَبُوا التَّنْديدَ بهم ، ويهابُوا الخُروجَ عليهم . وكان أبو العباس حليماً سَمْحاً ، وهادئاً مُتأنِّياً ، يُفَصِّلُ أنْ يسوسَ الناس بالحكمةِ واللّين في غيرِ تهاون ، وبالحزْمِ والشّدةِ في غيرِ عُدُوانٍ (٥) ، وكان يَستَحْسنُ أنْ يتغاضى عن هفواتِ شيعتِه ، وأنْ يَصْفَحَ عن عَدُوانٍ قادَتِهِ ، ولا سيا مِثْلُ أبي مسلم ، فإنه كان مُطيعاً له ، مُمتَيْلاً لأوامِرهِ ، مُعتَنِياً بمَرَاسيمه (٢) ، وكان أبو العباس يُقَدِّرُ مُناصحَتَهُ للإمام ابراهيم بن محمدٍ ، ومكافحتهُ ليَعَدُّوه ، وسابِقَتَهُ في الدَّعْوَةِ ، وأثرَهُ في قيام الدولة ، وكان يُقدِّمُهُ ولا يَقْطَعُ أمراً ليَعَدُّه ،

<sup>(</sup>١) انظر وصف المدائني لأبي مسلم في وفيات الأعيان ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٧، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥، ٥٠

<sup>(</sup>٣) انظر أنساب الأشراف ٣: ٢٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٧، والبداية والنهاية ١٠: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٦٦، وشذرات الذهب ١: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٦٦، وشذرات الذهب ١: ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٠: ٦٨.

دُونَه (١) ، وكان يَخْشَى عواقبَ الغَدْرِ به ، ويخافُ جُنودَهُ من أهل خراسان الذين كانوا يُقَدِّمونَ طاعته على كُلِّ طاعة .

ولكن أبا جعفرٍ مضى ينتظرُ الفُرص في أبي مسلم ، ور بماكان هو الذي دَفَعَ أبا العباس إلى تَوْليةِ زياد بن صالح الخزاعي على خراسان سرّاً ، سنة خمس وثلاثين ومائة ، وأشارَ عليه أنْ يأمُره بِقَتْلِ أبي مسلم ، فيهوِّنُ عليه عواقب قَيْلهِ إ فقد أغراه بقَيْلهِ يوم ورَدَ غليه حاجاً ، سنة ست مسلم ، ويُهوِّنُ عليه عواقب قَيْلهِ إ فقد أغراه بقَيْلهِ يوم ورَدَ غليه حاجاً ، سنة ست ولاثين ومائة ، وقال له (٣) : «إنَّ في رَأْسِهِ لغلارةً ! فقال : يا أخي ، قد عرفت بلاء وماكان منه ، فقال أبو جعفر : يا أمير المؤمنين ، إنما كان بدَوْلَيَنا ، والله لو بعث سيّوراً لقام مقامه . وبلغ ما بلغ في هذه الدولة ! فقال له أبو العباس : فكيف نقتله ؟ قال : إذا دَخلَ عليك وحَادَثته وأقبَلَ عليك ، دخلت فتغلّته فضربته من نقتله على نفسه . فقال أبو العباس : فكيف بأصحابه الذين يُؤثرونه على دينهم ودُنياهم ؟ قال : يَؤُولُ ذلك كله إلى ما تريد ، ولو علموا أنه قد قُتِلَ ، تَفَرَّقُوا وذَلُوا . قال : عزمتُ عليك إلا كففت عن هذا ، قال : أخافُ والله إن لم تتغده اليوم ، يتعشّاك غداً ! قال : فدُونكهُ ، أنت أعلم » . فلا تهياً أبو جعفر لقتْلِه ، وكاد يَهِمُ به ، نَدِم أبو العباس على إذْنِه له في قَتْلِه ، وأَرْسَلَ إليه يأمُرهُ أنْ يكف عا عَرَم عليه ، فأمْسَك عن قَتْلِه مُغْضباً ، وظل يتربَّص به حتى قَتَله في صَدْر خلافته !

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٥٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٥، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٤٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٥٥٥، وراجع البدء والتاريخ ٦: ٧٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٩، وانظر تاريخ الموصل ص: ١٥٩، والبدء والتاريخ ٦: ٧٦، ومروج الذهب ٣: ٣٠٤، والعيون والحدائق ٣: ٣١٣، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٥٨٤، والبداية والنهاية ١٠٠. ٥٨.

وهل أذل على اعتقاد أي جَعفر بانتِقاصِ أبي مسلم لخلافة بني العباس ، وتَهْديدهِ لها ما دام حيّاً من مُناظَرَتِهِ لعيسى بن موسى في قَتْلِهِ ، وقد أنكَره ؟ قال ابن جرير الطبري (۱): «قيلَ إنَّ عيسى بن موسى دَخلَ بعدَما قُتِلَ أبو مُسلم ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أين أبو مسلم ؟ فقال : قد كان هاهنا آنفاً !! فقال عيسى : يا أمير المؤمنين ، قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم كان فيه ! فقال : يا أنوك المؤمنين ، قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي الإمام إبراهيم كان فيه ! فقال : يا أنوك أو والله ، ما أعْلَم في الأرض عَدُوًّا أعْدى لك منه ! ها هو ذاك في البساط . فقال عيسى : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وكان لعيسى رَأْيٌ في أبي مسلم ، فقال له المنصور : خَلعَ الله قلبك أ وهل كان لكم مُلك أو سُلطان أو أمر أو نَهْي مع أبي مسلم » !

وهل أدَلُّ على غاية أبي جعفرٍ من قَتْل أبي مسلم ، ورَغْبَتِهِ فِي أن تكونَ الحلافة خالصةً لبني العباس ، دونَ جميع المسلمين من خُطْبَتِهِ بعد قَتْلِه؟ يقول (٢) : «أيها الناس ، لا تَخْرُجوا من أُنْس الطاعة إلى وَحْشَةِ المعصية ، ولا تُسيرُّوا غِشَّ الأنمة ، فإنه لم يُسرَّ أحدٌ قط منكرةً إلاّ ظهرت في آثارِ يده ، أو فلتاتِ لسانِه ، وأبداها اللهُ لإمامه ، بإعزاز دينِه ، وإعلاء حَقِّه . إنا لن نَبْخسكم حُقوقكم ، ولن نَبْخسَ الدين حَقَّهُ عليكم . إنه مَنْ نَازَعَنا عُرُوةَ هذا القَميص أَجْزرناه (٣) خِيْيَ هذا الغِمْد . وإنّ أبا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۹۹۲، وانظر أنساب الأشراف ۳: ۲۰۲، والأخبار الطوال ص: ۳۸۲، ومروج الذهب ۳: ۳۰۴، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۲۱۲، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۲۵۲، والكامل في التاريخ ه: ۷۲، والبداية والنهاية ۱۰: ۷۰، وتاريخ ابن خلدون ۳: ۲: ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٩٤، وانظر مروج الذهب ٣: ٣٠٥، وتاريخ بغداد ١٠: ٢١٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٨، والبداية والنهاية ١٠: ٧١.

 <sup>(</sup>٣) أجزرناه خيني هذا الغِمْد: أي ذَبحناه.

مسلم بايَعنا ، وبايَعَ الناسَ لنا ، على أنه مَنْ نكثَ بنا فقد أباحَ دَمَه ، ثم نكثَ بنا ، فحكمُنّا عليه حُكْمَهُ على غيرِه لنا ، ولم تَمنَعْنَا رعايةُ الحقّ له من إقامةِ الحقّ عليه »!

وتَعَقَّبَ أَبُو جَعْفُرٍ خاصةً أبي مسلم وقادَتُهُ ، فحبسَ من قَدَرَ عليه منهم ، ثم اسْتَتَابَ بعضَهم واستَصلَحهم، وعَفا عَمَّن نَصَحَتْ تَوْبَتُهُ، وصَحَّت نِيْتُهُ منهم، واصْطَنَعُهم واستَعْملَهُم . وممن اعتقلَهُ منهم ثم أطْلَقَهُ أبو إسحاق ، رئيسُ حَرَس أبي مسلم، والنَّقيب أبو نَصْرٍ مالك بن الهيثم الخزاعي، رئيسُ شرطته، وكان له كالوزير(١) . وقد راجَعَهُ فيهما أبو الجَهْم بن عطية مَوْلَى بَاهِلة ، واستشفَعَ عندَه لهما ، وكانَ هَمَّ بَقَتْلِها، فقال له: «يا أمير المؤمنين، جُندُهُ جُنْدُكَ، أَمَرْتَهُمْ بِطَاعَتِهِ فأطاعوه » (٢) ، فدَعا بأبي إسحاق ، ولم يكن يعلمُ بمَقْتَلِ أبي مُسلم ، فَعنَّفَهُ ، فلما تَيَقَّنَ مِن بَرَاءَتِهِ صفح عنه ، قال ابن جرير الطبري (٣) : «قالَ له أبو جعفر : أنتَ المتابعُ لعَدُوٌّ الله أبي مسلم على ما كان أَجمَعَ؟ فكَفَّ، وجعلَ يَلتَفِتُ يميناً وشمالاً تَخَوُّفاً مِن أَبِي مسلم ، فقال له المنصور : تَكَلَّمْ بما أردْتَ ، فقد قَتَلَ الله الفاسق ! وأمرَ بإخراجهِ إليه مُقَطَّعًا ، فلما رآه أبو إسحاق خُرَّ ساجداً ، فأطال السُّجودَ ، فقالَ له المنصور : ارفَعْ رأسَكَ وتكلُّمْ ، فرفعَ رأسَهُ وهو يقول : الحمد لله الذي آمَنني بك اليوم ، والله ما أمِنْنَهُ يوماً واحداً منذُ صَحِبْنَهُ ، وما جنْنَهُ يوماً قطُّ إلاَّ وقد أوْصَيْتُ وتكفَّنْتُ وتَحَنَّطْتُ! ثم رَفَعَ ثيابَهُ الظَّاهرة فإذا تحتها ثيابُ كَتَّانٍ جُدُدٌ، وقد تَحَنَّطَ! فلما رأى أبو جعفرٍ حاله رَحمَهُ ، ثم قال : اسْتَقبِلْ طاعَةَ خَليفَتِكَ ، واحْمُدِ الله الذي أراحَكَ منَ الفاسِقِ، ثم قال له أبو جعفرِ: فَرِّقْ عنى هذه الجاعة».

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٩٣، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٧، والبداية والنهاية ١: ٧٢، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٢.

وكان أبو مسلم خلَف أبا نصر مالك بن الهيثم الخزاعي في نَقلِه بحلوان، وهو يرى أنه يرجع على خراسان، وقال له: إنْ أتاك كتابي مختوماً بنصف خاتم فأنا كتبته ، وإنْ أتاك بالخاتم كله فلم أكتبه ولم أخيّمه (۱). فكتب إليه أبو جعفر كتاباً عن لسان أبي مسلم يأمره بحمل نقلِه وما خلَف عنده، وأن يقدم عليه، وختَم الكتاب بالخاتم الذي أَخذَه من إصبع أبي مسلم، فلا رأى نَقْشَ الخاتم تاماً علم أنَّ أبا مسلم لم يكتب الدي أخذَه من إصبع أبي مسلم، وانحدر إلى همذان وهو يريد خراسان، لم يكتب أبو جقفر إلى عامِله بهمذان بمنعه من النَّفُوذِ، فأخذَه وحبَسه ، وقال لاصحابه: والله لَيْن رَمَى أحدكم يستهم لأرْمِينَّ إليكم برأسِه، ثم حمله إلى أبي جعفر، فيقال: إنه قال له: «أشرت على أبي مسلم بالمُضِيِّ إلى خراسان؟ فقال: يم نيا أمير المؤمنين، كانت له عندي أيادٍ وصَنائع فاستشارني فنصَحْتُ له، وأنت يا أمير المؤمنين، إن اصطنعتني نصَحْتُ لك وشكرت ». ويقال: إنه اعتذر إليه بأنه أمير المؤمنين، وإنما خدَمَه وخف له الناس بمرْضاتِه، وأنه قد كان في طاعتهم قبل أن أمير أبا مسلم ، فقبل منه ، وأمره بمثل ما أمر به أبا إسحاق من تفريق جند أبي مسلم (۱) ». فلما كان يوم الرَّاوَنديَّة (۱) قام على باب القصر بالمدينة الهاشمية مسلم (۱) ». فلما كان يوم الرَّاوَنديَّة (۱) قام على باب القصر بالمدينة الهاشمية مسلم (۱) ». فلما كان يوم الرَّاوَنديَّة (۱) قام على باب القصر بالمدينة الهاشمية مسلم (۱) ».

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٢، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٣.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٤٩٣، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢١٠، ومروج الذهب ٣: ٣٠٤، والإمامة
 والسياسة ٢: ١٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٧، والبداية والنهاية ١٠: ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر فيهم أنساب الأشراف ٣: ٢٣٥، والأخبار الطوال ص: ٣٨٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٥،
 ٨: ٨، ومقالات الإسلاميين ١: ٩٤، والفرق بين الفرق ص: ١٥٥، وتاريخ الموصل ص: ١٧٣،
 ومروج الذهب ٣: ٢٥٢، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٧، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٢٠٥، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥.

بالكوفة ، وقال : أنا اليوم البَوَّابُ ، لا يَدْخُلُ أحدٌ القَصر ، وأنا حَيُّ ، فَذَبَّ عن أبي جعفرٍ وأَبْلَى ، فرأَى أنه نَصَحَ له ، فرضيَ عنه ، وصارت له مكانةٌ عنده ، وولاهُ الموصل (۱).

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ٢١٠، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩٤، ٥٠٦، وتاريخ الموصل ص: ١٣٧، ١٧٧ ، ١٧٨، ١٩٤، والكامل في التاريخ ٥: ١٧٧ ، ١٧٨ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٨ ، ٣٠٠ ، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٣.

## (٨) قتلُ أبي الجَهْم بن عطية الباهليِّ

وأمْهَلَ أبو جَعْفَر طائفةً من خاصة أبي مسلم وعمّالِهِ، ثم اتهمهم وفَنَكَ بهم. ومن أَجَّلُهُ منهم ثم قَلَهُ أبو الجَهْم بن عطية مَوْلى باهلة. وكان عَيْناً لأبي مسلم على أبي العباس، فكان يكتب إليه بأخباره كلها (۱). وقد وَلاه أبو العباس الوزارة بعد أبي سلمة المخلّال (۲)، فعَلَبَ عليه (۳). ويروي أنه أنكرَ على أبي جعفر غدره بأبي المخلّل لازن، فعَلَبَ عليه (۳). ويروي أنه أنكرَ على أبي جعفر غدره بأبي مسلم، وَسفْكَهُ لِدَمِهِ، ثم عَدَل عن ذلك، قال أبو أبوب المُوريَاني (۱): «أَقْبَلْتُ على أبي الجهم، فقلتُ له: أمَرْتَهُ بِقَتْلِهِ حين خَالَف، حتى إذا قُتِلَ قُلْتَ: هذه المقالة ! فنبَهْتُ به رجلاً غافلاً، فتكلّم بكلام أصلح ما جاء منه، ثم قال: يا أمير المؤمنين، ألا أرد الناس؟ قال: بَلَى، قال: فَمُرْ بمتاع يُحَوَّلُ إلى رُواق آخر من أرواقي الخر من أرواقي هذه. فأمرَ بِفُرُشٍ فأخْرِ جَتْ ، كأنه يريدُ أنْ يُهَبِّى له رواقاً آخر، وخرج أبو

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٥٤ ، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٩ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٥ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٠ ، وأنساب الأشراف ٣: ١٥٦ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۷۱۱، وتاريخ الموصل ص: ۱٤٠، والوزراء والكتاب ص: ۱۳٦، والعيون
 والحدائق ٣: ۲۱٤، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۱۳۷، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٦.

الجهم ، فقال: انصرفوا، فإنّ الأميرَ يريد أنْ يَقِيلَ عند أمير المؤمنين، ورأوا المتاعَ يُنقّلُ، فَظَنُّوهُ صادقاً، فانْصَرَفُوا، ثم راحوا، فأمرَ لهم أبو جعفرٍ بجوائزهم، وأعْطَى أبا إسحاق ماثة ألف.

ثم عَرَفَ أبوجعفر أنه كان يُسرِّبُ أخبارَهُ إلى أبي مسلم، وأنه يَرْمِيهِ بالظَّلْمِ والجَهْم والجَوْر، فَتَغَيَّرَ له، وَنَفَرَ منه، فقتَلهُ بالسَّم، قال البلاذري (۱): «كان أبو الجهم بن عطية مَوْلَى باهلة من أعظم الدُّعاة قَدْراً وغناءً، وهو الذي أخرج أبا العباس من مَوْضِعِه الذي أخفاهُ فيه أبو سلمة وخزيمة، وقام بأمره حتى بُويع، وكان أبو العباس يعرفُ له ذلك، وكان أبو مسلم يثقُ به ويُكاتِبُهُ من خراسان، ويأمُرهُ أنْ يُكاتِبَهُ بالأخبار. فلما استُخلِفَ المنصور بَلغَهُ أنه يكتب إلى أبي مسلم بخبره، وأنه قال: ما على هذا بايَعْناهُمْ ، وإنما بَايعْناهُمْ على العَدْل. فدعاهُ ذات يوم فتغدّى عنده، ثم سُقيَ شربة عسل، فلما وقعتْ في جَوْفِهِ هاجَ به وَجَعَ، فتوهَّمَ أنه قد سُمَّ، فوثبَ، فقال له المنصور: إلى أبني أبا الجهم؟ قال: إلى حيثُ أرسلتني! ومات بعد يوم أو فقمين».

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣ : ١٩٠ ، وانظر الوزراء والكتاب ص : ١٣٦ ، والفخري في الآداب السلطانية
 ص : ١٣٧ .

# (٩) قَتْلُ خالدِ بن إبراهيمَ الذُّهْلِيِّ

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٧٦، وتاريخ الطبري ٧: ٩٩٤، والبدء والتاريخ ٦: ٨٢، والعيون والحدائق ٣: ٢٢، والكامل في التاريخ ٥: ٨١، والبداية والنهاية ١٠: ٧٣.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٢٢٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٥٠٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٩٨،
 والبداية والنهاية ١٠: ٥٧، والنجوم الزاهرة ١: ٣٩٩، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٦.

المنصور، فأخبره بما عايّن، ولم يُجبِ المنصورَ على كتابهِ. فكتب المنصور إلى أبي عصام عبد الرحمن بن سليم مولى عبد الله بن عامر بن كُريْزِ: إِنْ قَتلْتَ أبا داود، فأنتَ أميرُ خراسان، فخَرَجَ أبو عصام إلى كُشماهن، وقد دَسَّ إلى أهلها مَنْ هيَّجَهُمْ، ليَخْرُجَ أبو داود فيفتكَ به. وسمع أبو داود الضجَّة، فصعد ليَنظُر، فمشى على جَنَاحٍ في دارِه، وكان ضعيفَ البَصَرِ، فسقَطَ على وَتَدٍ، فقالت له امرأتهُ: من ذا؟ قال: أنا أبو داود، قد نَزلَ بي ما يريدُ أبو جعفرٍ! واحتمل فماتَ ودُفِنَ، وذلك في سنة تسع وثلاثين ومائةٍ. وكتب أبو عصام بموته إلى المنصور، واجتمع الناس إلى أبي عصام فبايعوه للمنصور» فلم يلبث إلا قليلاً حتى قدم عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي والياً على خراسان، فألح على استخراج ما على عال أبي داود من الأموال (۱)، فقتل بَعْضَهم، وقتل غيرهم ممن كان مُخَالصاً للعباسيين، إذ كان في طالب، يتشبَّعُ، ثم خَلَعَ أبا جعفر، وقال: إنه دعاني إلى عبادته، ودَعَا إلى آل أبي طالب، فقتله (۱).

وثار بعضُ أصحابِ أبي مسلم غَضَبًا لِقَتْلِهِ ، وطَلبًا بِدَمِهِ ، وأشهرهم سنفاذ ، وإسحاقُ التُّرْكِ ، والمُقَنَّعُ الخراسانيُّ ، فبعث أبو جعفرٍ مَنْ قَضَى عليهم (٣٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٥٠٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٩٨، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٢٢٧، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٧١، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٨، والعيون والحدائق ٣: ٢٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٥٠٥، والبداية والنهاية ١٠: ٧٦. والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٩، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر ثوراتهم وقضاء أبي جعفر عليهم في العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص :
 ٨٣ ـ ٨٩ ، والعباسيون الأوائل ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٤.

#### (١٠) قتل جَهُور بن مرار العِجْليِّ

وكان جهور بن مرَّارِ العجليُّ من دُعاةِ بني العباس وقادتهم (۱) ، وهو الذي أحبَطَ ثُورةَ سنفاذ ، وفَضَّ جَمْعَهُ ، وقَتَلَ أتباعه ، وكان شجاعاً سَخِيّاً ، فقسم ما حَوَى من أموال سنفاذ على الجُنْدِ ، وكان فيها خزائن أبي مسلم ، فلم يُوجِّهها إلى أبي جعفر ، فخوَّنهُ وعَزَلَهُ عن الرَّيِّ ، وولاها مجاشع بن يزيد الضَّبَعيَّ ، فلما قدم الريَّ أبي جَهْورٌ أنْ يُسَلِّمهُ العَمل ، فكلَّمهُ ، فأمر به فَضُرِبَتْ عُنُقهُ ، وبعث برأسيه إلى أبي جَهْورٌ أنْ يُسلِّمهُ العَمل ، فكلَّمهُ ، فأمر به فَضُرِبَتْ عُنُقهُ ، وبعث برأسيه إلى أبي الخُزَاعيَّ في قُوَّادٍ ، فأجتمعوا بأصبهان ، فوجَّه إليهم زبارة البُخاريَّ فكسروا عسكره وفَرَّقُوهُ ، ورجع إلى الريِّ جريحاً . ثم ناجَزَهم جَهُورٌ فهزموه ، فمضى إلى أذَرْ بيجان ، وعليها يزيدُ بن حاتم المُهلِّيُّ ، ليأخُذَ له ولأخيهِ أماناً ، فلما صار بِبَعْضِ الطريق ، وثَبَ بعضُ أصحابِه به وبأخيهِ ، فقتله ها ، وأتوا يزيد برُوُّوسهما ، فقتَل الطريق ، ونحَبَ برؤوسهم جميعاً إلى أبي جعفر ، فنصَب رأس جَهْورٍ ورأس أخيه وَلَيْتُهُ ، وأخذَذَ زبارةَ البخاريُّ ، فقتَلهُ وصَلَّبهُ بالكوفة (۱) .

<sup>(</sup>١) أنظر أنساب الأشراف ٣: ١٠٧، ١٥٣.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٢٤٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩٧، والعيون والحداثق ٣: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٨٤، والبداية والنهاية ١٠: ٧٣.

وعلى هذا النَّحْوِ كان أبو مُسْلم مُطْلَقَ اليدِ بخراسان، وكان جَبَّاراً عنيداً، ومُتَسَلِّطاً مُسْتَبِدًا، فقتلَ كلَّ النُّقباءِ والدُّعاةِ الذين انتقدوا مُمَارَسَاتِهِ ومُزَاوَلاتِهِ، ومُتَسَلِّطاً مُسْتَبِدًا وقَسُوتَهُ، وهَتَفُوا بتَعَسُّفِهِ وتَعَدِّيهِ، وجَهَرُوا بمُخَالفته ومُعارَضَتِهِ، ونَصَبُوا أنفسهم لمُحاربته ومُناهَضَتِهِ. وقتلَ أبو العباس أبا سَلَمةَ الخَلاَل ، لأنه أجمع على تَحْويلِ الخلافةِ إلى العلويِّينَ، وقتلَ أبو جَعْفَر أبا مسلم ، لأنه استُطال عليه ، واستهان به ، وأراد أنْ يُشاطِرَهُ الحُكْم ، وقضى على أكثرِ أصحابِهِ وقادَتِهِ الذين كانُوا يُهالِتُونَهُ ويُعاوِنُونَهُ ، حتى تَخْلُصَ الخلافةُ للعباسيين، ويَصْفُو لهم المُلْكُ ، فيَسْتَقِلَّ بالأمْر، وينفردَ بالسَّلْطان.

« الفصل الثامن »

«اسْتِئْصالُ العَبَّاسيّينَ للأُمويِّينَ»



## (١) قَتْلُ مَرُوانَ بنِ محمدٍ

تَنَبَّعَ العبَّاسيون بني أمية ، بعد أن طَوْحُوا بدولتهم ، فأخذوا أبناء الخلفاء والأمراء منهم ، فقتلوهم قَتْلاً ذريعاً ، ومثلُوا بهم تمثيلاً فظيعاً ، وبَالَغُوا في الفَتْكِ بهم ، انتقاماً منهم ، وإفناء لهم ، فلم يُفلِت منهم إلا رَضِيع وَمَن استُخفَى أو هَرَبَ إلى الأندلس (١) . فقد قَتَل عبد الله بن علي طائفة منهم في معركة الزَّاب (٢) ، وجد صالح بن علي في طلب مروان بن محمد ، بأمْرِ أبي العباس ، فلَحِقة عامر بن اسماعيل الحارثي بقرية بُوصِير من صعيد مصر ، فقتَله ، واحتزَّ رأسه ، وبعث به إلى أبي العباس ، فصلبه بالكوفة (٣) ، ويقال : بل أرْسَلَهُ إلى أبي مسلم ، وأمرة أن يُطاف به في خراسان (١) .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٤٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٩٠.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٠٣، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٤، وتاريخ الموصل ص: ١٣١، ومروج المذهب ٣: ٢٠٠، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٤، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٧، ومعجم البلدان: الزابيان، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٧، ٤٤٥، والبداية والنهاية ١٠: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٢، وتاريخ الطبري ٢: ٤٤١، وتاريخ الموصل ص : ١٣٧، والبدء والتاريخ ٦: ٣٠٠، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٤، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٤، ومروج الذهب ٣: ٢٧١، والأغاني ٤: ٣٤٣، والفخري في الآداب السلطانية ص : ١٣١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣١، والكامل في التاريخ ٧: ٤٢٤، والبداية والنهاية ١: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٧٣.

وفي بعض الروايات الشّيعية أن أبا العباس تَشَفَّى بِقَتْلِهِ، قال المسعودي (١) : «لمَّا أَبِيَ أبو العباس برأس مروان، وَوُضِعَ بين يديه، سَجَدَ فأطالَ السجود، ثم رَفَعَ رأسَهُ فقال : الحمدُ لله الذي لم يَبْقَ ثأري قَبلَكَ وقَبلَ رَهْطِك، والحمدُ لله الذي أظفرَني بك، وأظهرَني عليك. ثم قال : ما أُبالي متى طرَقَني الموتُ، قد قَتلْتُ بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين، وأحرَقْتُ شيلُو هشام بابن عمي زيد ابن علي ، وقتلتُ مروان بأخي ابراهيم».

وأُسَرَ صالحُ بن علي أبا عثمان ، ويزيدَ ابني مروان بن محمد ، وامْرأةَ مروان وبناته فحملَهم إلى أبي العباس بالكوفة ، فأطلقَ النساء ، وحَبَسَ الرجال (٢) .

ونجا عبدُ الله وعبيدُ الله ابنا مروان ، فأوْغَلَا في صعيد مصر ، وخَرَجَ معها جماعة من نسائهم من البنات والأخوات وبنات العمِّ ماشياتٍ هائماتٍ على وُجُوهِهنَّ ، فَوَافَوْا بلادَ الخَبَشة ، فَقُتِلَ عبيدُ الله فَوَافَوْا بلادَ الخَبَشة ، فَقُتِلَ عبيدُ الله بها ، ومَضَى عبد الله حتى أتنى بابَ المَنْدبِ ، ثم خرج إلى مكة في زيِّ الحَمَّالين ، فوردَهَا ، وأقامَ بها حتى دُلَّ عليه ، فأُخِذَ وحُبِسَ مع سائِرِ أهلِهِ ، فلم يزل محبوساً إلى خلافة الرشيد ، ومات ببغداد (٣) . ويقال إن المهدي أخلَى سبيله وأعْطَاهُ عشرة الله درهم (١٠) .

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٧١، والأغاني ٤: ٣٤٣، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٥١، وانظر مروج الذهب ٣ : ٢٦٢، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٢٨.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٧، ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٣٣٨، والعقد الفريد ٤: ٤٧٢، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٥، ومروج الذهب ٣: ٢٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢١، ١٦٣، وشذرات الذهب ١: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٩٤.

وفي بعض الرّوايات الشّيعية التي نقلها المسعوديُّ أنَّ عامرَ بن اسماعيل الحارثي وجَّة بنات مروان بن محمد وجواريه وحَسَمَهُ إلى صالح بن علي ، فاستُعْطَفَتْهُ بنت مروان الكبرى ، وسألته أنْ يُنْصِفها وأخواتها ، فأنذرها بِقتْل جميع الرجال والنساء الذين سيقوا إليه من أهلها ، إذا كانت تَطلُّبُ العَدْلُ في الحُكْم ، لأن في ضَرْبِ أَعْناقِهم قصاصاً لِقَتْلَى بني هاشم من العباسيين والطّالبين الذين سَفَكَ قَوْمُهَا دماءهم! واسترسل في إحْصَاء قتْلاهم ، وفي وَصْف مصارعهم ، وفي تَصْوير ما لحق بأهلِهم وذويهم من العذاب والهوان ، فذكر قتْلَ أبيها للإمام إبراهيم بن محمد بحرَّان ، وقتْلُ هشام بن عبد الملك لزيد بن علي وصَلْبَهُ له بالكوفة ، وقتْلُهُ لامْرأتِهِ بالحيرة ، وقتْلُ الوليد بن يزيد ليحيى بن زيد بخراسان ، وقتْل عبيد الله بن زياد لمسلم بن عقيل بالكوفة ، وقتْل يزيد بن معاوية للحسين بن علي بالكوفة ، وسَبّيهُ لنسائه بن على بالكوفة ، وقتْل واعْتنى في بالكوفة ، واعْتنى في ما في بالكوفة ، واعْتنى أنسائه كما تُسْبَى فِسَاءُ المشركين! فقالت : فَلْيسَعْنا عَفْوكم إذاً ، فرقَ لَهُنَّ ، واعْتنى من وأرْسَلَهنَ إلى حَرَّان ).

ولا يَغِيبُ ما في هذا الخبر الطويل ونظائره من افتعال وتَهْويل، ولا ما فيه من دعاية شيعيَّة، ولا ما له من غاية إعلاميَّة، فقد كان مُؤرِّخُو الشيعة كالمسعودي يريدون أنْ يُظهروا تسلُّطَ الأمويين، ويُضَخِّمُوا عُنْفَهم بالعَلوييّن، وعَسفهم بالعباسيين، وكانوا يريدون أنْ يُوضِّحُوا لينَ العباسيين، ويَنْفُخُوا في رِفْقهم بالأمويين، وكانوا يريدون أنْ يكشفوا عن رعاية العباسيين لأبناء عُمومتهم من العلويين، وأن يُبيِّنُوا انتقامَهم لهم من الأمويين، وقد ألحوًّا على ذلك قبل أنْ يَفْتِك العباسيون بالعلويين، لمنازعتهم لهم في الخلافة، ومُغالبتهم لهم عليها (٢).

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٦٢، وانظر شرح نهج البلاغة ٧: ١٢٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر العباسيون الأوائل ١: ١٢١.

وقال ابن أبي الحديد (١): « لمّا قُتِلَ مروان بِبُوصير، قال الحسن بن قَحْطَبة: أخْرِجُوا إليَّ إحدى بنات مروان، فأخْرَجُوها إليه، وهي تُرْعِد، قال: لا بأسَ عليك! قالت: وأيُّ بأسِ أعظمُ من إخْراجِكَ إبايَّ حاسرةً، ولم أز رَجُلاً قبلك قط !! فأجْلَسَهَا، وَوَضَع رأسَ مروان في حِجْرها، فصرخت واضطرَبَت، فقيلَ له: ما أرَدْتَ بهذا؟ قال: فَعَلْتُ بهم فِعْلَهم بزيد بن علي ، لما قَتَلُوهُ، جَعَلُوا رأسَهُ في حجْر زينَبْ بنت على بن الحسين».

والغَرضُ من الخبر ظاهر، وهو إبرازُ انْتِصَاف العباسيين وقادتهم للعلويين، والتَّوْليدُ فيه بَيِّنَ ، فإنَّ الحسن بن قَحْطبة الطائي لم يكن مِنَ القادة الذين ساروا مع صالح بن علي إلى مصر لِقَتْلِ مروان بن محمد (٢) . وهو مُشْتَقُ من بعض الروايات لخَبرِ قَتْلِ عامر بن إسهاعيل الحارثي لمروان بن محمد ، وما جاء فيها من أنه احتَزَّ رأسَ مروان ، وأَلْقَاهُ في حِجْرِ ابْنَتهِ (٣) .

وفي بعض الرواياتِ الشّيعيَّةِ أنّ أبا العباس استَهْجَنَ ما فَعَلهُ عامر بن إساعيل الحارثي بعدَ أنْ قتلَ مروان بن محمد، وحَوَى عسكره، فقد أنكرَ قُعُودَهُ على فراشِهِ، وأكلَّهُ من طعامه، ووضْعَهُ لرأسه في حِجْرِ ابنتِه الكبرى أم مروان، وتَقْريعَهُ لها حتى أَسْخطها، فعَنَّفَتُهُ، ونَدَّدَتْ بصَنيعِه، وتَضَرَّعَت إلى الله أنْ يُهْلِكُهُ، وكتبَ إليه يُوبِّخَهُ ويأمُرُه أنْ يُكفِّرُ عن ذَنْبِه، وأنْ يسأل الله العَفْوَ عنه، قال المسعودي (٤):

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٣، وانظر خبراً آخِر ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شذرات الذهب ١: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٧٧١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٠، وشذرات الذهب ١: ١٨٤.

«بَلَغَ السَّفَاحَ فِعْلُهُ وكلامُهَا ، فاغتاظ من ذلك وكتب إليه : وَيْلَكَ ! أماكان لك في أُدَبِ الله عَزَّ وجَلَّ ما يَزْجُرُكَ عن أَنْ تَأْكُلَ من طعام مروان ، وتَقْعُدَ على مهادِه ، وتتمكَّنَ من وسَادِهِ ! أمّا والله لولا أَنَّ أميرَ المؤمنين تأوَّلَ ما فَعَلْتَ على غيْرِ اعتقادٍ منك لذلك ، ولا شَهْوةٍ ، لَمَسَّكَ من غَضبِهِ وأليم أدبِهِ ما يكون لك زاجراً ، ولِغيرِكَ واعظاً ! فإذا أتاك كتاب أمير المؤمنين فتقرَّب إلى الله تعالى بِصَدقةٍ تُطْفى بها فَضَبَهُ ، وصلاةٍ تُظهرُ بها الاسْتِكَانة ، وصُمْ ثلاثة أيامٍ ، ومُرْ جميع أصْحَابِكَ أَنْ يَصُومُوا مِثْلَ صِبَامِكَ ».

### (٢) قَتْلُ الأُموييِّنَ بمصر

وذكر ابن تَغْرِي بَرْدي أنَّ صالح بن علي «قبضَ على جَمْع كثيرٍ من المصريينَ الأُمويين، منهم عبدُ الملك بن مروان بن موسى [بن نُصَيْرِ اللَّخْمي] أميرُ مصر، وأخوه، وقَتَلَ كثيرًا من شيعة بني أمية، وحَمَلَ طائفةً منهم إلى العراق، وقُتِلُوا بقلَنْسُوةَ من أرْض فِلَسْطين (١) ». ثم عَفا عن عبد الملك بن مروان وأخيه معاوية (٢).

وسمَّى ياقوتُ الحمويُّ من قُتِلَ بقَلَسُوةَ من أُمرَاءِ بني أمية ، يقول (٣) : «قُتِلَ بها عاصم بن أبي بكر ، وعبد الملك ، وعمرو بن أبي بكر ، وعبد الملك ، وأبان ، ومَسْلَمة بنو عاصم ، وعمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان ، ويزيدُ ، ومروانُ ، وأبانُ ، وعبدُ العزيز ، والأَصْبَغُ بنو عمرو بن سهيل بن عبد العزيز ، حُمِلُوا من مصر إلى هذا المَوْضع ، وقُتِلُوا فيه مع غيرهم من بني أمية ».

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١ : ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: قلنسوة.

#### (٣) قتلُ الأمويينَ بدمشق

ويقالُ: إِنَّ عبد الله بن علي دَخَل دمشقَ عَنُوةً (١) ، ويقال : إنه أَعْطَى أَهْلها الأَمان ، فلما فَتَحُوا أبوابَهَا ، غَدَرَ بهم (٣) ، وقَتَلَ كثيراً منهم (١) . وأباحَ القَتْلَ فيها ثلاث ساعات (١) ، ففتَكَ جُنُودُهُ بأهلها ونَهَبُوها ، ثم هدَمَ سُورَهَا حجراً حَجراً ، وأقامَ بها خمسة عشر يوماً ، ثم تَوجَّه إلى فلسطين (٥) .

وفي كثيرٍ من الرِّوايات أنَّ العصبيةَ القبليةَ ثارتْ بين أهل دمشق ، إذكان اليمانية منهم يكرهون بني أمية ويُعَادُونهم ، وكان المُضَرِيَّةُ منهم يُحِبُّونهم ويُوَّيِّدُونَهم . فسوَّدَ اليمانيةُ ، وأعلنوا مُولاتهم لبني العباس ، وبَعثُوا بطاعتهم إلى عبد الله بن علي ، ثم

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٨، وتاريخ الموصل ص: ١٣٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٥، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥، وشذرات الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ البعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦، ٣٥٦، والبدء والتاريخ ٦: ٧١، ومروج الذهب ٣: ٢٦١.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦، ٣٥٦، والأخبار الطوال ص: ٣٦٦،
 وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، وتاريخ الموصل ص: ١٣٥، والبدء والتاريخ ٦: ٧٧، ومروج الذهب ٣: ٧٦١ والعبون والحدائق ٣: ٣٠٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٦، والبداية والنهاية ١١٠ ٥٤.

وَثُبُوا على المُضَرِيَّةِ فَقَتَلُوهُم ، وَنَكَّلُوا بَهُم ، وقتلوا الوليد بن معاوية بن عبد الملك ابن مروان ، وكان عامل مروان بن محمد على دمشق<sup>(۱)</sup> . ويقال : إنَّ عبد الله بن علي قَتَلَهُ <sup>(۲)</sup> ، ويقال : بل بعث به إلى أبي العباس ، فقتَله وصلَبهُ بالحيرة <sup>(۳)</sup> ، والقولُ الأولُ أَرْجَحُ لتواتُر روايته واستُفَاضتها ، وإجاع المؤرخين عليها .

ورَوَى أبو حنيفة الدينوري أنَّ عبد الله بن علي قَتَلَ من وَجَد بدمشق من وَلَدِ مروان بن الحكم (١) ، وذكر المقدسيُّ أنه قَتَلَ من كان بها من بني أمية (٥) ، وأشارَ ابنُ أبي الحديد إلى أنه قَتَلَ بها خلقاً كثيراً من أصحابِ مروان بن محمدٍ ، وموالي بني أمية وأثباعِهم (٦) .

وقال خليفة بن خياط (٧): «أخذَ عبدُ الله بن علي حين دَخَلَ دمشق يزيدابن معاوية بن مروان ، وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، فبعث بها إلى أبي العباس ، فصلهها ».

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٨، وتاريخ الموصل ص: ١٣٥، ومروج الذهب ٣: ٢٦١، والعبون والحدائق ٣: ٢٠٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٢، والكامل في التاريخ
 ٥: ٤٢٦، والبداية والنهاية ١٠: ٤٤.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦، ومروجالذهب ٣: ٢٦١، وشرح نهج البلاغة ٧: ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ص: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ٦ : ٧١.

 <sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢٢، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٤٥، والنجوم الزاهرة ١: ٣١٩، وشدرات الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٦١٦ ، وتاريخ الموصل ص : ١٣٨ ، وتاريخ دمشق المخطوط ٩ : ٣٩٠

وقال اليعقوبي (١): «مضَى مروان إلى فلسطين هارباً ، فلَحِقَهُ عبد الله بن عبد الملك ، فأسره عبدُ الله بن علي ، وأسر معه عبدَ الله بن يزيد بن عبد الملك ، فوجَّهَ بهما إلى أبي العباس ، فصلَبها بالحيرة ».

وقال المسعودي (٢): «أتى عبدَ الله بن علي يزيدُ بن معاوية بن عبد الملك ابن مروان ، وعبدُ الجبَّار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، فحملها إلى أبي العباس السفاح ، فقتلها وصلَبها بالحيرة ».

وقال المقدسي (٣): «بعث بمن ظفر به من أولادهم ومواليهم إلى أبي العباس ، فقتلهم وصلبهم كُلَّهم بالحيرة».

ولم يقتصر عبد الله بن علي على قَتْلِ رجال بني أمية ، بل قَتَلَ نِسَاءَهُم أيضاً ، قال ابن كثير (٤): «أرسل امرأة هشام بن عبد الملك ، وهي عَبْدة بنت عبد الله ابن يزيد بن معاوية ، صَاحِبَةُ الحال ، مع نَفَرٍ من الخُراسانيَّة إلى البَرِّيَّة ماشيةً حافيةً حاسيرةً ثيابها عن وَجْهِهَا وجسدها ، ثم قَتَلُوهَا».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٦١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦ : ٧٧.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٥٥.

# (٤) نَبْشُ قُبورِ الأمويين

واشتط عبد الله بن علي في الانتقام من بني أميّة ، فلم يَرْضَ بِقَتْلِ أحيائهم من رجالهم ونسائهم ، بل نَبشَ قبورَ موتاهم ، واستخرجَ عِظامَهم ، فَرَمى بَعْضَها بالسّهام ، وضَرَبَ بعضَها بالسيّاط ، وعَلَّقَ بعضَها على العيدان ، ثم أحرَقَها ، وذرَّى رَمادَها في الريح ، قال البلاذري (١) : «أمر بِنَبشِ قبرِ معاوية ، فما وُجِدَ من معاوية إلاَّ خَطُّ ، ونُبِشَ قبرُ يزيد بن معاوية ، فوُجِدَ من يزيد سُلامَيَاتُ (١) رَجْلِهِ ، ووُجِدَ من عبد الملك ابن مروان بعض شُؤونِ رأسِهِ ، ولم يُوجَدْ من الوليد وسلمان إلّا رُفاتٌ ، وَوُجِدَ هشامٌ صحيحاً ، إلّا شيئاً من أنفهِ ، وشيئاً من صُدْغِهِ ، وذلك أنه كان طُليَ بالزئبقِ والكافورِ وماء الفُوه (٣) ، وَوُجِدَتْ جُمْجمةُ مسلمة ، فاتُخِذَت عضضاً حتى تَناثَرَتْ ، ولم يَعْرِض لعمر بن عبد العزيز ، وجُمِعَ ما وُجِدَ في القبور فأخرق » .

وما نَقَلَهُ البلاذري مِنْ خَبرِ نَبْشِ عبد الله بن علي لقُبورِ بني أمية هو أشدّ رواياتِ الخبرِ حَيْدةً ، وأكثرُهَا اعتدالاً ، وقد حَفِظَ سائر المُؤرخين الخبرَ السابق ، وساقُوهُ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) السلاميات: جمع سُلامَي، وهي عَظْم الأصابع في اليد والقدم.

<sup>(</sup>٣) الفُوَّه: ما يعالج به الطيب.

بقريبٍ من معناه ولَفْظِهِ عندَ البلاذري ، وزادوا بَعْضَ التّفاصيل ، فسمَّوا مَنْ تولّى نَبْشَ الْقبورِ بأجنادِ الشام ، وبيَّنوا ما صُنِعَ بالعظم الذي وُجِدَ في كلِّ قبرِ منها (١١) .

وحَفِظَهُ أيضاً مؤرخو الشيعة ، ولكنهم توسَّعُوا في عَرْضِهِ ، وبسَطُوا القَوْلَ فيه بَسْطاً. وذكروا سَبَبَ نَبْشِ عبد الله بن علي لِقُبورِ بني أمية ، واحْتَجُّوا له ، وسَوَّعُوا عَبَنَهُ بعِظامِهمْ ، وأَحَلُّوه ، وأَفْتُوا بصحَّتِهِ ، ولم يُحَرِّموه (٢) ، فذكر بعضهم أنه اقتص منهم لمن جَلَدُوا من العباسيين ، قال اليعقوبي (٣) : «لمّا صار إلى الرُّصافة ، أخرج هشام بن عبد الملك ، ووجدة في مغارةٍ على سَريره ، ... ، فأخرجه فضرب وجهه بالعَمود ، وأقامه بين العُقابَيْنِ (١) ، فضربه مائة وعشرين سَوْطاً ، وهو يتناثر ، ثم جمعه فحرقه بالنار ، وقال عبد الله عند ذلك : إنَّ أبي ، يعني علي بن عبد الله ، كان يُصَلّي يَوْماً ، وعليه إزارٌ ورداء ، فضربني الله فداءك ، ما هذا ؟ فقال : إنَّ الأحول ، فلم فرأيت في ظهرهِ آثار السيّاط ، فلم فرأيت في ظهرهِ آثار السيّاط ، فلم فرأيت في ظهرة آثار السيّاط ، فعاهدت الله إن ظفرت به أنْ الأحول ، عني هشاماً ، أخذني ظُلْماً ، فضربني ستين سَوْطاً ، فعاهدت الله إن ظفرت به أنْ أَخْرَبُهُ بكل سَوْطٍ سَوْطَيْن » !

وجاء في بعض الروايات الشيعية التي أسندها ابن عساكر إلى محمد بن سليان النَّوْفلي ، وكان مع عبدالله بن على أوَّلَ ما دَخلَ دمشق أنه «نبشَ قبور بني أمية ، . . . ، وكان يَجِدُ في القَبْرِ العُضْوَ بعدَ العُضْوِ ، إلاّ هشامَ بن عبد الملك ، فإنه

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص : ١٣٨، والبدء والتاريخ ٦ : ٧٧، والعيون والحداثق ٣ : ٢٠٦، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٣٠، والبداية والنهاية ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۵٦، ومروج الذهب ۳: ۲۱۹، والفخري في الآداب السلطانية ص:
 ۱۳۳ ، وشرح نهج البلاغة ۷: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) العقابان: خشبتان يَشْبُحُ الرجلُ بينهما الجِلْدَ.

وَجَدَهُ صحيحاً لم يَبْلَ منه غير أَرْنبةِ أَنْفِهِ ، فضربَهُ بالسياط ، وهو مَيِّتٌ ، وصَلَبهُ أياماً ، ثم أحرقه ، ودَقَّ رَمادَهُ ، ثم ذَرَّهُ في الربح ، وذلك أنَّ هشاماً كان قد ضَرَبَ أخاه محمد بن علي ، حين كان قد اتَّهِم بِقَتْلِ وَلَدٍ له صغير ، سبعائة سؤطٍ ، ثم نَفاهُ إلى الحُميَمةِ بالبَلْقاء (۱) ».

وما وَرَدَ فِي الحَبر الأول من أنَّ هشام بن عبد الملك جلد على بن عبد الله ، وما وَرَدَ فِي الحَبر الثاني من أنه جَلَدَ محمد بن علي فيه تخليطٌ وتلْفيقٌ كثيرٌ ، وهو باطلٌ من الأباطيل ، فإن هشاماً لم يضرِب على بن عبد الله ، ولم يضرِب ابنه محمداً ، ولم يُخْرِجُهُ إلى الحُمَيْمة .

والخَبرانِ مُحَرَّفان عن خبر آخر صحيح ، أطبَّقَ المؤرخون عليه ، وهو أَنَّ الوليد بن عبد اللك ضَرَبَ على بن عبد الله في قَتْلِ سليط ، وغرَّبهُ إلى دَهْلَك ، ثم سمَح له أَن يُقيمَ بالحِجْرِ من ديار ثمودَ بوادي القُرَى ، فلم يَزَلْ بها حتى مات الوليدُ ، فردَّهُ سلهان بن عبد الملك إلى الحُمَيْمَة (٢) .

وذكر بعضهم أنه أقاد مَوْتَى بني أمية بمَنْ قَتَلُوا من العَلويِّين، قال المسعودي (٣): «إنّا ذَكَرْنَا هذا الحَبر في هذا المَوْضع لِقَتْل هشام زَيْدَ بن علي، وما نَالَ هشاماً مِنَ المُثْلَة بما فَعَلَ بِشِلُوه من الإحراق، كَفِعْلِهِ بزَيْد بن علي»! وقال ابن أبي الحديد (٤): «قرأتُ هذا الخبر على النقيب أبي جعفر يحيى بن أبي زيدٍ

 <sup>(</sup>١) ترجمة محمد بن سلمان بن عبد الله النوفلي بتاريخ دمشق ، مخطوطة المكتبة الظاهرية رقم : ٣٣٧٩ ،
 الجزء الخامس عشر. وانظر البداية والنهاية ١٠ : ٤٥ .

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، وانظر رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٧٩، والمعارف ص: ١٧٤، والبدء والتاريخ ٦: ٣٣، والعيون والحداثق ٣: ١٨٣، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، وشرح نهج البلاغة ١٥: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢١٩. ﴿ ٤) شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٢.

العَلويِّ بن عبد الله في سنة خمس وستمائة ، وقلتُ له : أمَّا إحْرَاقُ هشام بإحْراقِ رَيْدٍ فَمَفْهُومٌ ، فما معنى جَلْدِهِ ثمانين سَوْطاً ؟ فقال رحمهُ الله تعالى : أظُنُّ عبد الله بن علي ذهب في ذلك إلى حَدِّ القَذْف ، لأنه يقال : إنه قال لِزَيْدٍ : يا بْنَ الزَّانية ، لمَّا سَبُّ أخاهُ محمداً البَاقِرَ ، عليه السلام ، فسبَّهُ زَيْدٌ ، وقال له : سَمَّاهُ رسولُ الله ، صلى الله عليه وآلِهِ البَاقِرَ ، وتُسَمِّيهِ أَنْتَ البَقَرَة ! لشَدَّ ما اخْتَلفتما ! ولتخالِفنَه في الآخرة كما خَالَفْتُهُ في الدنيا ، فيرِدُ الجَنَّة ، وتَرِدُ النارَ . وهذا اسْتِنْبَاطُ لَطيفٌ » !!

كذلك كان بعضُ المؤرخين من الشيعة يَخْتَرِعُونَ الأحداث، ويَضَعُونَ الأحبار، ويَشَعُونَ الأخبار، ويَبْتَدعونَ الأعْذَار، وكان العلماءُ والفقهاءُ منهم يُنَقِّرونَ عن العلل، ويُفَتِّشونَ عن الحُجَج، ويَلْتَمِسونَ الرُّحَص، ﴿ويَسْتَخْلِصونَ النتائج، ويُصْدِرُونَ الأحكام، حتى يجوِّزُوا بها القبائح، ويُصَحِّحُوا الفواحش التي ارْتكبها بعضُ العباسيين، بِنَبْشِهم لقُبورِ الأُمويِّين، وجَلْدهم لمَوْتَاهُمْ، وصَلْبِهِمْ لعظامِهِمْ، وإحْرَاقهم لرُفاتِهم، فرحين بانْتِقَامِهمْ للعَلويِّين، وإبادَتِهمْ للأمويين!

وفي بعض الروايات الشّيعية أنَّ أبا العباس هو الذي أمَرَ عَمَّهُ عبد الله بن علي أنْ يُفني الأُمويين، ويَقْتَص منهم للهاشميين، قال اليعقوبي (١): «يقال: إنَّ أبا العباس كتَنبَ إليه: خُذْ بثأرِكَ من بني أمية، فَفَعَلَ بهم ما فَعَلَ، وَوَجَّه فَنَبَشَ قبور بني أمية، فَلَعَلَ بهم أحداً»، وقال أبو الفَرَج بني أمية، فأخرَجَهُم وأخرقهم بالنار، فما تَرَكَ منهم أحداً»، وقال أبو الفَرج الأصفهاني (٢): «كتبَ إلى عُمَّاله في النَّواحي بِقَتْلِ بني أمية».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٤: ٣٤٦، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٧.

# (٥) قَتْلُ الأمويين على نهر أبي ُ فُطْرُسٍ بفلسطينَ

وغَدَرَ عبد الله بن علي بجاعةٍ من بني أمية على نهر أبي فطرُس بفلسطين ، فقتَلَهُمْ بعد أنْ أعْطَاهُمُ الأمان ، ومَزَّقهم شَرَّ مُمَزَّقٍ ، وقد اخْتُلِفَ في عَدَدهم ، فقيل (١) : كانوا اثنين وسبعين ، وقيل (٢) : كانوا بضعاً وثمانين ، وقيل (٣) : كانوا اثنين وتسعين .

وحملَهُ علَى الفَتْكِ بهم ثلاثة أسباب: الأول لجَاجَتُهُ في الانتقام، وكان جَافِي الطَّبْعِ، فظَّ النَّفْسِ، غَلِيظَ الكَبِدِ، قاسيَ القَلْب، قد غَلَبَتْ عليه نَزْعَةُ الأُخْذِ بالتَّأْرِ، واسْتَحكَمَتْ فيه، وتمكّنت منه الشَّهْوَةُ لسَفْكِ الدَّم، واسْتَبَدَّتْ به، فنكَّلَ بالأمويين أَبْشَعَ التَّنْكيل، ومَثَّلَ بهم أَشْنَعَ التَّمثيل، وكان أَعْتَى قوْمهِ عليهم، وأكثرَهُمْ بَطْشاً بهم، وأشْهَرَهُمْ قَتْلاً لهم، قال ابن عبْدِ رَبِّهِ (١٤): «كان أَشدَ الناسِ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٣، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٥، والكامل، للمبرد ٤: ٨، والعقد الفريد ٤: ٨٨٤، والبدء والتاريخ ٦: ٧٢، وتاريخ الموصل ص: ١٣٩، ومروج الذهب ٣: ٢٦١،
 والعيون والحدائق ٣: ٢٠٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢١، ١٢١، ١٢٧،

<sup>(</sup>٣) الكامل في التازيخ ٥: ٤٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤: ٧٨٧.

على بني أمية عبدُ الله بن علي \* . ومن أجل ذلك سمّاهُ بعضُ المؤرخين السَفَّاح (۱) و كان الناس من أهل عَصْرِهِ هم الذين أطْلَقُوا عليه هذا اللَّقب (۲) . وجاء في شعر حَفْصِ الأموي ما يُويِّدُ ذلك ، وكان حَفْصٌ من شعراء بني أمية المَعْدُودِينَ المُقَدَّمِينَ في مَدْحِهمْ ، والتَّشَيُّع ِ هم ، وانصِبابِ الهَوَى إليهم ، وكان مُنْحَوِفاً عن بني هاشم ، مَعْرُوفاً بالقَدْح فيهم ، والطَّعْنِ عليهم (۱) ، فطلَبهُ عبد الله بن علي ، فلم يقدِرْ عليه ، ولم يَجِدْ مَهْرباً منه ، إلا يقدِو عليه ، وطلَب العَفْوِ منه ، فأتأه مُسْتأمناً ، فقال : أنا عائذٌ بالأمير! فقال له : ومَن أنت؟ قال : أنا حَفْصٌ الأُمَويُّ ، فقال : أنت الهجّاء لبني هاشم! فاعتذر له ، وأنشده قصيدةً طويلةً ، دمغ فيها بني أمية بالبغي على الناس ، حتى قَيْضَ الله لم بني العباس فأنقذُوهم من شرَّهم ، وحَرَّروهم من ظُلوهم ، واصْطَفى منهم عبد الله بن علي ، سَفَّاح آل الرَّسول » ، فقطع دَايِرهم ، واستأصل شأفتهم ، يقول (١٠) : فلسمّا رأى الله أن قد طَغَتْ ولم يَحْدِيل الناس طُغْيَانَهَا فلسمّا رأى الله أنْ قد طَغَتْ ولم يَحْدِيلِ الناس طُغْيَانَهَا ولو آمنَتْ فَبْلَ وَقُع العذاب فَعَد يَقْ بَاللهُ إِيَّالهُ اللهُ إِيَانَهَا ولو آمنَتْ فَبْلَ وَقُع العذاب فَعَد يَقْتَ اللهُ إِيَانَهَا اللهُ اللهُ المُوتِ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ إِيَانَهَا اللهُ اللهُ إِيَانَهَا اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) العيون والحدائق ٣: ٢٠٧، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٦: ٧٤.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ١٠٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٩١، ومعجم الأدباء ٤: ١١٥،
 وانظر كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص: ٤٢.

 <sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٧٤، وتاريخ الموصل ص: ١٤١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٩١،
 ومعجم الأدباء ٤: ١١٦.

فَصَفَحَ عنه ، وَوَصَلهُ بَخْمَسَمَائَةِ دَيِنَارٍ ، وقال له خادِمُهُ (١) : «لا تَقْطَعْنَا ، وأَصْلِحْ مَا شَعَثْتَ منا ».

وأمَّا السَّبُ الثاني فهو تُورةُ أبي محمدٍ زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان ، فإنه خَرجَ بقِنَّسْرينَ سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، وطبع في الخلافة ، وقال : أنا السُّفياني الذي يُروَى أنه يَرُدُّ دولة بني أمية ، وكاتَبَ بَعْضَ أمراء بني أمية ، فأجابَهُ نَفَرٌ منهم (٢) ، قال البلاذري (٣) : «وبلغ عبد الله بن علي الخبر ، فقتل جميع مَنْ كان معه من بني أمية ، ومن يَهْدي هَدْيَهم (١) ». فأراد أن يَقْضي عليهم ، ويتخلّص من خطرهم ، قبل أنْ يسيرُوا إلى أبي محمدٍ السفياني ويَنْضَمُّوا إليه ، ويُحاربُوا بني العباس معه .

وأمَّا السببُ الثالثُ فهو تحريضُ الشعراءِ مِنْ موالي بني هاشم له عَلى قَتْل بني أُميَّة ، فقد قَدِمَ عليه منهم شبِلُ بنُ عبد اللهِ ، وأنشَدَهُ قصيدةً سينيةً ، أغراهُ فيها بِضَرْب أَعْناقِ مَنْ أَعْطَاهُمْ الأمانَ مِنْ بني أمية ، حتى يقتَصَّ منهم لمن قَتَلُوا من الهاشميين ، كحمزة بن عبد المطلب ، والحسين بن علي ، وزيد بن علي ، والإمام

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٩١، ومعجم الأدباء ٤: ١١٦.

 <sup>(</sup>۲) انظر ثورة أبي محمد السفياني في أنساب الأشراف ۳: ۱۷۰، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳۵٤، وتاريخ الطبري ۷: ٤٤٤، والبدء والتاريخ ٦: ٧٣، وتاريخ الموصل ص: ١٤٠، ١٤٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٥: ٤٠٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٣، ٥٣.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) يهدي هَدْيهم: يسير سيرتهم.

إبراهيم ، فأحْفَظَه عليهم ، ففتك بهم (١) ، قال المُبَرِّد (٢) : « دَخَلَ شبل بن عبد الله ، مولى بني هاشم ، على عبد الله بن علي ، وقد أُجْلَسَ ثمانين رجلاً من بني أمية على سُمُطِ الطّعام ، فمثَلَ بين يَدَيْهِ ، فقال :

أصبح المُلكُ ثابت الأساس بالبهاليلِ من بني العباسِ (٣) طَلَبُوا وِثْرَ هاشم فشفَوْهَا بعْدَ مَيْلٍ مِنَ الزَّمانِ ويَاسِ (٤) لا تُقِيلَنَ عَبْدَ شَمْسٍ عِثَاراً وأَقْطَعَنْ كلَّ رَقْلةٍ وأواسي (٥) ذُلُّهَا أظْهَرَ التَّوَدُّدَ منها وبها مِنكُمْ كَحَزِّ الممواسي ولقْد غَاظَي وغاظَ سَوائي قُربُهُم مِن نَارقٍ وكَرَاسي (١) أَنْزِلُوها بِحَيْثُ أَنْزَلَها الله بدارِ الهوانِ والإثعاسِ واذكرُوا مَصْرَعَ الحسينِ وزَيْداً وقَد يبلاً بجانبِ المهراسِ (١) واذكرُوا مَصْرَعَ الحسينِ وزَيْداً وقد تعللاً بجانبِ المهراسِ (١)

<sup>(</sup>١) انظر خبر قتلهم في تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١٢، وأنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ المعقوبي ٢: ٣٥٥، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٣، والعقد الفريد ٤: ٤٨٣، وتاريخ الموصل ص: ١٣٩، والبدء والتاريخ ٦: ٧٧، ومروج الذهب ٣: ٢٦١، والأغاني ٤: ٣٤٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٧، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣١، والامامة والسياسة ٢: ١٤٥، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

 <sup>(</sup>۲) الكامل ٤: ٨، والعقد الفريد ٤: ٤٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٠، وشرح نهج البلاغة ٧:
 ١٢٧، والمختصر في أخبار البشر ١: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) الأساس: جمع أس. والبهاليل: جمع بُهْلُول، وهو الضَحَّاكُ، والحِييُّ الكريم، والجامع لكل خيرٍ.

<sup>(</sup>٤) الوِثْر: الثأر، والمَيْلُ: الانحراف.

 <sup>(</sup>٥) الرَّقْلة : النخلةُ الطويلة ، ويقال إذا وصف الرجل بالطول : كأنه رَقّلة . والأواسي ، جمع آسية ، وهي أصل البناء بمنزلة الأساس .

سوائي : غيري . والبمارق : جمع نُمْرْقة ، وهي الوسادة .

<sup>(</sup>٦) الحسين: يعني الحسين بن علي بن أبي طالب. وزيد: يعني زيد بن عل بن الحسين، كان قد خرج

والقتيلَ الذي بِمحَرَّانَ أَضْحَى ثاوياً بينَ غُرْبَةٍ وتَناسي (١) نِعْمَ شِبْلُ الهِرَاشِ مَوْلَاكَ شِبْلٌ لو نجا مِنْ حَبائِل الإِفْلَاس (٢).

فأمَرَ بهم عبدُ الله ، فَشُدخُوا بالعَمَدِ ، وبُسِطَتْ عليهم البُسُطُ ، وجَلَسَ عليها ، ودَعَا بالطعام ، وإنَّهُ ليَسْمِعُ أنينَ بعضهم ، حتى ماتوا جميعاً . وقال لشبِيل : لولا أنَّكَ خَلَطْتَ كلامَكَ بالمَسْأَلَةِ ، لأغْنَمْتُكَ جميع أموالهم ، ولَعَقَدْتُ لكَ على جميع مَوَالى بني هاشم »!!

ونَسَبَ بعضُ الرواةِ قصيدةَ شَبْلِ بن عبد الله السِّينية إلى سُدَيْف بن مَيْمون مولى بني هاشم (٣) . وزعمَ بعضُ الإخباريِّين أنه أنشدَهَا أبا العباس (٤) ، فَقَتلَ مَنْ كان عنده مِنْ بني أمية (٥) . وخَلَطَ بعضُ المؤرخين بين خبرِ قَتْلِ عبد الله بن علي لبني أمية على نَهْرِ أبي فُطْرسِ بفلسطين ، وما وَرَدَ فيه من شيعْرِ لشِبْلِ بن عبد الله ، وبين خبرِ قَتْلِ أبي العباس لسليان بن هشام بن عبد الملك بالكوفة ، وما ورَدَ فيه من شعرٍ لسُيْل بن مَيْمون (١) ! وذلك كله خطأ ، والصَّوابُ أنَّ القصيدة السيِّنية لشيئل بن

على هشام بن عبد الملك ، وقتله يوسف بن عمر التقني ، وصلبه بالكناسة بالكوفة . وقتيلاً بجانب المهراس : يعني حمزة بن عبد المطلب ، والمهراس : ما لا بأحد . وإنما نُسَبَ شبلٌ قتل حمزة إلى بني أمية ، لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد .

<sup>(</sup>١) والقتيل الذي بحران: هو ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، قتله مروان بن محمد.

<sup>(</sup>٢) الهراش بالكلاب: تُحْريش بعضها على بعض.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ١٦١، وتاريخ العقوبي ٢: ٣٥٩، وتاريخ الموصل ص: ١٥٥، والأغاني
 ٤: ٣٥٠، ٣٥٢، والحاسة البصرية ١: ٩١، وشذرات الذهب ١: ١٨٧.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٦١، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٩، والفخري في الآداب السلطانية ص:
 ١٣٣٠.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن المعترض: ٤٠، والأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٦٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٩، وطبقات ابن المعترض: ٣٩، ٤٠، =

عبد الله ، وآخر بيتٍ منها يَدُلُّ على أنّها له ، فهو يَشْتَمِلُ على اسمِه وَوَلاثِه لبني هاشم ! ولكن بعض الرُّواةِ حَذَفُوا ذلك البيت من القصيدة ، ومنهم مَنْ أبقاهُ ، ثم حَرَّفَهُ ، فأَسْقَطَ اسمَ شَبْلِ منه ، واستعاض عنه بكلمةٍ أخرى يستقيمُ بها الوَزْنُ ! ! والصَّوابُ أيضاً أنه أنشدها عبدَ الله بن علي ، فَقَتَلَ من اسْتَأْمَنَ إليه من بني أمية .

وفي بعض الرِّوايات غير الشيعية أنَّ عبد الله بن علي قتل بني أمية برَابِهِ، وقد سلم منهم عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك، لأنه تَغَيَّبُ، فلم يُقْتُلْ معهم. وكان من صُلَحاء قَوْمِهِ، وأثْرياء أهله، فأرادَ عبد الله بن علي أنْ يَسْتَخْلِص أمواله، فامتنَعَ عليه، وفرَّ منه فتعقَّبهُ حتى قبض عليه، فضرب عُنْقه ، وصادره . وعرف أبو العباس ذلك، فلام عبد الله بن علي، وأمرَه أنْ يَكُفَ عن سَفْكِ ذماء بني أمية، وأنْ يستشيرَه قبل أنْ يَقْتُل أحداً منهم، قال مُصنِّف الإمامة والسياسة (١): «استَعْفَى عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك، وكان عبد الواحد قد بَدَّ العابدين في زمانه، وسَبَق المجتهدين في عصره. فركب السَفَّاح إلى أموال عبد الواحد، وكان عبد الواحد والمناسة أنْ يُصَيِّرها إليه، قد ابَّخذ أموالاً معجبة ، يَظُرُدُ فيها المياه والعيون. فأمرة السَفاح أنْ يُصَيِّرها إليه، فأبي عليه، واختفَى منه. فأخذ رجالاً من أهله، فتوعَدَهم السفاح ، وأمر بحبسهم ختى دَلُّوهُ عليه، فلما قبضة أمر بقتْلهِ. ثم استصْفَى مَالَه ، فبلغ ذلك أبا العباس أمير المؤمنين، وكان أبو العباس يَعْرِفُهُ قبل ذلك، وكان عبد الواحد أفضل قرشي كان في زمانه والمة مِسْ ذات عبد الواحد، ماكان والله مِسْ زمانه عبادة وفَضْلاً ، فقال أبو العباس: رحم الله عبد الواحد، ماكان والله مِسْ زمانه عبادة وفَضْلاً ، فقال أبو العباس: رحم الله عبد الواحد، ماكان والله مِسْ

<sup>=</sup> وتاريخ الموصل ص: ١٥٥، والأغاني ٤: ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٧، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٨، والأمامة والسياسة ٢: ١٤٨، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٥، ١٣٩، ١٦٤، وشذرات الذهب ١ : ١٨٨.

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٧.

يُقْتَلُ لغائلة ، ولا مِمَّا يُشَار إليه بفاحشة ، وما قَتلتْهُ إلاّ أَمْوالُه ، ولولا أنَّ السَّفاحَ عمي ، وذِمامُهُ ورعايةُ حَقِّهِ عليَّ واجبٌ ، لأَقَدْتُ منه ، ولكن الله طَالبُهُ ، وقدكنتُ أعرفُ عبد الواحد بَرَّا تَقيًّا صَوَّاماً قَوَّاماً. ثم كتب إلى عمه السفاح ألا يَقْتُلَ أحداً من بني أمية حتى يعلم به أمير المؤمنين».

## (٦) قَتْلُ سليمانَ بن ِ هشام ِ وابْنَيْهِ بالحيرة

واسْتَأْمَنَ سليهانُ بن هشام بن عبد الملك إلى أبي العباس ، فأمَّنَهُ ، فقدم عليه بابنين له ، فقرَّبهُ وأكرمَهُ وشفَع له عنده أنه كان بينهما مَعْرِفةٌ سابقةٌ ، ومَوَدَّةٌ عَدِيمَةٌ (۱) . وشفَع له أيضاً أنه كانَ مُخالفاً لمروان بن محمد، وكان مِمَّن بايَعهُ وأطاعه (۲) ، ثم نقض بيْعتَهُ ، وخلَعهُ ، ودعا إلى نَفْسِهِ وحَارَبَهُ بِقنَسْرين ، وحِمْص ، فهزَمَهُ مروانُ ، فتنحَى سليان إلى تَدْمُر ، ثم مضى إلى الجزيرةِ الفُراتيَّة ، ولحِمْص ، فهزَمَهُ مروانُ ، فتنحَى سليان إلى تَدْمُر ، ثم مضى إلى الجزيرةِ الفُراتيَّة ، ولَحِمْ بالجوارج ، وناهض مروانَ مع الضَّحَاك بن قيس الشَّيبَاني حتى قُتِلَ ، ثم ناجَزَه مع الحَيْبريِّ حتى قُتِلَ ، ثم قارعَهُ مع شيبان بن عبد العزيز اليَشْكُريِّ حتى لا السَّفُن إلى السَّنْد (۳) . ويقال : إنه انْضَمَّ إلى بني العباس بعد ذلك ، وأعانهم على قِتَالِ مروان ابن عجمد (١٤) . وروى مُصَنِّف الإمامة والسياسة أنه كان ممن تعقَّبَ مروان بمصر ، وشارك عجمد (١٤) . وروى مُصَنِّف الإمامة والسياسة أنه كان من تعقَّبَ مروان بمصر ، وشارك

 <sup>(</sup>١) الأغاني ٤: ٣٥١، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٣، وطبقات ابن المعترض: ٣٩، وشرح نهج البلاغة
 ٧: ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۵۲۱، وتاریخ الطبری ۷: ۳۱۲، وتاریخ الموصل ص: ۳۶، والعیون والحداثق ۳: ۱۰، والکامل فی التاریخ ۵: ۳۲٪ والبدایة والنهایة ۱۰: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٥٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٣٣، وتاريخ الطبري ٧: ٣٢٣، وتاريخ الموصل ص : ٨٦، ومروج الذهب ٣: ٢٥٨، والعيون والحدائق ٣: ١٠٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٢٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣١، والبداية والنهاية ١٠: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٣.

في قَتْلِهِ (١). وليس ذلك بِثَبْتٍ، فإنَّ سلمان لم يكن من القادة الذين توجَّهوا مع صالح بن على إلى مِصْرَ لحَرْب مروان (٢).

وذكرَ البلاذريُّ أنَّ أمَّ سلمَةَ بنت يعقوب المخزومية امْرأةَ أبي العباس «كَلَّمَتُهُ في سليمان بن هشام، وقالت: إنه كان مُبايناً لمروان، فأمرَ أنْ لا يُعْرَضَ له، فكان يَدْخُلُ عليه (٣) ».

ولم يَزَلْ سليمانُ مُقيماً عند أبي العباس، مُقَدّماً لَدَيْهِ، يُجالِسُهُ ويُحادِثُهُ، ويَعادِثُهُ، ويَقْضي حوائجه، ثم تَغيّرَ له، وقَتلهُ سنة أربع وثلاثين وماثة (١٠).

ويبدو أنه كان لأبي مسلم يَدُّ في قَتْلِهِ ، فإنه كان يَحُثُ أبا العباس على سَفْكِ دَمِهِ ، قال البلاذريُ (٥) : «كان أبو مسلم يكتُبُ إلى أبي العباس في أمْرِ سليان : إذا كان عَدُوُّكَ وَوَلِيُّكَ عندكَ سواءً ، فهتى يَرْجوكَ المُطيعُ لك ، الماثلُ اليك ، ومتى يخَافُكَ عَدُوُّكَ المُتَجانِفُ عَنْكَ » ؟ وقال ابن تَغْرِي بَرْدي (٢) : «أرسل إليه أبو مسلم الخراساني يقول : قد بَقِيَ من الشجرةِ المُلْعُونةِ فَرْعٌ ، في كلام طويل ، فلم يلْتَفِتُ السَّفَّاحُ إلى كلامِه ، فَدَسَّ أبو مُسلم إلى سُدَيْفِ الشاعر مالاً ، وقال له : قُلْ في هذا المعنى شعراً » .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٣، ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص : ١٥٥، وانظر ما وَرَدَ في النجوم الزاهرة ١ : ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ١: ٣٣٠.

ووفد سديف على أبي العباس ، وأنشدَهُ شعراً كثيراً ، حَرَّضَهُ فيه على بني أمية ، وحَضَّهُ على قَتْلِهم ، وربماكانت قصيدته اليائية الطويلة هي أوَّلُ ما أنشدَهُ من أشعره ، وهو يُحَدِّره فيها مَكْرَهُم ْ وغَدْرَهُم ، فإنهم لم يُقْبِلُوا عليه راغبين مُخْتَارين ، بل مُرْغَمين مُضْطرِّين ، ولم يُهَنَّفُوهُ مُبْتَهجين مَسْرُورين ، بل كارهين صَاغِرين ، ولم يحفُّوا به مبَجِّلين مُقَدِّرين ، بل فَرِعين مَذْعُورين ، داعياً له أنْ يَقْتُل مَنْ أوى إليه منهم ، وأنْ يُهدر دِماء سائرهم ، وأن يُعْمِل السَّيف فيهم حتى يُبيدهم ويَمْحقَهم ، فقد فُطِرَت ْ على الغِش والفساد (۱۱) :

قد أتَنْكَ الُوفودُ مِنْ عَبْدِ شَمْسٍ مُسْتَعدينَ يُوجِفُونَ المَطِيَّا (٢) عَنْ طاعةٍ بل تَخَوَّفُوا المَشْرِفيَّا لا عَنْ طاعةٍ بل تَخَوَّفُوا المَشْرِفيَّا لا يَغُرَّنْكَ ما تَرى مِنْ رجالٍ أَنَّ تَحْتَ الضُّلوعِ داءً دَويًا (٢) فَضَع السَّيْفَ وارْفَعِ البَّوْطَ حتى لا تَرى فَوْقَ ظَمَهْرِهَا أُمَويًا بَطَنَ البُغْضُ فِي القَديمِ فأضْحَى ثاوياً في قلُوبِهم مَطُويًا

ويَظْهَرُ أَنَّ أَبِا العِباسِ لِم يَسْتَجِبُ لَتَحْريضِ سُدَيفِ إِلَى حَيْنِ ، بِل وَفَى بِعَهْدِهِ لِمَن كان عنده من بني أمية ، وأعظمَ قَتْلَهُمْ ، وآيةُ ذلك أَنَّ سُدَيْفًا انْدَفَعَ يعاتِبُهُ ويَلُومُهُ ويحتجُّ عليه في قصائد أخرى ، إذ يقولُ له في قصيدةٍ ثانيةٍ مُسْتَهْجِناً حِلْمَهُ عن

<sup>(</sup>۱) العقد الفريد ٤: ٤٨٦، وانظر الشعر والشعراء ٢: ٧٦١، وعيون الأخبار ١: ٢٠٨، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٨، والكامل للمبرد ٤: ٨، وطبقات ابن المعتز ص: ٤٠، والأغاني ٤: ٣٤٨، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٥، ٢٠٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٨، ١٤١، والحاسة البصرية ١: ٢٠، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٠، وشذرات الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد: يُوجعون، وهو تحريف ظاهر. ويُوجفون: يَحُثُون.

<sup>(</sup>٣) الداء اللّوي: الشديد.

جرائِمهم ، ومُسْتَغرِباً تسامُحَهُ في أمْرِهم ، ومُنْكراً رِفْقَهُ بهم ، ومُسْتَعْدياً له عليهم ، ومُشْتعْدياً له عليهم ، ومُقْنِعاً له بِقَتْلِهم ، لكي يأخُذَ بثَأْرِ الهاشميين منهم (١١) :

كيفَ بالعَفْوِ عَنْهُمُ وقديماً قتَّلُونَا وهَتَّكُوا السَّنُاتِ قَتَلُونَا وهَتَّكُوا السَّنُاتِ قَتَلُوا سِبْطَ أَحْمَدَ لا عَفَا الرَّحْمِنُ عِنْهُمْ مُكَفِّرُ السَّيئاتِ أَينَ زَيْدٌ؟ وأينَ يحيى بنُ زيدٍ؟ يا لها من. مُصيبةٍ وَتِراتِ والإمامُ اللهُدَى ورأسُ النِّقات؟

#### ويقولُ له في قصيدةٍ هَمْزيَّة (٢) :

عَلامَ وفيمَ تُتُرَكُ عبدُ شَمْسٍ لَهَا فِي كُلِّ ناحيةٍ ثُغاءُ (٣) فا بالرَّمْسِ من حَرَّان فِها وإنْ قُتِلَتْ بأَجْمَعِهَا وَفَاءُ

فأحيًا هذا الشعرُ الضَّغائنَ في نَفْسِ أبي العباس ، واستُفزَّهُ ، وأخرجه عن وَقَارِهِ (١٤) ، فإذا هو يسْخَطُ على سليان بن هشام بن عبد الملك وولدَيْهِ ، ويأمرُ بِضَرْبِ أعْنَاقهم انْتِقاماً لِقَتْلَى الهاشميين مِنَ العلويين والعباسيين الذين صَرَعَهم بنو أمية . ونَقَلَ البلاذري خَبَريْنِ في وَصْفِ قَتْلِهم ، يقول (٥) : قال الهيثم بن عدي الطائي : «دعا أبو العباس أبا الجهم بن عطية ، فقال له : قد بلغني عن سليان ابن

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ١٢٦، والأغاني ٤: ٣٥٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٣.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٦٣، والأوراق، قسم أشعار أولاد الخلفاء ص: ٢٩٨، وشذرات الذهب
 ١: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الثغاء: صوت الشاة، ويعني أنهم لا يزالون أحياء آمنين، فرحين مُرحين.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٣٤٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤١.

أنساب الاشراف ٣: ١٦٣، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٦٤.

هشام أمرٌ أكرهُهُ فاقتُلهُ، فأخرَجَهُ إلى الغريَّيْنِ (١) فقتَلهُ وابناً له، وصَلَبهما. وحَضَر غلامٌ له أسْوَدُ، فجَعَلَ يبكي على مَوْلاهُ، ويقول: هكذا الدنيا، تُصْبحُ عليك مُقْبلةً، وتُمْسي عنكَ مُدْبرةً. وقال غيرُ الهيثم: دُفِعَ سليمان إلى عبد الجبار [بن عبد الرحمن الأزدي] صاحب شُرَطِ أبي العباس، فأمرَ المُستَبَّبَ بن زهيرِ فقتله». قال ابن عبد ربه (٢): «ثم جُرُّوا بأرْجُلِهم حتى أُلقوا في الصخراء بالأنبارِ، وعليهم سَراويلاتُ الوَشْي». ووَقَفَ سديفٌ عليهم، وقال مُتشَفِّياً بهم (٣):

طَمِعَتْ أَمِيةُ أَنْ سيرْضى هاشمٌ عنها ويبذهبَ زَيْدُهَا وَحُسَيْنُهَا كَلاً وربِّ محمسسد وإله حنَّى يُبَادَ كَفُورُهَا وخَوْونُها (1) كلاً وربِّ محمسسد وإله حنَّى يُبَادَ كَفُورُهَا وخَوُونُها (1) وقيلَ في قَتْلِ سليمان بن هشام بن عبد الملك وولديهِ كلامٌ كثيرٌ ، بَعْضُهُ مَنْقُولٌ عن مَصْرَع أَمراء بني أمية على نَهْرِ أبي فُطرُس بفلسطين (٥) ، وبَعْضُهُ صحيحٌ يُوافقُ ما ذَكرَهُ البلاذري ويُكُمِلُهُ (١).

<sup>(</sup>١) الغَرِيَّان : بناءان كالصَّوْمَعَتَيْن بظاهر الكوفة قرب قبر على بن أبي طالب . (معجم البلدان : الغريان).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) في بعض الروايات أنّ عبد الله بن علي تمثّل بهذا الشعر بعدَ أنْ قتَلَ أمراء بني أمية على نَهْرِ أبي فطرس بفلسطين . (انظر العقد الفريد ٤ : ٤٨٤ ، والبدء والتاريخ ٦ : ٧٧) . وروى الأزدي ومُصَنَّفُ العيون والحدائق ما يُشيهُ ذلك. وقد وَهِمَ مُحَقَّقاً الكتابين ، فظنّا أنَّ الشعر نثرٌ ! ! (انظر تاريخ الموصل ص : ١٣٩ ، والعيون والحدائق ٣ : ٧٠٧). وذكر ابن قُتَيَبَة أن أبا جعفر استشهد بهذا الشعر بعد أنْ قتلَ أمراء بني أمية ! ! (انظر عيون الأخبار ١ : ٢٠٨). وذلك كله خطأ . والعيواب أن الشعر لسديف بن ميمون ، وأنه أنشأهُ حين قتلَ أبو العباس سليان بن هشام بن عبد الملك وولديه ، وكان ذلك بعد قتل عبد الله بن علي لأمراء بني أمية على نهر أبي فطرس بفلسطين بسنتين ! !

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن المعتز ص: ٣٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٦.
 (٦) الكامل للمبرد ٤: ٨، وطبقات ابن المعتز ص: ٤٠، والأغاني ٤: ٣٥١، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٤، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣١.

### (٧) سَلامَةُ الأُمويِّينَ بالبَصْرة

وفي بعض الرّوايات الشّيعية أنَّ سليان بن علي سفَكَ دماء بني أمية بالبَصْرة ، قال ابن أبي الحديد (۱): «كان سليان بن علي بالبصرة يَضْرِبُ الأعناق». وساق علماء الشيعة شواهد على قَتْلِه لهم ، وتَمثيله بهم ، قال أبو الفرج الأصفهاني (۲): «أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عار ، قال : حدثني علي بن محمد بن سليان النّوفلي عن أبيه عن عمومته : أنهم حَضَروا سليان بن علي ، وقد حضَرَهُ جهاعة من بني أمية عليهم الثيابُ المَوْشيَّةُ المُرْتَفعةُ (۳) ، فكأني أنظر إلى أحدهم ، وقد اسْوَدَّ شَيْبٌ في عارضيه من الغالية (۱) ، فأمر بهم فَقُتِلوا ، وجُرَّوا بأرْجُلهم ، فألْقُوا على الطريق ، وإنَّ عليهم لسَراويلاتِ الوَشْي ، والكلاب تجرُّ بأرْجُلهم ».

وقال ابنُ أبي الحديد (٥٠): « دَخَلَتْ إحدى نساءِ بني أمية على سليمان بن علي ، وهو يَقْتُلُ بني أمية بالبصرة ، فقالت : أيها الأمير ، إِنَّ العَدْلَ لَيُمَلُّ من الإكثار منه ،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الاغاني ٤: ٣٤٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٢، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) يقال : ثوب رفيع ومُرْتفع أي ثمين نفيس .

<sup>(</sup>٤) الغالية: ضرب من الطيب، يُصْطَبِغُ به.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٠.

والإسراف فيه ، فكيف لا تَمَلُّ أنْتَ من الجَوْر ، وقطيعةِ الرَّحمِ ؟! فأطْرَقَ ثُم قال لها :

سَنَنْتُمْ علينا القَتْلَ لا تُنكرونَهُ فَذُوقُوا كَهَاذُقْنَا على سَالفِ الدَّهْرِ تُمْ قَال : يا أَمَةَ الله :

[فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَهَا] وأوَّلُ راضٍ سُنَّةً مَنْ يَسيرُهَا (١)

أَلَمْ تَحَاربوا عليًّا، وتَدْفَعُوا حَقَّهُ؟ أَلَمْ تَسُمُّوا حَسناً، وتَنْقُضوا شُرْطَهُ؟ أَلَمْ تَقْتُلُوا حُسَيْناً، وتُسيِّروا رأسَهُ؟ أَلَمْ تَقْتُلُوا زيداً، وتَصْلُبُوا جَسَدَهُ؟ أَلَمْ تَقْتُلُوا يَحْيَى، وتُمثَّلُوا به؟ أَلَمْ تَلْعنُوا علياً على مَنابركم؟ أَلَمْ تَضْرِبُوا أَبانا على بن عبد الله بسياطِكُمْ؟ أَلَمْ تَخْنُقُوا الإمامَ بجرابِ النُّورة (١) في حَبْسِكُمْ؟ ثم قال: ألك حاجةً؟ قالت: قَبَضَ عُمَّالُكَ أَمْوالي، فأمرَ برَدِّ أموالها عليها».

ور بما كان الخَبرُ من القصصِ المُفتَّعل ، فإنَّ المُحاورةَ التي ذكر ابنُ أبي الحديد أنها جرت بين سليان بن علي وتلك المرأة الأُموية المَجْهُولة تتكرَّرُ في كثيرٍ من الأخبار التي روَّجَهَا علماءُ الشيعةِ ومُؤرِّخُوهم ، وصوَّروا فيها اقْتِصاصَ العباسيين من الأمويين لِقَتْلَى الهاشميين (٦) ، وكأنها مُولَّدة منها ، مَصْنُوعة على مِثَالها! فقد انفرد ابن أبي الحديد بروايتها ، ولم يُحَدِّد مَصْدَرَهَا ، وليس في المصادرِ الأخرى ما يُساعدُ على تَعْيين أصْلها!!

<sup>(</sup>١) البيت لخالد الهذلي. (انظر ديوان الهذليين ١ : ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) النورة: الهناء.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٥، وعيون الأخبار ١: ٢٠٧، ومروج الذهب ٣: ٣٦٢، والكامل
 في التاريخ ٥: ٤٢٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٩، ١٥٣، ١٦٤.

ومما يَدُلُّ على ضَعْفِ تلك الأخبار، ويَبْعَثُ على التحرُّز منها، ويَدْعُو الى الارْتيابِ بها، ويَحْمِلُ على الحكُم بزيْفها، ويَدْفَعُ إلى رَفْضِها أنَّ سليان بن علي الارْتيابِ بها، ويَحْمِلُ على الحكُم بزيْفها، ويَدْفَعُ إلى رَفْضِها أنَّ سليان بن علي كان من خيار قَوْمِهِ (۱) ديناً وفَضْلاً، وتقوَّى وعَقْلاً، وطُهْراً ونُبلاً، وكان سَمْحَ النَّفْسِ، كريم الخُلُق، مُحبًّا للْعَدْلِ، كارهاً للظَّمِ (۲)، والرَّاجِحُ المشهورُ أنه كان أرْحَمَ أهله ببني أمية، وأنْصَفَهُمْ هم، وألطَفَهُمْ بهم، فأبقى على نُفُوسهم، وصان أعراضهم، وحَفِظَ أموالَهم، ووقر عليهم حُقوقهم، فعاشوا في كَنفِهِ مُطْمئنين أعراضهم، وحَفِظَ أموالَهم، ووقر عليهم حُقوقهم، فعاشوا في كَنفِهِ مُطْمئنين وَادِعِينَ، قال البلاذري (۳): «كانَ سليان حليماً رفيقاً، لم يَعْرِضْ لمن كان بالبصرة من بني أمية، فلم يَسْلَمُوا في بلدٍ سَلامَتَهُمْ بالبصرة».

ولم يزل يراجعُ أبا العباس في أمْرِهمْ ، ويُزيِّنُ له العَفْو عنهم ، حتى أَخَذَ لهم منه ميثاقاً ، وكتَبَ لهم به كتاباً ، قال ابنُ عبد ربه (ئ) : «كانَ أَحَنَّهُمْ عليهم سليانُ ابن علي ، وهو الذي كان يُسمِّيه أبو مسلم كَنفَ الأمان ، وكان يجيرُ كلَّ من استجارَ به ، وكتب إلى أبي العباس : يا أميرَ المؤمنين ، إنا لم نحاربْ بني أمية على أرْحامهم ، وإنما حَارَبْناهُمْ على عُقُوقِهمْ ، وقد دافَتْ إليَّ منهم داقةٌ (٥) ، لم يَشهروا سلاحاً ، ولم يُكَثِّروا جمعاً ، فأحِبُ أنْ تُكتب لهم منشورَ أمانٍ . فكتب لهم منشورَ أمانٍ . وقال وأنفذَهُ إليهم . فات سليان بن علي ، وعنده بضعٌ وثمانون حُرْمةً لبني أمية » . وقال ابن الأثير (١) : «كتب إلى السَفاح : يا أميرَ المؤمنين ، إنه قد وَفَدَ وافدٌ من بني أمية ابن الأثير (١)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٠: ٧٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٣٨٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) انساب الأشراف ٣: ٩١.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤: ٧٨٧.

<sup>(</sup>٥) دافت دَافَّة: قدمت جاعة.

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ ٥: ٤٣٢.

علينا ، وإنا إنما قَتلناهم على عُقوقهم ، لا على أرْحامهم ، فإننا يَجْمَعُنا وإياهم عبدُ مناف ، والرَّحِمُ تَبُلُ (١) ولا تَقْتُلُ ، وتُرْفَعُ ولا تُوضَعُ . فإنْ رأَى أميرُ المؤمنين أنْ يَهَبهُمُّ لِى فَلْيَفْعَلْ ، وإنْ فَعَلْ ، فلْيَجْعَلْ كتاباً عاماً إلى البلدان ، نشكرُ اللهَ تعالى على نِعَمِهِ علينا ، وإحسانِهِ إلينا . فأجابه إلى ما سأل ، فكان هذا أوَّلَ أمانِ بني أمية » .

وضَرَبَ البلاذريُّ أمثلةً على بِرِّ سليمان بن علي ببني أمية ورعايته لهم ، وعلى رِفْقهِ ببعض أصهارهم وأنصارِهم ، وعنايته بهم ، وهي أمثلةٌ أخَذَهَا عن الإخباريِّينَ النُّقاتِ الأَثْباتِ المُبَرَّثين من الهُوَى ، المُنزَّهينَ عن العَصبيَّة ، ورواها بِسَنلاٍ فَرْديِّ حِيناً ، وبسَنلاٍ جاعي حيناً آخر ، مما يكشفُ عن إطباقِ الإخباريِّينَ عليها ، وتصُّويبهم لها. قال يَذْكُرُ إنفاذَهُ لبعض أمْرِ أبي العباس له باسْيَصْفَاء أموالِ بني زياد بن أبي سفيان ، تَسْكيناً لغَضبه ، ومُداراةً له ، حتى لا يُوجِّه إليهم مَنْ يُصادِرُهم ويَسْتولي على جميع أموالهم ، ويذكرُ أيضاً إنكارَهُ على أخيه عبد الله بن على تَهْديده أبو العباس إلى سليمان بن على قَبْضِ أموال بني زياد بن أبي سفيان ، فأرسل إلى مسلمة بن عارب بن سلم بن زياد وغيره : إنَّ أميرَ المؤمنين كتبَ إليَّ في قَبْضِ كل خضراء وبيضاء ، لها أن يأتيكم مَنْ يَقْبضُ ذلك ، فإنْ أَخْبتُهمْ فَحُدُّوا لي من أموالكم شيئاً ظاهراً أَقْطَعْ به عني قالَتهُ وسوءَ ظُنَّه . فَحدُّوا له ثماني مائةَ جريبٍ أَظْهروها فقبضَها . وله سَرْجٌ نظيفٌ ، وله سَرْجٌ نظيفٌ ، وله سَرْجٌ نظيفٌ ، وله سَرْجٌ نظيفٌ ،

<sup>(</sup>١) تَبُلُّ: تُوجِبُ وَصْلَ القريب، وإصلاحَ حاله، واحتالَ عَبْيُو، واغتفارِ ذَنْبه.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٩١.

<sup>(</sup>٣) الخضراء: الأرض الطّيبةُ الخَصْبَةُ. والبيضاء: الأرض المُلْسَاءُ الجَدْبَةُ.

<sup>(</sup>٤) الفاره: النشيط الحادُّ القوي.

ولجامُهُ مُحَلَّى ، فقال : مَنْ هذا؟ قال له سليمان : هذا سلم بن حَرْب بن زياد ، فقال : أُوقَدْ بقيَ من آل زيادٍ مثلُ هذا؟ فقال سليمان : نعم ، لم أجدْ إليهم سبيلاً ، منعني منهم الحقُّ ، قال : أما والله لئن بَقِيتُ لهم لأُبيدَنَّهُمْ ! فبلغ ذلك سلماً ، فهرب عن البصرة ، فلم يَدْخُلْهَا حتى شُخِصَ بعبد الله عنها ».

وقال يصِفُ تأمينَهُ لعمرو بن معاوية بن عمرو بن عُثْبَةَ بن أبي سفيان ، ورأْفَتُهُ به ، وشَفَقتُه عليه (١١) : «حَدَّثني عمر بن شبة عن محمد بن عبيد بن عمر ، وأخبرني طارق بن المبارك عن أبيه قال: قال لي عمرو بن معاوية بن عمرو بن عُتْبة بن أبي سفيان : جاءت هذه الدولةُ ، وأنا حديث السِّنِّ ، مُنتَشَرُ الأحوال ، فكنت لا أكون في قبيلةِ إلاّ شُهرَ أمري ، فلما رأيتُ ذلك عَزَمْتُ على أنْ أفديَ حُرَمي بنفسي ، قال : فأرسلَ إلىَّ أن الْقَني على باب الأمير سلمان بن على ، فانتهيتُ إليه فإذا عليه طيلسانٌ مُطْبِقٌ جديدٌ، وسراويلُ وَشْي مَسْدُولةٌ، فقلتُ: يا سبحان الله! ما تَصْنَعُ الحداثةُ! أهذا لبْسُ هذا اليوم! فقال: لا ، ولكنه ليس عندي ثوبٌ إلاّ وهو أشْهَرُ مما ترى ! قال : فأعطيتُهُ طيلساني ، وأخذتُ طيلسانَهُ ، وشُمَّرْتُ سَرَاويلَهُ إلى رُكْبتيه ، قال : فَدَخَلَ على سلمان ، ثم خرجَ مسروراً . فقلت له : حَدِّثني بما جرَى ، فقال : دخلتُ على أكرم الناس ، وأحْلَمِهِمْ وأنْبلِهمْ ، فلما وصلتُ إليه ، ولم يَرني قَطُّ ، قلت : أصلحَ اللهُ الأميرَ ، لَفَظتْني البلادُ إليك ، ودَلَّني فَضْلُكَ عليك ، فإما قَبِلْتَنِي غَانمًا أَو رَدَدْتَني سالماً ! قال : ومَنْ أنت؟ فانْتَسَبْتُ له ، فقال : مرحباً بك ، اقْعُدْ فَتَكَلُّمْ آمَناً ، ثم اقبَل عليَّ ، فقال : حاجتُكَ يا ابن أخي؟ قلت : إِنَّ الحُرَمَ اللائى أنتَ أقربُ الناس إليهن معنا ، وأنت أوْلَى الناس بهن بعدَنا ، وقد خِفْنَ لخُوْفِنَا ، ومَنْ خافَ خيفَ عليه ! قال : فبكى ، ثم قال : يا ابنَ أخى ، يَحْقِنُ اللَّهُ

أنساب الأشراف ٣: ٩٢، والأغاني ٤: ٣٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٢.

دَمَكَ ، ويَحْفَظُكَ في حُرَمِكَ ، ويُوقَّرُ عليكَ مَالُكَ ، ولو أَمْكَنني ذلك في جميع أَهْلِكَ لَفَعَلْتُ ، فَكُنْ متوارياً كظاهرٍ ، وَلْتَأْتني رِقَاعُكَ في حَوَائِجِكَ وأُمُورك. قال : فكنتُ والله أكتبُ إليه كما يكتبُ الرجلُ إلى أبيه وعَمِّه. قال : فلما فرغ من حديثه رددتُ عليه طَيْلسانَهُ ، فقال : مَهْلاً ، فإنَّ ثيابنا إِنْ فَارَقَتْنَا لَم تَرْجعُ إلينا ».

وقال يُصَوِّرُ حَنانَهُ على حَفَدةِ يوسف بن عمر النَّقني ، ورَحْمَتهُ لهم ، وقدورَدُوا البصرةَ هاربينَ مُسْتَترين ، فَوَشِي بهم إليه (١) : «قالوا : وقدم الحكمُ ومحمدُ وعمر بنو الصلت بن يوسف بن عمر . البصرة ، فنزلوا في بني سَعْدٍ مُسْتَخفين ، فظهرَت لهم هيئة في لِباسِهِم ومَطْعَمِهِم ، فَحَسَدهم بعضُ جيرانهم أصحاب الدّار التي نزلوها ، فَسَعَوْا بهم إلى سليان بن علي ، فأرسل إليهم من أتاه بهم في ستر فقال : مَن أنتم ؟ فانتَسَبُوا له ، فقال : يا بني أخي ، كَانَ ينبغي لكم إذا اخترتم هذه الناحية أن تستخفوا في الزُطِّ والأندِغار (٢) ، وإلاَّ ففي عبد القيس أبو بني راسب ، ثم أطلَقَهُم » .

وتجلو تلك الأخبار اللّبْسَ الذي يحيطُ بموقف سليان بن علي من بني أميّة وأصهارهم من ثقيف بالبصرة ، فهي تنقضُ الرواياتِ الشيعيّة التي تنسبُ إليه أنه وَأَصْهَارهم من ثقيف بالبصرة ، فهي تنقضُ الرواياتِ الشيعيّة التي تنسبُ إليه أنه وَتَكَهم ونكَّلَ بهم ، وتقطع بِبُطلانِها قطعاً ، وهي تُبيّنُ أنه بلغ الغاية ، وقام على النهاية في الرّفق بهم ، والحنان عليهم! وكان ذلك قصده ووكده في سياستِه لأهل البصرة جميعاً ، فقد سوَّى بينهم على اختلاف أهوائهم ، وتباين مذاهبهم ، واهتم بأمورهم ، وأصلح أحوالهم ، فاستُخرَج لهم الماء ، واحتفر الأحواض ، وشيَّد المناثر ، وبنى

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٩٢.

 <sup>(</sup>٢) قال البلاذري: «أما السَّيابجة والزُّطُّ والأندغار فإنهم كانوا في جُنْد الفُرْسِ ممن سَبَوْهُ وفَرَضُوا له من أهل السند». (انظر فتوح البلدان ص: ٣٧٥، والتنظيات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري ص: ٨٣ — ٨٨).

المساجد ، وتصدَّقَ على فُقرائِهم ، وأغنى المُحتاجين منهم ، وحمل الدِّياتِ عنهم وأعنى المُحتاجين منهم ، وحمل الدِّياتِ عنهم وأعتق خَلْقاً كثيراً من الموالي ، كان يُعْتِقُ في كلِّ عشيَّةٍ عَرَفَة مائةَ نسمةٍ ، فهم مُتَفَرِّقُونَ بالبصرة ، وكانوا يُشتَرَوْنَ له في سائر السِّنة ، فإذا كان ذلك اليوم أعْتَقَهُم (٣)

وعَمَّ خَيرَهُ أَهْلَ المدينة ، إذ يقال : إنه أَنفَقَ في المَوْسِم في صِلات قُريش والأنصار وسائر الناس في الصَّدقات خمسة آلاف ألف درهم . ويقال : ألف ألف ألف درهم . وأكرَمَ عبد الله بن الحسن ، قال البلاذري : كتب عبد الله بن حسن بن حسن ابن علي إلى سليان يَسْتَميحُهُ ، فأرسل إليه بألف دينار ، وأمر كاتِبَهُ غسان بن عبد الحميد أنْ يكتب إليه فَيُعلِمهُ أنَّ البُقيا عليه وعلى نَفْسِهِ مَنَعَتْهُ من أنْ يزيدَه » .

وامْتَدَحَهُ شعراءُ البصرة ، فأثْنَوا على سياسَتِهِ العادلةِ ، وأشادُوا بسيرتِهِ الحَسَنَةِ ، ونَوَّقُ هذه ونَوَّهُ هذه ونَوَّهُ هذه البصرةِ وغيرهم ، وذكروا آثَارَهُ الجميلةَ فيهم ، وتُوثِّقُ هذه الأشعارُ الأخبارَ التي رواها البلاذري ، فهي ترسمُ له شخصيّةً واحدةً سَوِيَّةً ، تَتَعَلَّقُ بالمَثَلِ الأعلى في الحُكم ، وتحاربُ الجَوْرَ والظُّلْمَ وتَسعَى في تحقيقِ الخَيرِ للناس .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ٩٠، ٩٣، ٩٤، وديوان رؤبة بن العجاج ص: ١٢١، ١٣٣.

### (٨) قَتْلُ أَنْصار الأُمويِّينَ بالمَوْصِلِ

وَوَلَّى أَبُو العباس أخاه يحيى بن محمدٍ على المَوْصِلِ ، سنة ثلاثٍ وثلاثين وماثة ، «فجَّرَدَ فِي أهلها السيفَ ، وهَدَمَ حائطاً كان عليها (١) ». ويقال (٢) : إنه قتل منهم أحدَ عشر ألفاً ، ويقال (٤) : ثلاثين ألفاً .

واخْتُلِفَ في سبب قَتْلِهِ لهم ، فيقال (٥) : كان سببُ ذلك أنَّ امرأةً غَسَلَتْ رأسها على سَطْح لها ، فأراقَتْ غُسَالتَهَا في الشارع ، فوقَعَتْ على رأس بعض الخراسانية ، فظنَّ أنها فَعَلَتْ ذلك مُتعمِّدةً ، فهاجَمَ الدارَ ، فقتَلَ أهلها ، فنفرَ الناسُ ، واجتمعوا عليه فقتلوه ، ثم ثارت الفتنةُ ، وجرَّت إلى تلك المجزرة الرهيبة !

ويبدو أنه قتَلهُمْ لسبب سياسي ، وهو مَيْلُهُمْ إلى بني أمية ، وكَرَاهِيَتُهُمْ لبني العباس (٦) ، ذكر ذلك الأزدي ، ورَجَّحَهُ ، وهو حُجَّةٌ في تاريخ الموصل. وقد

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ١٤٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الموصل ص: ١٤٥، ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الموصل ص: ١٤٥، ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

أعْرَبَ أهل الموصل عن مُعَارَضَتِهم لبني العباس ومُنَاهَضَتهم لهم بِرَفْضِهم للعامل الذي عَيَّنَهُ أبو العباس عليهم ، وهو محمد بن صُول مَوْلى خَنْعَم ٍ ، وادَّعَوْا أنهم امْتَنَعُوا مِنْ طَاعَتِهِ لأنه مَوْلى، وأنهم يريدون أنْ يولّى عليهم رَجُلٌ من صميم العرب<sup>(١)</sup>. ومما يُقَوِّي ذلك أن اليعقوبي رَوَى أنَّ مَنْ قَتَلَهُمْ كانوا من صَليبِ العَرب، ثم قتَلَ عَبيدهم ومواليهم حتى أفناهم ، فجَرَتْ دماؤُهم ، فغيَّرَتْ ماءَ دِجْلة (٢). وروى اليعقوبيُّ أيضاً أنهم وتُبُوا على محمد بن صول ، فانْتَهبوهُ ، وأخْرَجُوه عنهم <sup>(٣)</sup> ، فأقام بطَرف المدينة ، وجعل يَقْتُلُ وُجُوهَهم ويُلْقيهم في دجلة (١٠) ، حتى قدم يحيى بن محمد عليه ، فمكَّرَ بهم ، ثم قتلهم ، ووصف الأزديُّ غَدْرَهُ بهم ، وسَاقَهُ من طُرُق ـ مُخْتَلِفةٍ <sup>(٥)</sup> ، وقد جاء في إحداها أنه «أقامَ شهراً لا يُظْهِرُ لأهل الموصل شيئاً ينْكرونَهُ ، ولا يَعْتِبُ عليهم فيما فعلوه ، ثم دعاهُمْ دعوةً ، فقتل منهم اثني عشر رجلاً ، فنفر أهل الموصل ، وخرجوا بالسلاح ، فأعطاهم الأمان ، ونادَى مُناديهِ من دَخَلَ المسجد الجامعَ فهو آمنٌ بأمان الله وأمان رسوله ، فأتى الناسُ المسجد يُهْرُعُونَ ، فأقام الرِّجالَ على أبوابِ المسجد، فقتَل الناسَ قَتْلاً ذريعاً أَسْرَفَ فيه '(r) »، فسَمَّاهُ أهلُ الموصل: الحَتْفَ (٧). وبلغَ أبا العباس ما صنَّع بهم، فعزله عنهم ، وولَّى عليهم عمه إسهاعيل بن علي ، وأوصاه أن يرفق بهم ويتألُّفهم ، فردٌّ عليهم المَظَالم، وأعطاهم دياتِ قَتْلاهم (^) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٤٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧، وانظر تاريخ الموصل ص : ١٤٨، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الموصل ص: ١٤٦ – ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الموصل ص: ١٤٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) أنساب الاشراف ٣: ٢٨١.(٨) تاريخ الموصل ص: ١٥٦.

### (٩) قَتْلُ الأُمويِّينَ بمكَّةَ والمدينةِ

وقلَّدَ أبو العباس عَمَّهُ داودَ بن علي المدينةَ ومكة والطائف واليمامة واليمن ، سنة اثنتين وثلاثين ومائة . فلما وردَ مكة أُمَّنَ بني أميَّة ، وعَفَا عَمَّا سَلَفَ منهم ، قال اليعقوبيُ (۱) : «قدم داودُ فخطبَ خطبةً له مشهورةً ، ذكرهم فيها ما فَضَلَهُمُ الله به ، فظَلَمَ مَنْ ظلَمَهُمْ ، ثم قال : إنما كانت لنا فيكم تَبِعاتٌ وطلِباتٌ ، وقد تَرَكُنا ذلك كُلَّهُ ، وانتم آمنُونَ بأمانِ الله ، أحمرُكم وأسُودُكم (۲) ، وصغيرُكم وكبيرُكم ، وقد غَفَرْنَا الظَّلامات ، فلا وربِّ هذه البنية لا نهيج أحداً ».

ثم سار إلى المدينة ، ومعه كثيرٌ من الهاشميين والأمويين ، فلهاكان ببعض الطريق عُمِلَ له مجلسٌ ، فجلسَ عليه هو والهاشميون ، وجلسَ الأمويون تَحْتَهُمْ (٣) . فأنشده ابراهيمُ بن هَرْمةَ القرشيُ قصيدةً هَنَّأَهُ فيها بقيام دولة بني العباس ، وأعْلَنَ فرْحَتَهُ بانتصارهم ، وإخلاصَهُ لهم ، وذمَّ بني أمية ، وجَرَّمهم ، وصَرَّحَ بحَنقِهِ عليهم ، وشهَاتَتِهِ بزَوالِ دَوْلتَهم ، إذْ يقول فيها (٤) :

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأحمر: العجمي، والأسود: العربي.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٠، وديوانه ص: ١٠٦.

فلا عَفَا اللهُ عن مَرُوانَ مَظْلَمةً ولا أُميَّةَ بِنُسَ الجَلسُ النَّادي كانوا كعادٍ فأمسى اللهُ أَهْلكَهُمْ بمِثْلِ ما أَهْلكَ الغَاوينَ مِنْ عَادِ فلن يُكَذِّبني مِنْ هاشم أَحَدٌ فيما أقولُ ولو أكثرتُ تَعْدادي فلن يُكَذِّبني مِنْ هاشم أَحَدٌ فيما أقولُ ولو أكثرتُ تَعْدادي

فلم يَلْبَثْ أَنْ تَعَامَاهُم وَجَفَاهُم ، ثُم نَكَثَ عَهْدَهُ لَهُم ، وضَرِبَ أَعْنَاقَهُمْ ، قال البلاذري (١): «لمّا بلغ داود قَتْلُ ابن هُبَيْرة ، وقَتْلُ مَرْوان ، وهو بالحجاز ، الْتَقَطَ وَوْماً من بني أمية فقتَلَهُمْ ». وقال اليعقوبي (٢): «لَمّا انْقَضَى المَوْسِمُ وَجّة داودُ الى قوم كانوا بمكة من بني أمية ، فقتل جاعةً منهم ، وأوثق جاعةً منهم في الحديد ، ووجَّهُهُم الى الطائف ، فَقُتِلُوا هنالك ، وحَبس خَلْقاً من الخَلْقِ ، فاتوا في حَبْسِهِ ، وصار الى المدينة ، ففعل مِثْلَ ذلك » . و وروى سائرُ المؤرخين أنه أخذ بني أمية بمكة والمدينة ، وقتلهُمْ (٣).

ويقال: إِنَّ عبد الله بن الحسن نَهاهُ عن قَتْلِ مَنْ نَجا منهم بالمدينة ، وأشار عليه أَنْ يَحْقِنَ دماء هم ، ويتشَفَّى بقُعُودِهم نَادِمينَ مَحْسُورينَ ، ومَلُومينَ مَدْحُورين ، فأَنى إِلا أَنْ يَسْتَأْصلهم ، قال الأزدي (١٠): «جَمعَ مَنْ بقي بالمدينة من بني أمية ليَقْتَلَهُمْ ، فقال له عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على : يا أخي ، إذا قَتَلْتَ هؤلاء ، بمَنْ تُبَاهي ؟ أمّا يكفيك أَنْ يَرَوْكَ غادياً ورائعاً فيا يَسُرُّكُ ويَسُوؤهُم ، فلم يَقْبَلْ منه ، وقتَلهُمْ ».

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٩٩، وتاريخ الموصل ص: ١٤١، والعيون والحدائق ٣: ٢١٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢١، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٠٦.

وفي بعض الروايات الشّيعية أنَّ داود بن علي قَتَلَ بمكة والمدينة نَحْواً من ثمانين رجلاً من بني أمية ، وأنه مَثَلَ بهم تَمْثيلاً قبيحاً ، قال ابن ابي الحديد (١١) : «كان عبد الله قَتَلَ من بني أمية على نهر أبي فُطْرس من بلاد فلسطين قريباً من ثمانين رجلاً ، قتلَهُمْ مُثلةً ، واحْتَذَى أخوه داودُ بن علي بالحجاز فِعْلَهُ ، فقتلَ منهم قريباً من هذه العِدَّةِ بأنواع المُثَلِ »، وقال (٢) : «كان داود بن علي يُمثِّلُ ببني أمية ، يَسْمُلُ العيون ، ويبْقُرُ البُطُون ، ويَجْدَعُ الْأَنُونَ ، ويَصْطَلِمُ الآذانَ »!

وليس ذلك بِثَبْتٍ ، وكأنه من تؤليدِ ابن أبي الحديد وافْتِعاله ، فإِنَّ المؤرخين الذين حَمَلُوا خبرَ سَفْكِ داود بن علي لدماءِ بني أمية ، لم يذكروا عَدَدَ مَنْ قَتَلَ منهم ، ولم يُشيروا إلى أنه مَثَّلَ بهم!!

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٦.

#### (١٠) ملاحظاتٌ وتعقيباتٌ

واتّهم الدكتور فارقُ عمر هذه السيول من أخبار مصارع الأمويين، لما لاحظةُ من اختلاف المؤرخين فيها، وإسقاطِ بعضهم لطائفةٍ منها، وتَغافُلهم عنها، ولما رآه من اضْطرابٍ في أحْداثها، وتَداخُلِ في مَشاهِدِها، وتَهْويلِ في وقائعها.

وذهب إلى أنَّ ذلك نَجَم عن تطابق بعض ألْقابِ العباسيين ، وتَمَاثُل بعض أسماءِ الأمويين وكُناهم ، فقد كان أبو العباس يُلَقَّبُ بالسَّفاح ، وكان عمَّه عبدالله بن علي يُلَقَّبُ بالسَّفاح ، وكان سليان بن عبد الملك ابن يقال له : الغَمْر ، وكان سليان ابن هشام بن عبد الملك يُكنَّى بأبي الغَمْر ، فأدّى التَّشابُهُ بين الألقاب والأسماء والكُنى إلى شيءٍ من الاضطراب والتَّذاخل (۱) .

وذَهَبَ إلى أنَّ ذلك نَشأَ ايضاً عن تَضْخيم الرواة لمقاتل الأمويين، وتَحْريفهم لها، وزيادتهم عليها، وإقْحَامَهم فيها ما ليس منها، فإنَّ رواة الشيعة أرادُوا أنْ يُصَوِّروا بها انْتِصافَ العباسيين لأنفسهم وللْعَلويِّين من الأمويين، قبل أنْ يَرْتَابَ العباسيون بأبناء عُمُومتهم من العلويِّينَ ويُوجسُوا منهم خيفةً، فلما نَازَعُوهم في الحلافة، وغَالَبُوهم عليها، وبَطَشَ العباسيون بهم، أرادَ رواةُ الشيعة أنْ يَطْعنوا في

<sup>(</sup>١) العباسيون الأواثل ١: ١٢٩.

العباسيين، ويُظْهروا تَعَسُّفَهم وعُدُوّانهم على العَلويِّين، فعَمِلوا هم ورواةُ الأمويين على تَهْويل مَصارع ِ الأمويين، فأفْضَى التَّوْليدُ والدَّسُّ إلى كثيرٍ من الخَطأ واللَّبسِ (١).

وما من شك في أنَّ بعض الرواة على تَبايُنِ أهوائهم ومذاهبهم ، وتَعارُضِ غاياتِهم وأهدافهم قد بَالَغُوا في وَصْف تَعَقُّبِ العبَّاسيين للأمويين ، وتَنْكيلهم بهم ، وأسْرفوا في تَصْويرِ انتقامهم منهم ، ومَحْقِهم لهم ، تأييداً للعباسيين حيناً ، وتَنْديداً بهم حيناً آخر ، وفرحاً بفعلهم مَرَّةً ، وتَشْنيعاً عليهم مَرَّةً ثانيةً ، فدتُّوا في أبعاد بعض الأخبار ، وروَّجوها ، وخَلَطُوا بين السَّقيم الشَّيم من الأخبار خلُطاً شديداً .

وعلى الرغم مما يَظْهَرُ في تلك الأخبار مِنْ تمازج ٍ وتَداخُلٍ، ومن تَكَثَّرُ وافتعالٍ، ومن فسادٍ وخَللٍ، ومن غُموضٍ وإبهامٍ، فليس من الصّعْبِ تَمْحيصُهَا، وتَخْليصُ الصَّحيح من المصنوع منها!

وقد بَدَا ، بعدَ جَمْعِهَا وعَرْضِهَا ونَقْدها ، أَنَّ ما فيها من تَحْرِيفِ وتَزْييفِ يَفْشُو فَشُو السَّعَا والسَّعَا في خَبَرِ قَتْلِ أَبِي العباس لسليمان بن هشام بن عبد الملك بالكوفة ، وفي خَبرِقَتْلِ عبد الله بن علي لبني أمية على نَهْرِ أَبِي فُطْرس بفلسطين. وقد أَمْكنَ الفَصْلُ بين الخَبَريْن ، وتَمْييزُ أحدِهما من الآخر ، وتَصْحيَّحُهُ وتَدْقيقُه .

وبدا، بعدَ جَمعها وعَرْضها ونَقْدها، أنَّ رواةَ الشيعة ومُؤَرِّخيهم وعُلَاءَهُم هُمُ الذين اسْتَرْسَلُوا في التَّهْويل لها، واسْتَكْثُرُوا مِن الافْتِعالِ فيها، وهم الذين نَقَلُوا المُتَضَارِبَ المُتَناقِضَ منها. أمَّا الرُّواة والمؤرخون المَعْرُوفونَ بمَيْلهم إلى بني أمية أو

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ١٢١ -- ١٢٣.

إلى بني العباس فلم يَعبَّنُوا بها عَبَثَ رُواةِ الشيعة ومُؤَرِّخيهم وعلماتُهم بها ، فإِنَّ أثرهم فلم نَعيفٌ لا يكادُ يُتبيَّنُ!!

وبدا، بعد جَمْعها وعَرْضها ونَقْدها، أنَّ العباسيين تَتَبَّعُوا بني أميَّة، فقتَلُوا رجالهم، واسْتَخْفُوا منهم، حتى ظفروا بهم، فيزَّقُوهُم تَمْزيقاً، ومَثْلُوا بهم تَمْثيلاً (۱)، وضَيَّقُوا على المَغْمُورينَ منهم، واستَذَلُّوهم. وكان ذلك دَأْبَهُمْ ودَيْدَنَهُمْ في الأمصار المُخْتَلِفة، إلاَّ البصرة، فإنَّ سليان بن علي لم يَقْتُلْ مَنْ كان بها من بني أمية، ولم يَغْدُرْ بمن أتاهُ منهم مُستَأْمِناً، ولم يَفْتِكُ بمَنْ سُعِي به إليه من أنصارهم، بل حَقَنَ دماعَهُم، واستَبقاهم، وبرَّهُمْ وأكْرَمهم، وحَزِنَ لِسُوءِ أحْوال إخوانهم في الأمْصار الأخرى، وجَزِعَ لما أصَابَهُمْ فيها من خَوْف وذُعْرٍ، وأنكرَ ما نَالَهُمْ فيها مِنْ قَتْلٍ ومُصَادرةٍ، ووَدَّ لو يكونُ إليه أمْرُهم، فيرُفَعُ الظُّلْمَ عَمَّن نَجَا منهم!

<sup>(</sup>١) انظر أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

# (١١) مَصَارِعُ الأُمويِّينَ في شِعْرِ المُخَضْرَمينَ

وفي شعر الشعراء من مُخَضْرَمي الدُّوْلتين قصائد ومُقَطَّعاتٌ تُدلُّ على سَفْكِ العباسيين لدماء الأُمويِّينَ ، وإبادَتهم لهم.

وعبدُ الله بن عمر العَبْليُّ العَبْشَميُّ المدَنيُّ هو أكبرُ شاعرِ تفجَّعَ على قَوْمِهِ من بني أميَّة ، وقصيدته السّينية هي أجودُ ما قاله في رثائهم. وهو يَسْتَهِلُها بتصوير ما انتابهُ مِنْ أَلَم وهَمٌ ، وما حَلَّ به مِنْ هَوانٍ وضَيْم ، بعد زَوَال دَوْلتهم. ثم يَمْضي يُعَلِّدُ هزائمهم ومَذابحهم بالزَّاب ، ونهر أبي فُطْرس ، ومكة ، والمدينة ، والطائف ، ويذكر أنَّ العباسيين لم يرْحَمُوا صُلحَاءَهُم وأهلَ الخَيرِ والفَضْلِ منهم ،بل ضَربوا أعناقهم جميعاً ، ودَقنُوا بعضهم ، وتركوا أكثرهم على الطرق ، فأكلتْهُمْ سِباعُ الأرض ، وهام بَعْضُهم على وَجْهِهِ ، فلم يُعثَرُ له على أثرٍ ، ولم يَسْلَمْ إلا نساؤهم وأطفالُهم ، وقليلٌ منْ رجالهم ، فعاشُوا في مأتم دائم ، وحُزْنٍ مقيم ، وذُلُ لا يَنْتَهي ، وعذابٍ وقليلٌ منْ رجالهم ، فعاشُوا في مأتم دائم ، وحُزْنٍ مقيم ، وذُلُ لا يَنْتَهي ، وعذاب لا يَنْقَضى ، يقول (١) :

<sup>(</sup>١) جمهرة نسب قريش وأخبارها ص: ٤٩٨، وانظر القصيدة في التعازي والمراثي ص: ١٦٠، وتاريخ الموصل ص: ١٤١، والأغاني ٤: ٣٣٩، ١١: ٢٩٨، ومعجم البلدان: اللابتان، ونهر أبي فطرس، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٣.

وأَثْبَتُ رواية الزبير بن بكار للقصيدة ، فهي أقدمُ رواياتها وأعْلَاهَا وأَجُودَهَا. وأثْبَتُ أيضاً شرح الأستاذ محمود محمد شاكر لها.

تـقُولُ أمامة لَـمّا رَأَت نُشُوزي عَنِ المَنْزِلِ المُنْفِسِ (١) عَسرَيْنَ أبساك فسحَبَّسْنَهُ مِنَ الطُّرْدِ في شرِّ ما مَحْبس (٤) لِـفَـقْـدِ العَشيرةِ إِذْ نَالَـهَا سهَامٌ مِنَ الحَدَثِ المُؤْيسِ (٥) رَمَتْهَا المَنُونُ بلا نُصَّلِ ولا ظائشاتٍ ولا نُكَّسِ (٦) بأَسْهُمِهَا الخَالِسَاتِ النُّفوسَ مَتى ما تُصِبْ مُهْجَةً تَخْلِسِ (٧) فَصَرْعَاهُمُ فِي نَواحِي البلاد تُلْقَى بأرْضِ ولمْ تُرْسَسِ (٨) تَسقِيٌّ أُصِسيبَ وأَثْوَابُسهُ مِنَ العَارِ والعَيْبِ لم تَدْنَسِ وآخرُ قَدْ رُسَ فِي خُفْرةٍ وآخرُ طارَ فللم يُحسَسِ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ بُواكِي العُيو نِ حَرْبَى وَمِنْ صِبْيَةٍ بُؤَّس (١)

وقِسلَّةَ نَوْمي على مَضْمجَمعي لَدَى هَجْعَةِ الأَعْيُنِ النُّعَّسِ(٢) أبي ما عَرَاك؟ فَقُلْتُ: الهُمُومُ عَسرَيْنَ أبناك فَلَا تُسبُّلسي (٣)

<sup>(</sup>١) نَشْزُ عن الشيء نشوزاً : ارتفعَ عنه وكَرِهَ المقام فيه. والمُنْفس : كل شيء له قَدْرٌ وخَطَرٌ.

<sup>(</sup>٢) لَذَى: بمعنى عند، وهي هنا ظرفٌ للزمن لا للمكان، ولم يذكره أحد في «لدّى»، وذكروه في «لَدُن». وهجع هجوعاً: نام ليلاً.

<sup>(</sup>٣) عراهُ يعربه ، وعراه يعروه : غَشِيَهُ وألمَّ به . وأَبْلَسَ يُبْلسُ : تحيَّر وسكتَ وانكسرَ من الحزن أو الحوف

رى ما في «شَرِّما» زائدة.

<sup>(</sup>٥) المؤيس: من أيست من الشيء، بمعنى يَئِست.

<sup>(</sup>٦) نُصَّل: جمع ناصل، وهو السهم الذي سقط نَصْلُهُ، فلا يفعل شيئاً، وطائشات: قد عَدَلَتْ عن الهدف، ولم تقصد الرُّمية. ونكسَ: جمع ناكس. وهذا لم تذكره كتب اللغة في معنى السهام، وإنما قالوا: نكس (بكسر فسكون) وجمعه أنكاس ، وهو السهم الذي ينكس أو ينكسر فُوقُهُ ، فيجعل أعلاه أسفَلُهُ ، فلا يرجع كما كان، ولا يكون فيه خير، وهو أضعف السهام.

<sup>(</sup>٧) خلس الشيء يخلسه خَلْساً : استَلَبهُ في نُهْزَةٍ ومُخَاتَلةٍ وحذق.

<sup>(</sup>٨) رُسَّ الميت: قُبَرَ ودُفِنَ.

<sup>(</sup>٩) حَرْبَى: جمع حريب، وهو الذي سُلِبَ ماله الذي يعيش به.

إِذَا مِا ذَكَ رُتُهُ مُ لَم تَنَم صِبَاحُ الوُجُوهِ ولم تَجْلسِ(١) يُرَجِّعْنَ مِشْلَ بُكَاءِ الحَمَا مِ في مَأْتُمٍ قُلُلِ المَجْلِسِ(٢) فَذَاكَ الَّذِي غَالَنِي فَاصْمُتِي وَلا تَسَلِّينِي وتَسْتَنْحسي (٣) وفي ذاك أشياء قد ضِفْنَني ولَسْتُ لهن بَسمُسْتَخبلِس (١) أفاضَ المدامع قَتْلَى كُدًى وقَتْلَى بِكُنْوَةَ لِم تُرْمَسٍ وقَـــــُنـــكَى بوجٌ وبــاللّابَــتَــيْ نِ مِنْ يَشْرِبٍ خَيْرُ ما أَنْفُسَ (١) وبالزَّابِيَيْنِ نفُوسٌ ثَوَتْ وقَتْلَى بنَهْرِ أبي فُطْرُس (٧) إِذَا دَكَسُبُوا زَيَّسنوا السَوْكَسَيْنِ وإِنْ جَلَسُوا الزَّيْنُ فِي المَجْلس(١)

<sup>(</sup>١) الصُّباح: جمع صَبْحاء، منَ الصَّبحَة والصَّبح، وهو سوادٌ الى الحمرة.

<sup>(</sup>٢) الترجيع : تُرْديدُ الصوت. والمأتم : جاعة النساء في الغم والفرح ، ثم خُصَّ به اجتماعُ النساء للموت والنياحة. وقُللَ: جمع قليل: يعني أنهى وُقوفٌ لا يَكُدْنَ يَجْلِسْنَ مَن فَرْطِ حزنهنَّ وتَلَدُّدهن.

<sup>(</sup>٣) اسْتَنْحَسَ الأخبار: تَجَسُّمهَا وطلبهَا وتَتَبُّعها بالاسْتخبار سرأ وعلانيةً.

<sup>(</sup>٥) ضافه الهم: نزل به. واستَحْلَسَ الأمر: لَزِمَهُ ولم يفارقه.

<sup>(</sup>٥) كُدَّى: موضع بأسفل مكة. كثوة: اسم مُوضع لم يُحدَّده أحد. ورُيسَ الميت: دُفِنَ في الرمس، وهو القبر.

<sup>(</sup>٦) البيت زيادة من الأغاني ٤: ٣٣٩، ١١: ٢٩٩، ومعجم البلدان: اللابتان، ونهر أبي فطرس، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٣.

وج: هي الطائف. واللّابتان: يعني لَابَتِي المدينة، وهما الحُرَّتان اللتان تكتنفانها.

<sup>(</sup>٧) الزابيان : تثنية زاب ، وهو اسم نهر له روافد ، فالزاب الأعلى بين الموصل وإربل ، والزّابُ الأسفل بين واسط وبغداد . وبزاب الموصل كانت هزيمة مروان بن محمد. وثوت : هلكت فطال مقامها في قبورها .

<sup>(</sup>٨) أذاعت بهم: من قولهم: أذاع بالشيء: ذهب به وبدَّده وطمس معالمه.

<sup>(</sup>٩) زيادة من الأغاني ٤: ٣٣٩، ومعجم البلدان: نهر أبي فطرس، وشرح نهج البلاغة ١٢٤:٧.

أَذَلَّتْ جب الى لِمنْ رَامَهَا وأَنْزَلَتِ الرَّعْمَ بالمَعْطِس (١) فَا أَنْسَ لا أَنْسَ قَعْلَمُ مَنْ نَسِي (٢)

وله قصيدةً فائيةً في رثائهم ، روى ياقوت الحمويُّ أبياتاً منها ، وهو يُرَجِّعُ فيها مَواجِدَهُ ومَوَاجِعَهُ لما نَزَلَ بقومِه من هَلاكِ بالزَّابِ الأَعْلَى ، ونهر أبي فُطْرسٍ ، يقول (٣) :

أَبْكَي على فِشْيَةٍ رُزِفْتُهُم ما إِنْ لهمْ في الرِجَالِ مِنْ خَلَفِ نَهُ أَبِي فُطُرُسٍ مَحَلُّهُم وَصَبَّحُوا الزَّابِيَيْنِ للتَّلفِ نَهُ أَبِي فُطُرُسٍ مَحَلُّهُم وَصَبَّحُوا الزَّابِيَيْنِ للتَّلفِ أَشْكُو إِلَى الله ما بليتُ به مِنْ فَقْدِ تلكَ الوُجُوهِ والشَّرَفِ أَشْكُو إِلَى الله ما بليتُ به مِنْ فَقْدِ تلكَ الوُجُوهِ والشَّرَفِ

ومِمَّن رَثَاهُمْ أَبُو سَعِيدٍ مُولَى فَائد ، وهو مَن مَوالِيهِم وشُعرائهُم ، وقد أطال التَّحسُّر على دُولتهم وأيامهم ، ومن شعره بعد زَوال ِأَمْرِهم قُولُهُ يَصِفُ آلامه ودُمُوعَه على مَنْ قُتِلَ منهم بمكة (٤) :

بكيتُ وماذا يَرُدُّ البُكاءُ وقَلَّ البكاءُ لقَتْلَى كَداءُ أُصيبُوا معاً في رَخاءُ أُصيبُوا معاً في رَخاءُ بكتُ لهُم الأرضُ مِنْ بعدهم وناحَتْ عليهم نُجُومُ السماءُ وكانُوا الضّياء فلما انْقَضَى الزَّ مانُ يِقَوْمي تَوَلَّى الضياءُ

<sup>(</sup>١) الرُّهُم: التّراب. والمعطس: الأنف. وأنزلت الرغم بالمعطس: أذلتني وأهانتني.

 <sup>(</sup>٢) زيادة من الأغاني ١١: ٢٩٩، ومعجم البلدان: اللابتان، ونهر أبي فطرس.

<sup>(</sup>٣) معجم اللبلدان: نهر أبي خطرس.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٢٥٧، ومعجم البلدان: كداء، وشرح البلاغة ٧: ١٤٥.

وقَوْلُهُ يذكُرُ كَثْرةَ مَنْ صُرعَ منهم (١) :

أَثَّرَ السدَّهْرُ في رِجَالِي فَقَلُّوا بَعْدَ جَمْعٍ فراحَ عَظْمي مَهيضًا ما تَـذكَّرْتُهُمْ فَتَمْلِكُ عَيْنِي فَيْضَ دَمْع وحق لي أَنْ تَفِيضَا

وقوله يَأْسَى على أَخْذِ العباسيين لهم وَحْدَهم، ولَجاجَهم في اسْتِنْصالهم (٢) : أُولْنَك قَوْمي بعد عِزِّ ومَنْعَةٍ تفَانَوْا فإلاَّ تَذْرِفِ العَيْنُ أَكْمَدِ كَأَنْهم لا نَاسَ لِلْمَوْتِ غَيْرُهم وإنْ كان فيهم مُنْصِفاً غَيْرُ مُعْتَدي

ومِمَّن رَثاهم حَفْصُ الأُمويُّ، وهو من مَواليهم وشُعرائهم، فهو يقول باكياً على ذهابِ مُلْكِهم، وفَناء سَادتهم، مُسْتَفْظِعاً إمْعانَ العباسيينَ في قَتْلهم، وتَهادِيَهم في صَلْبهم، وإسْرَافهم في إبادتهم، ومُحَذِّراً لهم عاقبةَ الإفْرَاطِ في اجْتثاثهم (٣):

أَيْنَ رَوْقا عَبْدِ شَمْسٍ أَيْنَ همْ؟ أَينَ أَهلُ الباعِ منهمْ والحَسَبْ؟ لَم تَكُنْ أَيْدٍ لهم عندكُم ما فَعَلْتُمْ آلَ عبدِ المُطَّلِبْ؟ أَيُّها السائلُ عنهم أُولُو جُنَبُ تَلْمَعُ فَوْقَ الحَشبِ! إِنْ تَجُذُوا الأصْلَ منهم سَفَها يا لقَوْمٍ للزَّمانِ المُنْقَلِبُ! فِاحْلَبُوا ما شَئْمُ فِي صَحْنِكُمْ فَسَتُسْقَوْنَ صَرَى ذاكَ الحَلَبُ(نَا)

ومِمَّنْ رَثَاهُمْ أَبُو العباس الأعْمَى ، وكان من شُعرائهم ومُدَّاحهم. وفيهم يقولُ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٤: ٣٥٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٤: ٣٥٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الصرى : اللبن الفاسد.

جازعاً لأَنْهيارِ دَوْلتهم ، ومُلْتاعاً لمُوْتِ رجالهم ، ومُتَوَجِّعاً لِمَا أَلَمَّ بنسائهم وبناتهم من تَشَرُّدٍ وبُؤْسٍ (١) :

آمَتْ نساء بني أمية منهم وبناتُهُم بمضيعةٍ أَيْتَامُ (٢) نامَتْ جُدُودُهُم وأَسْقِطَ نَجْمُهُمْ والنجم يَسْقُطُ والجُدُودُ تَنَام (٣) خَلَتِ المنابِرُ والأَسِرَّةُ منهم فعليهم حتَّى الماتِ سَلَامُ

ومِمَّنْ رَثَاهُمْ ابنُ مَيَّادةَ المُرِيُّ، وكان أثيراً عندهم، معروفاً بمُوالاتهم. وهو يقول ناعياً على العباسيين عَسَفَهُمْ بالأمويين، وداعياً لهم أنْ يَكُفُّوا عن أخْذِهم وقَتْلِهم، فهم منهم وإليهم، وحَسْبُهُمْ ما أَلْحَقُوا بهم من دَمارٍ، وما صَبُّوا عليهم عذابِ (١):

حَذَوْتُمْ قَوْمَكُمْ ما قد حَنَوْتُمْ كَمَا يُحْذَى المثالُ على السِثَالِ فَرُدُّوا في جِرَاحكمُ أَسَاكُمْ فقد أَبْلَغْتُمُ مُرَّ النَّكال (٥)

ومِمَّنْ رَثَاهُمْ أبو عطاء السِّنْدي ، وكان من شعرائهم المَعْدُودينَ المَشْهُورينَ بالتَّعصُّبِ لهم ، والدِّفاع عنهم . وفيهم يقول مُتَرَحِّماً عليهم ، ومُتَأَلِّماً لانْتهاء سُلُطانهم (٦) :

<sup>(</sup>۱) الأغاني ۱۲: ۳۰۰، ومروج الذهب ۳: ۲۹۰، ومعجم الادباء £: ۲۲۰، ونكت الهميان ص:

 <sup>(</sup>۲) آمت المرأة: مات عنها زوجها أو قتل وأقامت لا تتزوج. والمضيعة: من الضياع بمعنى الاطراح والهوان، كأنه فيه ضائع.

<sup>(</sup>٣) نامت: خملت. والجدود: الحظوظ.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢: ٣٣١.

<sup>(</sup>٥) الأسى : المداواة والعلاج، وهو يشير عليه بالعَفو عن بني أمية، ويذكره بأرحامهم.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٧ : ٣٣٣.

ألسيسَ الله يَسعله أنَّ قَسلْبِي يُسحِبُ بني أمية ما استطاعًا وما بي أن يكونوا أهلَ عَدْل ولكني رأيت الأمْسر ضاعًا ويقول مُفَضِّلاً أيامَهم وما يُسْسَبُ إليهم من ظُلْم على أيام العباسيين ، وما يَدَّعُون من إنصاف في الحُكْم (۱):

يا لَيْتَ جَوْرَ بني مَرْوَانَ عادَ لنا وأنَّ عَدْلَ بني العباس في النَّارِ ويقُولُ ساخراً من العباسيين، ومُحْتجاً على قَسْوتهم، وراداً نَظريتهم في الحُلافة، فإن قرابتهم بالرسول الكريم لا تُقَدِّمهم على غيرهم، ولا تُحلُّ لهم العُنْفَ بالناس، ولا تَشْفَعُ لهم عند الله، فإنما المسلمُ بِعَملِهِ لا بأصْلِهِ (٢):

بني هاشم عُودُوا إلى نَخَلاتِكُمْ . فَقَدْ عادَ سِعْرِ التَّمْرِ صاعاً بِدِرْهَم ِ! فإنْ قُلْتُمُ رَهْطُ النبيِّ محمدٍ فإنَّ النصارَى رَهْطُ عِسَى بن مَرْيم ِ! وهذه الأشعارُ شواهدُ صادقةٌ على عُنْفِ العباسيين، ووثائقُ ناطقةٌ بِقَتْلِهم للأمويين، فهي تشتملُ على المواضع التي أوقع فيها العباسيون بالأمويين، وهي تَدُلُّ على إمْعانهم في سَفْح دمائهم، وصَلْبِ قَتْلاهم، واضْطهادِ أهاليهم وأطفالهم، وهي توافقُ الأخبارَ الصحيحةَ التي رَواهَا المؤرخون في هذا الباب، وتُقوِّيها.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٦٥، والشعر والشعراء ٢: ٧٦٩، والأغاني ١٧: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٦٥، والشعر والشعراء ٢: ٧٧٠، ومروج الذهب ٣: ٢٩١، وسمط اللآلي ص ٢٠٣، وخزانة الأدب ٤: ١٧٠، وشذرات الذهب ١: ٢٠٢.

### (١٢) أسماءُ قَتْلَى الأُمويِّينَ في المصادرِ المختلفة

وفي كُتُبِ التاريخ (١) ، والبلدان (٢) ، والتراجم (٣) ، والأدب (١) ، إشارات إلى بعض الأمويين الذين قَلَهُمُ العباسيون ، ولكنها لا تحتوي إلاّ على أسماء النابهين منهم . وفي تاريخ دمشق خاصة ذِكْرٌ لكثيرٍ من الأمويين الذين فتك العباسيون بهم ، فقد سَمَّى ابن عساكرٍ قريباً من ثلاثينَ منهم ، ونَقَلَ أخبار قَتْلِهِمْ من طُرق مختلفة (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۲۱۱، ۲۲۶، ۲۲۰، وأنساب الأشراف ۳: ۸۸، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۹، وأنساب الأشراف ۳: ۸۸، ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۰۹، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، وتاريخ الطبري ۷: ۳۶۶، ۱۳۵، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ومروج المذهب ۳: ۲۲۰، ۱۳۰، والميون والحدائق ۳: ۲۰۷، والإمامة والسياسة ۲: ۱۶۲، ۱۲۷، ۱۲۸، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۱۳۲، ۱۳۲، والكامل في التاريخ ٥: ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۳۹، ۳۳۰، ۱۳۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰،

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان: قلنسوة.

 <sup>(</sup>٣) من الصعب في هذا المقام حَصْرُ ما وَرَدَ في كُتبِ التراجم من أسماء الأمويين الذين قَتَلهم العباسيون ،
 فطائفةٌ من أسهائهم منثورة مبعثرة في تلك الكتب ، ولا يتميز كتابٌ من كتابٍ منها في ذلك .

 <sup>(</sup>٤) انظر الكامل للمبرد ٤ : ٨، وطبقات ابن المعتز ص : ٣٩، ٤٠، والعقد الفريد ٤ : ٤٨٤ ، ٤٨٧،
 والأغاني ٤ : ٣٤٦، ٣٤٨، ٣٥١، وشرح نهج البلاغة ٧ : ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٤٠، ١٤٤.

 <sup>(</sup>۵) تاریخ دمشق، مخطوطة المکتبة الظاهریة ۲: ۱۵۷ ظ، ۲۸۰ و، ۳: ۲۹ ظ، ۱۹۰ و، ۲۲۰و،
 ۲: ۱۰ و، ۱۸۰ و، ۷: ۱۰۳ ظ، ۲۰۰۷و، ۳۳۵و، ۲۳۲۲ ظ، ۸: ۳۱۳ ظ، ۱۹۰ و ۱۰۳۰ و، ۳۹۰ و ۱۰۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳

وفي كُتُبِ الأنساب سَرْدُ لغيرِ قليلٍ من الأمويين الذين ضَرَبَ العباسيون أعْناقَهم ، فَقَدْ عَدَّ مُصْعَبُ الزبيريُّ زهاء عشرةٍ منهم (١) ، وأحاط ابن حَزْمٍ بأكثرهم ، فقد أحْصَى حوالي خمسين منهم ، أربعون منهم قَتَلَهُمْ عبد الله بن علي على الزَّابِ الأعلى بالمَوْصِلِ (١) وعلى نهرِ أبي فُطْرسٍ بفلسطين (١) ، وسائرهم قَتَلَهُمْ أبو العباس بالكوفة (١) ، وعَمُّه داود بن على بالحجاز (٥) ، والمُسَوِّدةُ بأمْكِنةٍ مَجْهُولةٍ (١) .

وإذا استُقْصِيَتْ أسماءُ الأمويين الذين نَصَّ المُؤَرِّخُون والنَّسابُونَ وغيرُهم من المُؤَلِّفينَ على أنَّ العباسيين سَفكُوا دماءهم ، وضُمَّ بَعْضُها الى بعضٍ ، فإنَّ عَدَدها يكادُ يبلغُ المائة.

ويمكن أن تُصَنَّفَ أساؤهم ، وتُحرَّرَ أخبارُ مَقاتلهم ، وقد صَنَعَ الدكتور صَلاحُ الدين المُجنّد ما يُعني عن ذلك ، فإنه استخرج من «تاريخ دمشق» جميع تراجم بني أمية ، ورتَّبها وهَذَّبها . واسْتَدْرَكَ عليه بَعْضَها ، وأضاف إليها ما عثر عليه من تراجم بني أمية من أهل الأندلس ، لأن ابنَ عساكرٍ تَرْجَمَ لبني أمية من أهل دمشق وَضَواحيها ، وسَمَّى الكتاب «معجم بني أمية».

 $<sup>= \</sup>gamma_{\Lambda} \gamma_{e}$ ,  $\gamma_{e}$ ,  $\gamma_$ 

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ص: ۱۱۴، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۲۸،

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٧٦، ٨٨، ٨٨، ٩٨، ٩٠، ٩١، ١٠٣، ١٠٣، ١٠٥،

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٢.

<sup>(</sup>٥) جمهرة أنساب العرب ص: ٧٦، ٨٢.

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٤.

وهو من الكُتُبِ النَّافعة في هذا الجال ، ففيه ذِكْرٌ لما يُنَاهِزُ ثلاثين ممن قَتَلَ العباسيون من بني أمية (١) ، وفيه أخبارٌ نادرةٌ عن بعض من أُمِّنَ منهم ، أو السُتَخْفَى ، أو هرَبَ إلى الأندلس .

<sup>(</sup>۱) معجم بني أمية ص: ۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸، ۶۲، ۲۰، ۲۲، ۷۰، ۲۷، ۸۷، ۱۸، ۸۷، ۸۱، ۸۷، ۱۸۱ ۱۱۲ (۱۱ مهدر) ۱۱۲، ۸۷، ۸۷، ۸۱، ۸۷۰ (۱۱ مهدر) ۱۱۷ معجم بني أمية ص: ۱۹۸، ۳۰۸، ۳۰۸، ۲۰۸، ۱۱۷ مهدر) ۱۱۷ معجم بني أمية ص:

## (١٣) التَّهُوينُ من قُتْلِ العباسيينَ للأمويين

وعلى الرغم من أن الدكتور فاروق عمر يُقرُّ بِعُنْفِ العباسيين، ويُسلِّمُ بِقَتْلهم للأمويين، فإنه يَرَى أنهم اضطُرُّوا إلى ذلك اضطراراً، فإنهم كانوا يُؤسسون دولتهم، وكانوا يَخْشَوْنَ بقايا الأمويين وأنصارهم، فأعْمَلُوا السيفَ فيهم، لكي يَأْمَنُوا شَرَّهم، ويَتَّقُوا خَطرهم (١).

وهو يَرَى أَنَّ عُنْفَ العباسيين بالأمويين فيه تَعْميمٌ كثيرٌ ، وتَخْليطٌ شديدٌ . ثم أوْرَدَ أمثلةً على رِفْقِ العباسيين ببعض الأمويين ، وحَثٌ على تَنَبُّع ِ نَظائرها وجَمْعِها من المصادر والمَظَان المُخْتَلِفة . وخلص من الأمثلة المعدودة التي استشهد بها إلى أنَّ العباسيين لَاينُوا الأمويين وأنصارهم ، وأظهروا الودَّ لهم (٢) . وبَالغ في إطلاق هذا الحكم ، وتَوسَّع فيه تَوسُّعاً كبيراً ، لأنه حَمَّل الأخبار القليلة التي احْتَجَّ له بها أكثر المُحَدِّم ، فقد زاد في مَعَانيها ، ومَدَّ في دِلَالاتها (٣)!!

<sup>(</sup>١) العباسيون الأواثل ١: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) العباسيون الأوائل ١: ١٥٢، ١٥٣، ١٥٩.

 <sup>(</sup>٣) العباسيون الأوائل ١ : ١٥٤ ، وقارن بأصل الخبر عن عَفْو أبي العباس عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في الأغاني ٤ : ٣٤٦ ، وشرح نهج البلاغة ٧ : ١٢٦ .

أمَّا أنَّ عُنْفَ العباسيِّين بالأمويِّين فيه تعميمٌ كثيرٌ وتخليطٌ شديدٌ فهذه مسألة لا جِدالَ فيها. وفها مضى من القَوْلِ إيضاحٌ عنها وتمحيصٌ لها.

وأمَّا أنَّ العباسيِّين لَايَنُواِ الأمويِّين وأنْصارَهُم، وأظهروا الوُدَّ لهم فهذه مَسأَلةً فيها نَظَرٌ، وهي تَتطلَّبُ التَّحقيقَ، وتَستَوْجِبُ البيانَ، فَإِنَّ العَبَّاسيِّين مالُوا إلى العِقابِ دونَ العَفو، وآثروا القَتْلَ على الحَبْسِ في أوَّلِ أمْرِهم، فلم يَستَبقُوا أحداً ممن قَبضُوا عليه من الأمويِّين وأنصارِهم إلّا قليلاً، وقد بَعَنَهم على ذلك المُصانَعَةُ أو القرابةُ أو الطَّرورة، ولكنَّهم سَجَنوا من استَبقُوا منهم، أو أطلَقُوهُ، وَكَرِهُوا مُساكَنَتهُ ، فأبعدُوهُ وراقبُوهُ، وظَلُّوا يَتَخوَّفُونَ منه، ويتَحامَلونَ عليه، ويُعلِّنونَ البُغْضَ له.

### (١٤) اسْتِبقَاءُ بعضِ الأُمويِّينَ وأنْصارهم

ومن الأمويين الذينَ حَبَسهم أبو العباس يزيد (١) وأبو عُمَّان (٢) وعبد الله (٣) بنو مروان بن محمدٍ، والحكم بن عبد الله بن مروان بن محمدٍ (٤).

ومن الأمويين الذين حَقَنَ العباسيون دماءهم، وأخلُوا سبيلهم عبدالعزيز ابن عمر بن عبد العزيز، قال أبو الفرج الأصفهاني في خبر قَتْل أبي العباس لسليان ابن هشام بن عبد الملك (٥): «أقبَلَ أبوالعباس عليهم فقال: يا بني الفواعل، أرَى قَتْلاَكُم من أهلي قد سلَفُوا، وأنتم أحياءٌ تَتَلدَّذون في الدنيا! خُذُوهم! فأخذَنهم الخراسانية بالكافركوبات، فأهميدُوا، إلا ماكان من عبد العزيز بن عمر بن عبد

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وتاريخ دمشق المخطوط ١٩: ٧٣ظ.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٧، ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٨، والعقد الفريد ٤: ٤٧٢، ومروج
 الذهب ٣: ٢٩٦، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٧، وشرح نهج البلاغة ٧:
 ١٢١، ٣٦٦، وشذرات الذهب ١: ١٨٥.

وروى ابن عساكر أن عبد الله هو الذي قُتِلَ ببلاد الحبشة ، وأنْ أخاه عبيد الله هو الذي سلم وحُبس. (انظر تاريخ دمشق المخطوط ١٠: ٣٧١و).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق المخطوط ٥: ١٠٣ ظ.

<sup>(</sup>٥) الأغاني ٤: ٣٤٦، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٦، وتاريخ دمشق المحطوط ١٠: ١٨٩ ظ.

العزيز، فإنه استجار بداود بن علي ، وقال له: إِنَّ أَبِي لَم يَكُن كَآبَائهم ، وقد علمت صَنيعَتهُ إليكم ، فأجارَهُ ، واستَّوْهَبَهُ من السَّفاح ، وقال له: قد علمت يا أمير المؤمنين صَنيع أبيه إلينا ، فوهَبَهُ له وقال له: لا تُريني وَجْهَهُ ، وليكن بحيث تَأْمَنهُ ».

ومنهم آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال ابن عساكر (١) : «كان بالشام حين ذهبَ مُلْكُ آل بَيْتِهِ ، وأرادَ عبد الله بن علي قَتْلَهُ فيمن قَتَلَ منهم ، بنهر أبي فُطُرُس ، فاستُعْطَفَهُ فتركه ، فسكن العراق بعد ذلك » ، وقال أبو الفرج الأصفهاني (٢) : «هو أحدُ مَنْ مَنْ عليه أبو العباس السَّفاح مِنْ بني أمية لمّا قتَلَ مَنْ وجَدَ منهم » .

ومنهم أبان بن يزيد بن محمد بن مروان بن الحكم ، قال ابن عساكر " : «كان عاملاً لعمه مروان بن محمدٍ ، فلما قدم عبد الله بن علي الجزيرة ، لَقيَهُ أبان مُسَوِّداً ومُتابعاً فأمَّنَهُ ».

ومنهم إبراهيم بن سليان بن هشام بن عبد الملك ، قال ابن عساكر (١٠) : «كان ممن اخْتَفَى ابراهيم بن سليان ، فما زال مُخْتفياً حتى أخَذَ له داود بن علي الأمان من أبي العباس ».

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق المخطوط ٢: ١٥٧ و.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق المخطوط ٢: ٢١٩ و، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢١٦.

ومنهم محمد بن مسلمة بن عبد الملك ، قال ابن عساكر (۱) : «شهد مع مروان بن محمد يوم النّقَى مع عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ، وكان صديقاً له ، فأمّنه عبد الله ، فلحق به . فلما رأى فِعْلَ أهل خراسان في أهل الشام ، حَميت نُفْسُهُ ، . . . ، ثم لحق مروان ، وبقي معه حتى قُتِل ، وبلَغني من وَجْهٍ آخر أنَّ محمد ابن مسلمة لم يُقْتَل يومئذٍ » . . .

وصَفَحَ أبو العباس عن عبد الله بن عمر العَبْليِّ العَبْشَمي، وأحْسنَ إليه، وسببُ ذلك أنه «كان يَميلُ في أيَّام بني أمية إلى بني هاشم ، ويَذُمُّ بني أمية، ولم يكن منهم إليه صُنْعٌ جميلٌ، فَسلِمَ بذلك في أيَّام بني العباس (٢) ».

وقد طلَبه داود بن علي بالمدينة ، فَفَرَّ منه ، فحبَسَ أَهْلَهُ ، واحْتَجَزَ مَالَهُ ، فوفد على أبي العباس ، وشكا إليه ظُلْمَ داود بن علي له ، فأمَّنهُ ، وأمرَ عَمَّهُ بالكَفَّ عنه ، قال أبو الفرج الأصفهاني (٣) : «كان أبو عديٍّ الذي يقال له العبلي مَجْفُوًّا في أيام بني مروان ، وكان مُنقطعاً إلى بني هاشم ، فلما أفضت الدولة إليهم لم يُبقُوا على أحد من بني أميّة ، وكانَ الأمرُ في قَتْلِهم جدّاً ، إلاَّ من هرَبَ وطارَ على وَجْهِهِ . فخافَ أبو عديٍّ أنْ يقع به مكروهُ في تلك الفورة ، فتوارى ، وأخذ داود بن على حُرْمَهُ ومالَهُ ، فهربَ حتى أتى أبا العباس السفاح ، فدخل عليه في غارِ الناس مُتنكِّراً ، وجَلَسَ حَجْرَةً (١) حتى تَقَوَّضَ القومُ وتَفَرَّقوا ، وبتي أبو العباس مع خاصَّته ، فوتَبَ إليه أبو عدى عَدىً فوقَفَ بن نَدُنه ، وقال :

.....

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق المخطوط ١٥: ٤٨٩ و.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١١: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١١: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) حجرة: ناحية.

أَتُوْخَدُ نِسْوِتِي ويُحَازُ مالي وقد جَاهَرْتُ لو أغْنَى جِهاري وأَذْعَرُ أَنْ دُعِيتُ لعبد شَمْسٍ وقد أَمْسكتُ بالحُرَمِ الصَّواري (١) بِنُصْرَةِ هاشم شَهَّرْتُ نَفْسي بِدَاري للْعِدَى وبِغَيْرِ دَاري بِنُصْرَةِ هاشم وبحق صِهْرٍ لأَحْمَدَ لَقَّهُ طِيبُ النِّجارِ بقدري ومَنْزِلُ هاشم من عبد شَمْسٍ مكانَ الجِيدِ من عُلْيًا الفَقارِ

فقال له السفاح: مَنْ أنت؟ فانتَّسَبَ له. فقال له: حَقُّ لعمري أَعْرِفُهُ قديماً ، ومَوَّدةٌ لا أَجْحَدُهَا. وكَتبَ له إلى داود بن علي إطلاقِ مَنْ حَبَسَهُ من أَهْلِهِ ، ورَدّ أمواله عليه وإكْرامِهِ ، وأمَر لهُ بِنَفَقَةٍ تُبَلِّغُهُ المدينة ».

ومن أنصار الأمويين الذين عَفا أبو العباس عنهم ، وقرَّبهم ، وتَغاضَى عن هَفَواتهم سعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هبيرة المخزومي الكوفي ، وكان أثيراً عند هشام بن عبد الملك ، إذ كان مُؤدِّب ولده (٢) ، وكان أحَد وزراء مروان بن محمد وسُمَّاره (٣) . «فلما ظهر أمرُ أبي العباس السفاح ، انحاز إلى بني هاشم ، ومَتَّ إليهم بأمِّ هانئ بنت أبي طالب ، وكانت تحت هبيرة بن أبي وَهْبٍ ، فأنَتْ منه بجَعْدة (١) » ، وانضاف إلى أبي العباس ، وصار في عداد أصحابه وخواصِّه (٥) .

وقد تَرحَّمَ على مروان بن محمد بمجلسِ أبي العباس ، ووَصَفَهُ بأنه كان خليفةَ المسلمين ، فأسْخَطَ قَوْلُهُ أبا العباس ، ولكنه حلُمَ عنه ، واغْتَفَرَ سَقْطَتَهُ ، لخُؤُولته في

<sup>(</sup>١) الصواري: الماثلة.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٤٣، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

بني هاشم ، وَوَفَائِهِ لصاحبه ، روَى المسعوديُّ في خَبرِ حَمْلِ رأس مروان بن محمد إلى أبي العباس<sup>(١)</sup> : أَنَّ سعيداً «كان في ذلك اليوم حاضراً لمجلس أبي العباس ، ورأسُ مروان بين يَدَيْهِ ، وهو يومئذٍ بالحيرة ، وأنَّ أبا العباس الْتَفَتَ إلى أصحابه ، فقال : أيكم بِعرف هذا؟ قال أبو جعدة : فقلت : أنا أَعْرِفُهُ ، هذا رأسُ أبي عبد الملك مروان بن محمد ، خليفتنا بالأمس ، رضي الله عنه ! قال : فحَدَّقتْ إليَّ الشيعةُ ، فأخذتني بأبصارها ، فقال لي أبو العباس: في أيِّ سنةٍ كان مَوْلده ؟ قلت: سنةَ ستٍ وسبعين ، فقام وقد تَغَيَّرَ لَوْنُهُ غَيْظاً على ! وتَفَرَّقَ الناس من المجلس ، وانصرفتُ وأنا نَادِمٌ عَلَى مَا كَانَ مَنِي . وَتَكَلَّمَ النَّاسَ فِي ذَلْكَ ، وَتَحَدَّثُوا بِه ، فقلت : هذه زَلَّةُ واللهِ لا تُسْتَقالُ، ولا يَنْساها القومُ أبداً. فأتيتُ منزلي، فلم أَزَلْ بَاقِيَ يومي أَعْهَدُ وأُوصِي ، فلما كان اللَّيْلُ اغْتَسَلْتُ وتهيِّأْتُ للصلاة ، وكان أبو العباس إذا هَمَّ بأمْرِ بعثَ فيه ليلاً، فلم أزل ساهراً حتى أصبحتُ. فلما أصبحتُ ركبتُ بَغْلتي، واستعرضتُ بقلبي إلى مَنْ أقْصِدُ في أمري ، فلم أجدْ أحداً أَوْلَى من سلمان بن حالد مولى بني زهرة ، وكانت له من أبي العباس منزلةٌ عظيمةٌ ، وكان من شيعة القوم ، فأتيتُهُ فقلت : أَذَكَرَني أميرُ المؤمنين البارحة؟ فقال : نعَم ، جَرَى ذِكُّرُك ، فقال : هو ابن أختنا ، وَقَى لصاحبه ، ونحن إِنْ أُوليناهُ خيراً ، كان لنا أشكرَ ، فشكرتُ ذلك له ، وجزيَّتُهُ خيراً ، ودَعَوْتُ له ، وانصرفتُ ، فلم أزل آتي أبا العباس عَلَى ماكنتُ عليه لا أرى إلاّ خيراً . ونُميَ الكلام ، ... ، فبلغَ أبا جعفرِ وعبد الله بن علي ، فكتبَ عبدُ الله بن علي إلى أبي العباس يُعْلمُهُ بما بَلَغَهُ من كلامي، وأنه ليس [مثلُ] (٢) هذا [مما] يُحْتَمَلُ. وكتب أبو جعفرٍ يخبر بما بلغه من ذلك ، ويقول : هو ابنُ أختنا ، ونحن أوْلَى باصْطناعنه، واتِّخاذ المعروف عنده، وبلغني ماكان منهما فأمسكتُ».

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

ومنهم إسحاقُ بنُ مسلم العُقَيْليُّ ، وكان والياً لمروان بن محمد على أرمينية ، وهو من أنصار الأمويين الذين حَارَبُوا العباسيين ، ثم استسلَمَ فأعطاهُ أبو العباس أماناً ، وَوَفِى له به ، لأنه كان سيِّد قَيْسٍ بالجزيرة الفُراتيَّة ، وكانت قبيلتُهُ قويَّةً منيعةً ، وكان لها غَنَاءٌ فِي قتالِ الرُّوم ، فاستَّبْقَاهُ لخَوْفِهِ منها ، وحاجتِهِ إليها . وصَبرَ على خُشُونته ، وتَغافل عن عَصبيتِهِ لأهل الشام وأهل الجزيرة ، قال المدائني (۱۱) : «جلس أبو العباس للناس ذات يوم ، فقام رَجُلٌ فذم هل الشام والجزيرة ، فقال له إسحاق : كذبت يا ابن الزَّانية ! فقال زياد بن عبيد الله : خُذْ للرَّجُل بحقه يا أمير المؤمنين . فقال أبو العباس : أتَرَى قَيْساً تُرْضَى بأنْ يُضْرَبَ سَيِّدُهَا حدًّا ! لو دَعَوْتُهُ بالبيِّنةِ لجاءً مائةً من قيس يَشهدونَ أنَّ القولَ قَوْلُهُ ! فتركَ الرَّجُلُ مُطالبتَهُ » .

وظَلَّ أبو جعفرٍ يُقَدِّمُهُ و يَحْتَني به ، وقد حجَّ معه ، فكان عَديلَهُ (٢) ، وكان يَسْتَشِيرُهُ ، ويُعَوِّلُ على رَأْيه (٣) . واحْتَمَلَ خُروجَ أخيه بكَّار بن مسلم العُقَيْليِّ مع عبد الله بن علي ، ونكايَتَهُ في أهل خراسان ، قال المدائني (٤) : «لمّا خالفَ عبدُ الله بن علي أبا جعفرٍ ، وصار بكارُ بن مسلم معه ، فكان أشدَ الناس على أهلِ خراسان ، قال أبو جَعْفر: يا إسحاق ، ألا تكفينا أخاك! قال : اكْفني عَمَّكَ حتى أكفيكَ أخي ، فضَحِكَ لقَوْله » . وكان يُعَاتِبُهُ على حُبِّهِ لبني أمية وتَعَلَّقِهِ بهم ، وثنائِهِ عليهم ، بعد زَوالِ مُلْكهم ، قال ابن عساكر (٥) : «قال له المنصورُ يوماً : أفْرطتَ في عليهم ، بعد زَوالِ مُلْكهم ، قال ابن عساكر (٥) : «قال له المنصورُ يوماً : أفْرطتَ في

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۵۵۵.

وَفَائِكَ لَبْنِي أُمِية ! فقال : يا أمير المؤمنين ، مَنْ وَفَى لَمَنْ لا يُرْجَى ، كَانَ لَمَنْ يُرْجَى أَوْفَى ! فقال له : صَدَقْتَ » .

وكان أبو مسلم اقْتَرَحَ على أبي جَعْفَو أنْ يسْكُتَ عن ثورة أهل الشام والجزيرة مع عبد الله بن علي ، وأن يُصَافِيَهُمْ ، لَبَلائهم في حَرْب الروم ، ويبدو أنه أخذ باقتراحه ، قال البلاذري (۱) : «كتب أبو مسلم إلى المنصور يُعْلِمُهُ أنَّ أهل الجزيرة والشام بمواضع من الثُّغور ، مَشْحنة للعدوِّ ، وأنها لا تُسَدُّ إلاَّ بهم ، وسألهُ الصَّفْحَ عنهم ، وأشار عليه باسْتِصْلاح وجُوههم واصْطِنَاعهم ، ووفد معه إليه عِدَّةً من أشرافهم ».

وصَرَّحَ أَبُو جَعْفُو بِأَنهَ كَانَ يُلاطِفُ إِسَحَاقَ بِنَ مَسَلَمُ الْعُقَيْلِيِّ ويُدَاهِنُهُ لَخَشْيَتِهِ مِن قبيلته، قال المداثني (٢): «جَرَى عند المنصور [ذكر إسحاق]، وماكان من مُداراتِهِ إِياه، فقال المنصور: إذا مَدَّ عَدُوُّكَ إليكَ يدَهُ فَإِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تَقْطَعَهَا، وإلاَّ فَقَلَّهُا»!

فلما تُوفي إسحاق فرح أبو جعفر بوفاته ، وأعلن أنّه كان يخافُ غائِلتَهُ ، فخلَّصهُ القدرُ من يَدِهِ ، ونَجَّاهُ من تَهْديدِهِ ، قال المداثني : «مات إسحاق بن مسلم من بَثْرَةٍ خَرَجَتْ به في ظَهْرِهِ ، فَحَضَر المنصورُ جنَازَتَهُ ، وحمل سَريرَهُ ، حتى وَضَعَهُ وَصلَّى عليه ، وجَلَسَ عند قَبْرِهِ ، فقال له موسى بن كعبٍ أو غيرُهُ : يا أمير المؤمنين ، أَتَفْعَلُ هذا به ، وكان والله مُنْبغِضاً لك ، كارهاً لخِلافَتِك؟ قال : ما فعلْتُ هذا إلاَّ شكراً لله ، إذْ قَدَّمَهُ أمامي ، قال : أَفَلا أُخبِرُ أهلَ خراسان بهذا من وَأَيك؟ فقد دَخلتم وَحْشَةٌ لما فَعَلْت ! قال : بَلَى ، فأخبرهُم ، فَكُبرُوا» !

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٩٠.

تلك هي أشهرُ الأخبار التي تشيرُ إلى رِفْقِ أبي العباس وعَمَّيْهِ عبد الله بن علي وداود بن علي بالأمويين وأنصارهم ، وهي أخبارُ معدودة بالقياس إلى ما رُويَ من أخبارِ عنفهم بهم وإبادتهم لهم . وهي تَدُلُّ على أنهم تَسامَحُوا في أمْرِ نَفْرٍ من الأمويين وأنصارهم ، فرَاوَحُوا بين الحبْسِ لهم والعَفْو عنهم ، لأسبابٍ شخصيَّةٍ أو سياسيَّةٍ أو عَمْم عَسْكَريةٍ ، ولكنها لا تُقلِّلُ من غَدْرهم بسَائرهم ، واسْتِئصالهم لأكثرهم .

فلما استُخْلف أبو جَعْفَر رَفَعَ السَّيْفَ عنهم ، وأَمْسَكَ عن قَتْلِهم ، غير أنه مَضَى يَدُمُّهم و يَلْعُنْهُم ، ويَجْهَرُ بكراهيته لهم (٢) ، وَظَلَّ يَغَصُّ بذِ كُرِهم ، ويَغْضَبُ على مَنْ يُنَوِّهُ بهم (٣) ، إلا هشام بن عبد الملك ، فإنه كان مُعْجباً بحُنْكَتِهِ وحِكْمتِهِ ، وتَيَقُظِهِ ودِقَّتِهِ ، وسياستِهِ وسيرتِه ، وكان في أكثرِ أمورِهِ وتَدْبيرِهِ مُتَّبعاً له (١٠) ، ورأيهُ في الحلفاء الأمويين مُتناقلٌ مُتداولٌ ، ومَوْقِفُهُ منهم مَعْلومٌ مَعْروفٌ ، إذ كان يقول (٥) : «أمَّا عبد الملك فكان جباراً لا يُبالي ما أقْدَمَ عليه ، وأمَّا الوليدُ ابنُهُ فكان مَجْنوناً ، وأمَّا سليمان فكان هَمُّهُ بَطْنَهُ وفَرْجَهُ ، وأمَّا عمر بن عبد العزيز فكان أعْورَ بينَ عميان ، وأمَّا يزيدُ بن عبد الملك فكان رَكيكاً ماجِناً ، ورَجُلُ القَوْم هشام » . وكان التَّعْفيرُ للأمويين ، والتَّجريمُ لهم ، والطَّعْنُ فيهم ، والتَّشْهيرُ بهم أهمً ما وكان التَّكْفيرُ للأمويين ، والتَّجريمُ لهم ، والطَّعْنُ فيهم ، والتَّشْهيرُ بهم أهمً ما

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٩٥، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف المخطوط ١: ١١٦٩، ٢، ٢٤١، ومروج الذهب ٣: ٢٩٦، وشرح نهج البلاغة
 ٧: ٢٠١٠.

تَميَّزَ به عَهْدُ أَبِي العباس ، وعَهْدُ أَبِي جَعْفُرٍ . وذلك بَيِّنٌ مُسْتَفِيضٌ في خُطَب أَبِي العباس (١) ، وأعهامِه (٢) ، وعُمَّالِه (٣) ، وفي بعض خُطَبِ أَبِي جَعْفُرِ (١) .

فلما اسْتَتَبَّ الأمرُ للعباسيين، ورَسَخَ سُلطانُهم، كَفَّ خُلفاؤُهم وأُمَرَاؤُهم عن مُهاجمة الأمويين، ونَزَعُوا عن رَمْيِهم بالضَّلالِ والمُروقِ من الدِّين، وأقلَّعُوا عن قَدْفِهم بالظَّلْم والعُدُوان (٥)، ورَدَعُوا الرُّواة الذين كانوا يُنَافِقُونَهم عن التَّعْرِيض بَهم، والتَّشنيع عليهم (١)، ودَافَعُوا عن بَعْضِهم، ونَزَّهُوهُمْ عن كثيرٍ من التُّهَم (٧).

وكان الإنْصَافُ للأمويين، والتَّبْرِئَةُ لهم، والتَّالُّفُ لبقاياهم وحَفَدتهم، والتَّالُّفُ لبقاياهم وحَفَدتهم، والعَطْفُ عليهم أظْهَرَ ما اتَّصَفَتْ بها أيامُ المَهْديِّ، وأيامُ الهادي، وأيامُ الرشيد.

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، ١٤٢، والأخبار الطوال ص: ٣٧٠، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٦، والمقد الفريد ٤: ٩٧، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥٤، والبداية والنهاية ١٠: ٤١، والنجوم الزاهرة ١: ٣٢٠.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦، ٣٥٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٧،
 والعقد الفريد ٤: ٩٩، والعيون والحدائق ٣: ٢٠١، والمامل في التاريخ ٥: ٤١٤، وشرح نهج البلاغة ٧:
 ١٥٠، ١٦١، والبداية والنهاية ١٠: ٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ٧: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٧٠ه، ٧١ه، ٨: ٩١، ٩٢، والكامل في التاريخ ٦: ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر خطب المهدي والرشيد في العقد الفريد ٤: ١٠١ -- ١٠٤ ، وجمهرة خطب العرب ٣: ٥٠ ،
 ٨٠.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٣٥، والأغاني ٧: ٨٣، وتاريخ دمشق المخطوط ١٧: ٤٨٢،
 وسير أعلام النبلاء المخطوط ٥: ١١٢ ظ، وتاريخ الاسلام ٥: ١٧٥، والبداية والنهاية ١٠: ٨، وتاريخ الخلفاء ص: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ٧: ٨٢، والكامل في التاريخ ٥: ٢٩٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٢٢٦.

وفي نهاية القرنِ الثاني (١) ، وبداية القرْنِ الثالث (٢) تَعَلَّقَ أهلُ السُّنَةِ والجاعة (٥) بعاوية بن أبي سفيان ، فَعَظَّمُوهُ ، وأشادُوا بسيرتهِ ، وجَعَلُوهُ مثالاً للخليفة العادل الفاضل ، واتَّخَذوا ذلك وسيلةً إلى التَّعبير عن ضِيقهم بسياسة العباسيين. فعادَ الخلفاء العباسيون ، وكتَّابُهم السياسيون يَقْدَحُونَ في الأمويين ، ويُندِّدُونَ بهم ، ويتَجَنَّوْنَ عليهم ، وأهدر المأمونُ دَمَ كلِّ مَنْ نَوَّه بمعاوية أو قَدَّمَهُ على غيرهِ من الصحابة ، قال ابنُ جريرِ الطبريُّ (٤): «أمر المأمونُ مُنادياً فنادَى : بَرِئَتِ الذِّمَةُ مِمَّنْ ذَكرَ معاوية بغيرٍ ، أو فضَّلَهُ على أحدٍ من أصحابِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم »!!

(١) تاريخ الطبري ٨: ٣٥٣.

والمراج والمراج والمراج والمراج

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري ۸: ۵۰۵، ۸۰۸، ۲۱۲، ۲۳۲.

 <sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٢٩٤، والجاحظ في البصرة ص: ٢٧٢، والعباسيون الأواثل
 ١: ١٥٧، وكتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص: ٢٩، وكتابي الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ٦١٨، ومروج الذهب ٤: ٤٠، والكامل في التاريخ ٦: ٤٠٦، وتاريخ الخلفاء ص: ٣٠٨.

#### (١٥) تَعْلَيْقُ وخُلاصةٌ

والتَّهُوينُ من مَصَارِعِ الأمويين كالتَّهُويلُ فيها. وقد اتَّضحَ من الأخبارِ الرَّاجحة والأشعار الصحيحة أنَّ أبا العباس وأعامَهُ عبد الله بن علي ، وداود بن علي ، وحاود بن علي ، وصالح بن علي أخذوا الأمويين أخذاً شديداً ، ولم يُفَرِّقُوا بين المُشْتَغِلينَ بالسياسة والمُعتزِلينَ لها منهم ، ولا بين تُقاتِهم وعُتَاتِهم ، ولا بين عُبَّادِهم ومُجَّانهم ، بل سَوَّوا بينهم جميعاً ، وقطعوهم في الأمصار المختلفة تقطيعاً ، إلا في البصرة ، فإنهم سَلِمُوا بينهم من القَتْلِ والتَّمثيل ، لأنَّ سليان بن علي رَحِمهم وحاهم . وكادوا يَقضُونَ عليهم قضاء مُبْرماً ، ويَستَتَعْطونَهم اسْتِتُصالاً تامًّا ، فإنه لم يَفْلِتْ منهم إلاً من تَغَيَّب أو هرَب إلى الأندلس ، ومَنْ تَركُوهُ وصَفَحُوا عنه ، وهم قِلَّةٌ قليلةً . وضَيَّقُوا على عَلائهم والمَّرب إلى الأندلس ، ومَنْ تَركُوهُ وصَفَحُوا عنه ، وهم قِلَّةٌ قليلةً . وضَيَّقُوا على نسائهم وأبنائهم وشَرَّدُوهم ، وتَحاموا شعراءَهُم وهدَّدوهم (۱۱) ، وتحاملوا على عُلائهم واطَّرحوهم (۱۲) . وقسَوْا على أهل الشام خاصة ، وهل أدلُّ على ذلك من قوَّلِ صالح واطَّرحوهم (۲) . وقسَوْا على أهل الشام خاصة ، وهل أدلُّ على ذلك من قوَّلِ صالح

 <sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣: ٢٢١، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٥، ٢٢٥، وطبقات ابن المعتز ص: ١٠٠، ومروج الله التبيين ٣: ٢٢٨، والأغاني ٢: ٣٣٩، ٤: ٣٦٦، ٦: ١١١، ٣٣٢ ١١، ٢٩٥، ١٦.
 ٣٠٠، ٢١: ٣٢٩، ٢٠: ٣٩٩، وانظر كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص: ٣٤—٣٦.

<sup>(</sup>٢) تقدمة كتاب الجرح والتعديل ص: ٢١١ ـــ ٢١٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠، ١١٨.

بن على (١) لهم (٢): (يا أهلَ الشام، إنَّ الله وَصَفَ إخوانكم في الدِّين، وأشباهكم في الأجسام، فحادًرهم نَبِيَّهُ محمداً صلى الله عليه وسلم فقال: (وإذا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهم وإنْ يَقُولوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدةٌ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحة عليهم هُمُ العَدُوُ فاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أنَّى يُوفكُون (المنافقون: ٤). كُلُّ صَيْحة عليهم هُمُ العَدُونُ ، جُثَثُّ مَائِلَةٌ، وقلوبٌ طائرةٌ، تَشُبُّونَ الفِتَنَ، وتُولُونَ فقاتَلكم اللهُ أنَّى تُصْرفونَ، جُثَثُّ مَائِلَةٌ، وقلوبٌ طائرةٌ، تَشُبُّونَ الفِتَنَ، وتُولُونَ الدُّبُرَ، إلاّ عن حُرَمِ اللهِ، فإنها دَرِيئتكُمُ (٢)، وحُرَمِ رَسُولِهِ، فإنها مَغْزاكم، أما وحُرْمَةِ النَّبُوّةِ والخلافةِ لتَنفرنَ خفافاً وثقالاً، أو لأوسعنكم إرغاماً ونكالاً».

وأخّروهم وظلموهم ، وأسْرَفُوا في إهْالهم ومُعاقبتهم ، حتى عَاتبهم بعضُ أهل الشام ولَامُوهم ، قال محمد بن على السَّرخسيُ (؛) : «تَعَرَّضَ رَجُلُ للمأمون بالشام مراراً ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، انْظُرْلِعَربِ الشام كما نظرت لِعَجم أهل خراسان ! فقال : أكثرت عليَّ يا أخا أهْلِ الشام . والله ما أنزلتُ قَيْساً عن ظُهُورِ الخيل إلاّ وأنا أرى أنه لم يَبْقَ في بيت مالي درهم واحدٌ ، وأمّا اليمن فوالله ما أحببتُها ولا أحبتني قطٌ ، وأما قضاعة فسادتُها تنتظر السّفيانيُّ وخرُوجَهُ فتكون من أشياعِهِ ، وأما ربيعة فساخِطةٌ على الله منذ بعث نبيّهُ من مُضَر ، ولم يَخرُجُ اثنان إلاَّ خَرَجَ أحدهما شارياً ، أعرُبْ ، فَعَلَ الله بك »!

وقد اشتطّ العباسيون في الانتقام من الأمويين وهم يُنْشِئُونَ دَوْلَتهم ، فَلمَّا ثَبَّتُوا مُلكَهُمْ خَفَّفُوا عنهم العذابَ ، وساروا فيهم سيرةً حسنةً . ثم رجعوا إلى سياستهم

 <sup>(</sup>١) في الأصل عبد الملك بن صالح ، وهو خطأ . (انظر تاريخ الطبري ٧ : ١١٥ ، والكامل في التاريخ
 ٥ : ٨٠٥) .

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) الدريثة: الحلقة يتعلم الطعن والرمي عليها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ٦٥٢، وتاريخ الموصل ص: ٤٠٨، والكامل في التاريخ ٦: ٣٣٤.

الأولى ، وهم يُناهِضُونَ أهلَ السنَّةِ والجاعة ، ويُقاومونَ إحياءهم لمَآثرِ معاوية بن أبي سفيان ومَساعيه ، ويُحاربونَ إعلاءهم له على سائر الصَّحابة ، فشوَّهوا تاريخَ الأمويين ، ومَسَخُوا شَخْصياتهم ، وطَمَسُوا مَحاسِنَهم ومَكارِمَهم ، ونَسَبُوا إليهم كثيراً من المعايب والمثالب ، وأَلْصَقُوا بهم غيرَ قليلٍ من التُّهَم والجرائم (١) ، وكَبتُوا أنصارهم ، وتَوَعَّدُوهم بالموت والهَلاك.

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ ، للسندوبي ص : ٢٧، ٢٩٢ ، وشرح نهج البلاغة ١٥ : ١٩٨ ، وراجع كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص : ٩٣ — ٩٤ .



« الفصل التاسع »

« انْتِفاضات الأمويين والشَّاميين »



#### (١) انْتِفاضاتٌ مُتَقطِّمةٌ فاشلةٌ

اسْتُوْلَى عبد الله بن علي على أجناد الشام، وغَلَبَ على أكثر مُدُنِهَا صُلْحاً، وبايعَ أَهْلُهَا لبني العباس، ودَخَلُوافي طاعتهم. ولكنهم لم يَلْبثُوا إلاَّ قليلاً حتى خَرَجُوا على على بني العباس، سنة اثنتين وثلاثين وماثة، وحاربوهم، وحَاوَلُوا القضَاء على دولتهم.

وكان الشِّقاقُ قد دَبَّ بِن الِمانية والقَيْسية منْ أهلِ الشام والجزيرة الفُراتية منذ أيام هشام بن عبد الملك ، ثم ازدادَ النِّزاعُ القبليُّ والسياسيُّ بينهم بعد ذلك ، إذْ قَدَّمَ الوليدُ بن يزيد القَيْسيَّةَ على البَانيَّةِ ، وحَاباهم ، ثم انحازَ ابن عَمِّهِ يزيدُ بن الوليد إلى المعانيةِ ومالأَهُمْ ، فلما استُخْلِفَ مروانُ بن محمدٍ مالَ إلى القَيْسيَّة واصْطنَعَهُمْ ، واتَّخَذَ منهم قادَتَهُ ووُلَاتَهُ ، وتَعصَّب لهم تَعصُّباً شديداً (۱) .

وقد اسْتَفَزَّ انهيارُ الدولةِ الأمويةِ اليَانِيَّةِ والقيسية من القبائلِ الشَّاميةِ والجَزَريَّةِ وأُوشَكَ أَنْ يُؤَلِّفَ بينهم ، فإنهم آلُوا إلى نهايةٍ واحدةٍ ، والْتَقَوَّا على غايةٍ مُشْتَركةٍ ، إذ أَدْركُوا أَنَّ الدَّوْلَةَ العباسيةَ دَوْلَةُ أهلِ خراسان وأهلِ العراق ، وأنها طَمستُ مكانتَهُمْ السياسية ، وعَطَّلَتْ فَوائِدَهم الاقتصادية ، وكانت الدولةُ الأمويةُ دَوْلَتهم ، فقد

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد، عُرْضٌ ونقد ص: ٤١٩ ـــ ٤٤١.

كانوا أصحابها وأهل السُّلطان فيها. وكانت مَصَالِحهُم فيها مُفَضَّلةً على مَصالح أهلِ الأمصار الأخرى (١). فثاروا على الدولة العباسية في أنحاء مختلفة من أجناد الشام ومن الجزيرة الفُراتيَّة، مُبتَغِينَ اسْتِعادة دَوْلتِهم الضائِعة ، واسْتِرْدَاد سيادتهم المَفْقُودة ، واسْتِرْجَاع مَنَافِعهم المسْلُوبة . ولكنَّ تُورتهُمْ عليها كانت ضعيفة ، فلم يَبلُغُوا ما أرادُوا من إسْقاطِها ، فإنهم كانوا مُتباعدينَ مُتناثرينَ ، ومُفرَّقينَ مُبعثرينَ ، ليس لهم رئيسٌ يَثُوبونَ إليه ، ويَصْدُرونَ عن رَأْيهِ ، فيلُم شعَنُهمْ ، ويَجْمَع ليس لهم رئيسٌ يَثُوبونَ إليه ، ويُصْدُرونَ عن رَأْيهِ ، فيلُم شعَنُهمْ ، ويَجْمَع ليس لهم رئيسٌ يَثُوبونَ إليه ، ويُدَبِّر أمْرَهُمْ ، ويتولَى قيادَتهم (١) ، وكانوا مُتنافسينَ ، وإنْ أظهرُوا أنهم نَسُوا ما بينهم مِنْ عداوةٍ قديمةٍ ، فكانتِ إلاحَنُ تَعْمَلُ في نُفوسهم ، والضَّغائِنُ تُمَزِّقُ صُفوفَهم .

وفي أكثر الرِّواياتِ أنَّ اليمانيَّةَ والقَيْسيَّةَ وأبا محمدٍ زياد بن عبد الله بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان بيَّضوا رَاياتِهمْ وثِيَابَهُمْ ، وفي بعض الرِّواياتِ أنَّ أبا محمدٍ السُّفْياني حَمَّر رَاياتِهِ وثيابَه (٣) . وإذا صحَّ ذلك فإنه يَدُلُّ على اختلافِ الثَّاثرين ، ورَغْبةِ كلِ واحدٍ منهم في التَّمَرُّدِ والتَّميُّزِ ، وطَمعهِ في الزَّعامةِ والرئاسةِ !

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ١٣١، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ الموصل ص: ١٤٢.

### (٢) نُوْرَةُ حبيب بن مُرَّة المُريِّ بالبلْقاءِ والبثنيَّةِ وحوْرَانَ

وكانَ حَبيبُ بن مُرَّة المُرِيُّ أَوَّلَ مَنْ بَيْضَ بالكُور الجنوبية مِنْ جُنْدِ دمشق. وسببُ تَبْييضِهِ أنه كان من قُوَّادِ مروان بن محمد وفُرْسانِهِ ، فخاف على نفسيه وعلى قُوْمِهِ ، فثارَ وخَلَعَ أبا العباس ، وبايَعَهُ القَيْسيَّةُ وغيرُهم من أهلِ البَلْقاء والبئنيَّةِ وحَوْرانَ ، فقاتَلَهُ عبدُ الله بن علي مراراً فلم يَهْزِمْهُ . فلما بَلَغَهُ تَبْييضُ أهلٍ قِنَّسْرينَ دعاه إلى الصَّلْح ، فصالحَهُ وأمَّنَهُ ومن مَعَهُ ، وخرج مُتَوجِّها إلى قنَّسْرينَ للقاء أبي الوَرْدِ الكلابي (۱) .

وذكر الأزديُّ أنَّ عبد الله بن علي عاد إلى مُناجَزةِ حَبيب بن مُرَّةَ المريِّ ، بعد أن أحْبَطَ ثورةَ أهلِ قِنَسْرينَ ، وثورةَ أهل الجزيرة . وكان أهلُ دمشقَ من اليمانيَّة والمُضَريَّةِ قد تَهَيَّأُوا لمنازلَتِه قَبْلَ أنْ يَرْجعَ إليهم ، ويُحاربهم ، لأنهم بَيَّضُوا ، وحاصَرُوا عَامِلَهُ عليهم ، وقتَلُوا كثيراً من أصحابه . فلما صار على مشارف دمشق ، راسلَ اليمانية من أهلها ، ولم يزل يَسْتَهُوبهم ويَسْتَميلُهم ، ويَعِدُهُمْ ويُمنِّهمْ حتى انفصلُوا عن المُضريَّة ، وانضافُوا إليه ، فتحوَّلَ المُضريَّة عن دمشق ، وأتوا حبيب بن مرَّةَ المريَّ ، فلاذُوا به ، فضى عبدُ الله بن على إليهم ، ومعه عنمانُ بنُ عبدِ الأعلَى بن مرَّةَ المريَّ ، فلاذُوا به ، فضى عبدُ الله بن على إليهم ، ومعه عنمانُ بنُ عبدِ الأعلَى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٣، ٤٤٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٢، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠.

بن سراقة الأزْديُّ، زعيمُ اليمانيةِ من أهلِ دمشق، فلقيَ حبيبَ بن مُرَّةَ المُريُّ، فأَوقَعَ به سنةَ ثلاثٍ وثلاثين ومائةٍ ، يقول (١) : «خَرَجَ أهْلُ دمشق، وهم ثمانونَ الْفاً ، فَعَسْكُرُوا لقتالِ عبد الله بَن علي ، فلما بَلغَهُ ذلك ، كتب إلى رُوَّسَاءِ اليمنِ كُتُباً لطيفةً يقول فيها : إنكم وإخوتكم من ربيعة كنتم بخُراسانَ شيعتنا وأنصارَنا ، وأنتم دَفَعْتُم إلينا مدينة دمشق ، وقتَلتُمُ الوليدَ بن معاوية ، وأنتم منّا ، وبكم قوامُ أمْرِنا ، فانصَرِفُوا وخَلُوا بيننا وبين مُضَر. فانفسَخَ القوم عن حرْبهِ ، فلما رأت مُضَر ذلك رحَلَت عن دمشق بذراريهم وأموالهم إلى حبيب بن مُرَّة المُرِيِّ (٢) ، فواسُوهُ على . أنفسهم ، وسار عبد الله مسرعاً حتى نزل دمشق في المحرم سنة ثلاثٍ وثلاثين وماثةٍ ، فأقام بها خمسة عشر يوماً ، ثم سار إلى ابن مُرَّة فهزمَهُ ، وعلى مُقَدِّمتِهِ عثمان بن عبد فأقام بها خمسة عشر يوماً ، ثم سار إلى ابن مُرَّة فهزمَهُ ، وعلى مُقَدِّمتِهِ عثمان بن عبد فأقام بها خمسة الأزديُّ في أربعة آلافٍ من اليَمَن » .

ورَوَى اليعقوبيُّ أنَّ حبيب بن مُرَّةَ المُرِيَّ أَمَّرَ بعضَ الأُمويين على صُفُوفِ النَّائرين مَعَهُ، وأنَّ عبد الله بن علي نَاهَضَهُ وصَرَعَه ، يقول (٣): «خَرَجَ حبيبُ ابن مُرَّة المريُّ بالحَوْران ، فبَيَّضَ ونصَبَ رجلاً من بني أمية ، فزَحَفَ إليه عبدُ الله ابن علي ، فقتَلهُ وفَرَّقَ جَمْعَهُ».

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والمزني ،. وهو تحريث ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

# (٣) ثَوْرَةُ عَيْانَ بنِ عبد الأَعْلَى الأَزْديِّ بدمشقَ

ومَرَّ عبدُ الله بن عليّ بدمشق، وهو في طريقه إلى قِنسرينِ لقتالِ أبي الوَرْدِ الكلابي، وكان بدمشق امرأتُهُ أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النَّوفلية، وأمهاتُ أولادِهِ، وثَقَلُ له، فخلَّفَ فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي في أربعة آلاف رَجُلِ من جنده، فلما قدم حمص انتقض عليه أهلُ دمشق، فبيضُوا ونهضوا مع عثمان بن عبد الأعلى بن سُراقة الأزدي، فلقوا أبا غانم ومن معه، فهزموه، وقتلوا من أصحابه مَقْتَلةً عظيمةً، وانْتَهَبُوا ثَقَلهُ، ولم يَعْرِضُوا لأهلِهِ، فلما قضى على أبي الورْدِ الكلابي، انْصَرَفَ إلى دمشق، فلما دَنا منها هَرَب الناس وتَقرَّوا، ولم يكن بينهم وَقْعَةٌ، وأمَّنَ عبد الله بن على أهلها، فبايعُوهُ ولم يَأْخُذهُم بما كان منهم (۱).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٣، والبداية والنهاية ١٠ : ٥٠، وانظر بعض أخبار عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدي في أنساب الأشراف ٣: ١٠٥، ١٨٩، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٤، ٤٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٥.

## (1) أَوْرَةُ مَجْزَأَةَ بن الكَوْثِرِ الكلابيِّ بِقنَسْرينَ

وكان أبو الورْد مَجْزَأَةُ بن الكَوْثِرِ بن زفر بن الحارث الكلابي من رُوَّسَاء القَيْسيَّةِ بقَسْرِينَ، وكان من قُوَّادِ مروان بن محمدٍ وفُرْسانه. فلما هَزَمَ عبدُ الله بن علي مَرْوانَ بن محمدٍ، وأتى قِنَّسْرِينَ، بايَعَهُ أبو الوَرْد، وأطاعه، وكان وَلَدُ مَسْلَمةَ بن عبد الملك مُجاورين له ببالسَ والنَّاعورة، فقدم بالسَ قائدٌ من قُوَّادِ عبد الله بن علي من الحراسانية، في مائةٍ وخمسين فارساً، فعبثَ بولدِ مسلمة بن عبد الملك ونسائِه، ويقال: إنه خَطَب ابنةً لمسلمة ، فاستجارت بأبي الوَرْدِ، فخرجَ أخوهُ أبو ألوازع في جماعةٍ من أهل بيته حتى هجمَ على القائد، وهو نازلٌ بحصْنِ مَسْلمة، فقاتله حتى حَلَّهُ ومَنْ معه، وأظهرَ التَّبيْضَ والخَلْعَ لعبد الله بن علي، ودَعَا أهل قِنسْرين إلى ذلك، فبيَّضُوا وأجابهُ زهاء سبعة آلافٍ أكثرهم من القَيْسيَّة.

ويقال: إنهم كاتبوا مَنْ يَلِيهمْ مِنْ أهلِ حمْصَ وتَدْمُر، ويقال: بل بلَغَ أبا محمدٍ زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خَبَرُهم، فطمع وقال: أنا السُّفياني الذي يُرْوَى أنه يَرُدُّ دولةَ بني أمية، فالْتَفَّ حَوْلَهُ الكَلْبَيَّةُ، وكانوا نَحْواً من أربعين ألفاً ،وساروا إلى قِنَّسرين، فانضَمُّوا إلى مَنْ خرجَ بها من القيسية، فراَّسوا أبا محمدٍ السفياني عليهم، وقالوا: هو السُّفيانيُّ المُنتظر، وكان أبو الوَرْدِ هو المُتولِّي لأمرِ الجنود، والمُدَبِّرُ له، وصاحبَ القِتالِ والوقائع.

وكان عبد الله بن على بنهر أبي فُطْرس بفلسطين، وكان يُقارعُ حبيبَ بن مرة المريُّ، فكتب إليه أبو العباس من الحيرة أنْ يُقاتلَ أبا الوَرْدِ الكلابيُّ وأبا محمد السُّفيانيُّ ، فوجَّه إليهما أخاه عبد الصمد بن علي ٍ في سبعةِ آلافٍ أو عشرةِ آلافٍ من الفرسان، فاقْتَتَلُوا بمَرْج الأخْرَم من قِنَّسرين، فانهزم أصحاب عبد الصمد حتى أتوا حِمْص . فبعث عبد الله بن على إلى حمص ثلاثةً من قُوَّادِهِ مُنْفَردين ، كل قائد في أصحابه ، وأَقْبَلَ بنفسه إلى حِمْصَ ، فنزلَ على أربعة أميالٍ منها ، ووجَّه بَسَّام ابن إبراهيم ، وخفافاً المازنيُّ بين يَدَيْهِ . وكتب إلى حُمَيْد بن قَحْطبةَ الطائيُّ ، فقدم عليه من الأردنّ ، فالْتَقوا فاقْتَتَلُوا ، فانهزمَ أصحابُ عبد الله بن على . ثم الْتَقَوَّا ثانيةً في آخر ذي الحجَّة ، سنةَ اثنتين وثلاثين ومائةٍ ، فاقْتتلوا أشدَّ قتالٍ ، وكان على مَيْمنةِ أبي محمدٍ السفياني أبو الوَرْدِ الكلابي ، وعلى مَيْسرتِهِ الأصبغُ بن ذُوَالةَ الكَلْبي ، فانهزمَ أهل الشام، وجُرحَ أبو الوَرْدِ، فحُمِلَ إلى أهله فمات، ولجأً قومٌ من أصحابهِ إلى أجمةٍ فَأُحْرَقَتْ عليهم. وتوارَى أبو محمدٍ السفياني بتَدْمُر زمناً، ثم لَحِقَ بأرض الحجاز، واسْتخفَى بقرية تُبَا على ميلين من المدينة، وكان عليها زياد بن عبيد الله الحارثي ، فاسْتَدَلَّ عليه حتى عرفَ الدار التي هو فيها ، فوجَّهَ إليه منْ يأخذُهُ ، فخَرَجَ من الدار فقاتَلَ ، ورماهُ رجلٌ بسهم ِ ، فأصابَ ساقَهُ ، فصَرَعَهُ ، واعْتُورَهُ القومُ فقَتلُوه ، وكَبَّرَ فسمعَ التَّكْبيرَ ابنٌ له ، يُقالُ له : مَخْلدٌ ، فخرجَ فقاتلَ حتى قُتِلَ ، وصُلِبَ هو وابْنُهُ في أوَّل خلافةِ أبي جعفر. ويقال : إِن زياداً أخذَ ابنين له أَسِيرَيْنِ، فبعث بهما إلى أبي جعفرِ، فأمرَ بتَخُليةِ سبيلهما وأمَّنهما (١).

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٤، وتاريخ الموصل ص : ١٤٤١، والكامل في التاريخ الموصل ص : ١٤٢، والبداء والتاريخ ٥: ١٣٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٢، ٥٣، وتاريخ الدولة العربية ص : ٥٢٥، والعباسيون الأوائل ١: ١٣٦.

# (٥) نُوْرةُ إسحاقَ بن مسلم العُقَيْليِّ بالجزيرة .

وعَلِمَ أَهْلُ الجزيرة بتَبْييضِ أَهلِ قِنَّسْرِينَ ، فبيَّضوا ونَقَضُوا وخَلَعُوا أَبا العباس ، وساروا إلى حَرَّان ، وبها موسى بن كعب التميميُّ ، في ثلاثة آلاف من الجنود ، فحاصَرُوهُ ومن معه ، وأمرهُم مُشتَّتُ ليس عليهم رأسٌ يَجْمَعُهُم ، فتحصَّنَ في مدينتها ، وتَشبَّثَ بها .

وكان إسحاقُ بن مُسْلم العُقَيْليُّ والياً على أرمينية لمروان بن محمدٍ ، فلما بلغَهُ هزيمةُ مروان بالزَّاب الأعْلَى ، رَجَعَ إلى الجزيرة ، فاجتمع عليه أهْلُهَا ، وأَلْقُوْا إليه مقاليد أمْرِهم ، وانضاف إليهم محمد بن مَسْلمة بن عبد الملك (١) ، فحاصروا موسى بن كعب التميمي نَحْواً من شهرين .

وبعثَ إسحاق أخاه بكَّاراً إلى الرَّبعيَّةِ بدارًا ومَارِدينَ ، وكان رئيسُهم رجلاً من الخُرُوريَّة يقال له: بريكة ، فانْضَمُوا إلى الثائرين .

ووجَّه أبو العباس أخاه أبا جعفر لمحاربتهم ، فمضّى إليهم من واسطٍ بمَنْ كانَ معه من الجنود الذين كانوا يُحاصرون يزيد بن عمر بن هبيرة الفَزاري ، فمَرَّ بِقَرْقيسيًا ، وكان أهلُهَا قد بَيَّضُوا ، فأغْلَقُوا أبوابَ مدينتهم دُونَهُ ، ثم قدم مدينةَ الرَّقَّة ، وأهلُهَا

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤.

مُبيِّضُونَ خَالِعُون ، وعليهم بَكَّارُ بن مسلم العُقَيْليُّ ، فسار إلى حَرَّان ، فَرَحَلَ عنها إسحاق بن مسلم العُقَيْليُّ إلى الرَّها ، وخرجَ منها موسى بن كعب التميميُّ ، فلقي أبا جعفرٍ ، وانضمَّ إليه . فعَمَدَ أبو جَعْفَرٍ إلى الرَّبعيَّة بدارا ومَارِدينَ ، فواقَعَهم حتى هزمهم وقَتَلَ زعيمهم . ونجا بَكَّارٌ ، فانصرفَ إلى أخيه إسحاق بالرَّها ، فخَلَّفَهُ إسحاق بها ، وتحوَّل إلى سُمَيْساط ، فنزلها ، وخَنْدَق على جُنُودِهِ ، وكانوا ستينَ ألفا من أهل الجزيرة كلها . فتوجَّه أبو جعفرٍ إلى الرَّها ، فناهض بكاراً مراراً ، فصَمَدَ له .

مَ أَمَرَ أَبُو العباس عَمَّهُ عبد الله بن على أنْ يسير إلى إسحاق بسُمَيْساط، فأقبل من الشام حتى نزل بإزاء إسحاق بسُمَيْساط، وجاء أبو جعفر من الرَّها، فحاصرا إسحاق سبعة أشهُر، فلم يتَغلَّبا عليه. وكان يقول: في عُنْتِي بَيْعةٌ، فأنا لا أدّعُها حتى أُعلَمَ أنَّ صاحبَها قد مات أو قُتِلَ، فأرسل إليه أبو جعفر أنَّ مروان قد قُتِل، فلما تَيقَّنَ من قَتْلِه، طَلَبَ الصَّلْحَ، فأجابوه إلى ذلك، وكتبوا إلى أبي الغباس، فأمرَهُمْ أنْ يُؤمِّنُوه ومَنْ معه، ففعلُوا، وكتَبُوا بينهم كتاباً، وَوثَّقُوا له فيه. فخرج إسحاق إلى أبي جعفر، وتَمَّ الصَّلْحُ بينهما، وحُمِلَ إلى أبي العباس، فكان أثيراً عنده وعند أبي جعفر، وكانوا يَنْسِبُونَهُ إلى الوَفَاء، وكان فيه جَفَاءٌ يُدَارَى له (١).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٥٧، ١٥٨، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٠، والمربخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤، ويهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٥٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠.

#### (٦) نُوْراتٌ أخرى بالجزيرة

ولم يَسْتَسْلِم الأمويونَ وأنْصارُهم من أهلِ الجزيرة بعد انتهاء ثورةِ إسحاق ابن مسلم العُقَيْلي، بَل ظلوا يُنَاوثونَ العباسيين، ويَنْتَهِزُونَ الفُرَصَ للقَضاءِ عليهم، حيناً يترأَسُ بعضُ الأمويين على جموع الثائرين من أهلِ الجزيرةِ ويَقُودهم بنفسه، وحيناً يَلْحَقُ بَعْضُهم بالحَرُوريَّةِ من أهلِ الجزيرةِ، ويُقَاتِلُ العباسيين معهم.

فني آخر خلافة أبي العباس ثار أبانُ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بالجزيرة ، وأقبَلَ يريدُ عبدَ الله بن علي في أربعة آلاف ، حين توجَّه لِغَزْوِ الصائفة ، فقصد له عبد الله ، ووجَّه على مقدمته حميد بن قحطبة الطائي ، والعباس ابن زبيد ، فلم يكن بينهم كبيرُ قتالٍ ، حتى انهزم أبان وأصحابه ، وتحصَّنُوا في حِصْنِ كَيْسوم ، فنزل عليه عبد الله ، فطلبُوا الأمان ، فأمَّنهم ، وهرَبَ أبانُ ، فَدُلَّ عبد الله عليه ، وكان في غارٍ ، فقطع عبد الله يَدَيْهِ ورِجُلَيْهِ ، ثم ضربَ عُنُقَه (۱) .

وخرجَ على أبي العباس، وأبو جَعْفَرٍ عامِلُهُ على الجزيرة، قومٌ من الخوارج، وأميرُهُم بكرُ بن حميدٍ الشيباني، وكان معهم محمد بن سعيد بن عبد العزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، فوجَّه إليهم محقن بن غزوان، فهزَمهم، فأتى

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

بكرٌ رأْسَ العَيْن ، وبلغ ذلك أبا جعفرٍ ، فوجَّهَ إليه مقاتل بن حكيم العَكي ، واتبعه أبو جعفرٍ من كَفَرْتُوثي إلى بعض قرى دَارًا ، فالْتَقَوْا ، فَقُتِلَ محمدُ بن سعيدٍ ، وانهزم الحوارجُ ، واعْتَصَمَ بكرٌ بجبلِ دارا ، فتوجَّهَ إليه العكيُّ ، فقتلَهُ ، وأمرَ أبو جعفرٍ بهَدْم مدائن الجزيرة إلاَّ حَرَّان (٢) .

وهكذا أخفقت انتفاضات الأمويين وأنصارِهم من أهل الشام والجزيرة ، ولم يُكتُب ها النجاح ، لأنَّ القائمين بها كانوا مُشتَّتين غيرَ مُنظَّمين ، ووَفَرْضَى مُختَلِطين ، ولأنّ العباسيِّين سارعوا إلى مُحاصرتِهم ومُحاربَتِهم ، فَقتَلُوا رؤوسَهم ، ومَزَّقُوا جُموعَهم ، وتَعقَّبُوا الأمراء الأمويين الذين قَادُوهم أو انتظَمُوا في صُفُوفِهم ، فَفَتكُوا بهم خاصّة ، وَبَطَشُوا بالقَيْسيَّةِ الذين أَيْدُوهُم ، إلاَّ إسحاق بن مسلم المُقيَّلي ، فإنهم أمَّنوه وصَفَحُوا عنه ، لِضَخامة قبيلتِه .

(١) أنساب الأشراف ٣: ١٥١.



#### خاتمة

لم يكن للعباسيِّن شَخْصيَّةٌ مُستَقِلَةٌ ، ولا كانَ لهم مَطامحُ سياسيَّةٌ خاصةٌ في صَدْرِ الإسلام ، بل كانُوا يَدْكُرُونَ أنهم من الهاشميِّينَ ، ويَعَتُرُّونَ بنسَبِهم فيهم ، وكانوا يُقِرُّونَ بِفَضْلِ أَبناء عُمُومَتِهم الطَّالبيِّينَ ، ويَحْرِصُونَ على صِلَتِهم بهم ، وكانوا يُوَخِرُونَ أَنْفُسَهم عنهم ، ولا يُقَدِّمُونَها عليهم !

وفي أكثر الرِّواياتِ وأرْجَحها ، وأعْلَاها وأصَحِّها أَنَّ جَدَّهم العباس بن عبد المُطَّلب تَبَاطأً عن الدُّخُولِ في الإسلام ، فلم يكنْ من السَّابقينَ الأوَّلينَ ، ولا من المُهَاجرينَ ، فقد أسْلَمَ في السَّنةِ السَّابعةِ من الهِجْرَةِ ، وأعْلَنَ إسْلَامَهُ في السَّنةِ الثامنةِ ، قَبْلَ فَتْح ِ مكة بقليلٍ .

ولكنَ الرِّواياتِ العباسيَّةَ تَشْيِبُ إليه التَّبكيرَ في اعْنِناقِ الإسلامِ ، فهي تُشيرُ إلى أَنَّهُ أَسْلَمَ في بَيْعَةِ العَقَبةِ ، وأظْهَرَ إسْلَامَهُ في السَّنةِ الثانيةِ من الهِجْرة ، بعدَ غَزُوةِ بَدْرٍ .

فلما أسْلَمَ أجلَّهُ الرَّسُولُ وبَجَّلَهُ ، وأَنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ الوالِدِ مِن الوَلَدِ. وكان العباسُ يَوَدُّ أَنْ يَجْمَعَ إليه الرَّسُولُ الحجابةَ والسِّقايَةَ ، فأَبْقَى له السِّقايةَ ، ونزَعَ منه الحِجابةَ ، وكان يَوْمِيَ الناسَ بهم ، إِنْ أَخْرَجَهَا وكان يَوْدُ أَنْ يَجْعَلَ الحَلافةَ لبني هاشم ، أو أَنْ يُوصِيَ الناسَ بهم ، إِنْ أَخْرَجَهَا منهم ، فتهاهُ الرَّسُولُ عن طَلَبِ الحَلافةِ ، وصَدَّهُ صَدًّا شديداً. وكان يُرَشِّحُ عليَّ ابن

أبي طالبٍ للخلافةِ ، ويَنْصَحُ له أنْ يَطْلُبها ، فكان عَلِيٌّ يَأْبَى تَرْشيحَهُ ، ويَرْفُضُ نُصْحَهُ .

وكانَ أَبُو بَكْرٍ وعمرُ وعثمانُ يُوَقِّرُونَ العباسَ ، ويُشَاوِرُونَهُ ، ويَأْخُذُونَ برَأَيهِ ، ولم يُجَاوِزُوا تَوْقِيرَهُ ومُشَاوَرَتَهُ ، ولم يَزِيدُوا عليهما شيئاً ، فقد مَضَوْا يُبْعِدُونَهُ عن السياسةِ ، ويُقْصُونَهُ عن الولايةِ ، مُسْتَضيئينَ بمعاملةِ الرَّسُولِ له ، ومُسْتَنيرينَ بمَنْعِهِ بني هاشم من وراثةِ الإمامة ، وتَدَاوُلِ الخلافةِ بعدَ وَفَاتِهِ.

وقد ضَخَّمَ العباسيُّونَ شَخْصيَّةَ جَدِّهم في أثناءِ الدَّعْوَةِ تَضْخيماً عَظيماً ، ونَفَخُوا فيها بعدَ قيام الدَّوْلَةِ نَفْخاً قويًّا ، فَتَزَيَّدُوا في محامِدِهِ ومحاسِنِهِ ، ومَدُّوا في مآثرِهِ ومساعيه ، وَزَعمُوا أَنَّ الرَّسُولَ نَصَّ عليه ، ونَصَبهُ إماماً !! ورَوَوْا في ذلك أحاديث كثيرةً مُولِّدةً ، ليسَ لها أُصُولٌ في كُتُبِ الصِّحاحِ السَّتةِ ، وأَنْكرَهَا نُقَّادُ الحديثِ الأَثْباتُ ، ورَوَوْا فيه أخباراً غزيرةً مُلَفَّقةً ، ليس لها أَصُولٌ في المَصادر التاريخيَّةِ والأدبيَّةِ التي تَحَرَّى مُصَنِّفُوهَا الأخبار الصَّحيحة ، وأبطَلها العلماء الثقاتُ .

وكان عبدُ الله بنُ العباس أَرْفَعَ إخْوتِهِ قَدْراً ، وكان حَبيباً إلى الرَّسول ، فدعَا الله أَنْ يُفَقِّهَهُ في الدِّينِ ، ويُعَلِّمَهُ التَّأُويلَ ، وكان يُدْنِيهِ ، ويُطْرِيهِ ، ويُنَوِّهُ بِفِطْنَتِهِ وحَصَافَتِهِ ، ويُشيدُ بحُنكَتِهِ ورَصَانَتِهِ .

ولم يزل أبو بَكْرٍ وعمرُ وعثمانُ يُقَدِّرُونَهُ ، ويُقرِّبُونَهُ ، ويَسْتَفْتُونَهُ ، ويَرْضونَ حُكْمَهُ ، ويَقْبُلُونَ اجْتُهَادَهُ ، ولكنهم نَحُّوهُ عن السياسةِ والولايةِ والخِلافةِ ، كما نَحُّوا وَالِدَهُ عنها .

فلما استُخلِفَ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ انْضَمَّ عبدُ الله بنُ العباس إليه ، وَعَمِلَ له ، وناضَلَ عنه ، وقاتلَ معه . ثم رَجَعَ من البَصْرةِ إلى مكة بعدَ اغْتِيالِهِ ، ولَزِمَ الحَيْدَةَ ، فاعْتَزَلَ السياسةَ ، وتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ ، فبلَغَ فيه الغايةَ ، ووَقَفَ منه على النهاية ، واتَّسَعَتْ

ثقافَتُهُ ، وتَنَوَّعَتْ مَعَارِفُهُ حَتَّى قِيلَ له : تَرْجُهانُ القرآنِ ، وحَبْرُ قُرَيْشٍ أَوْ حَبْرُ الأُمَّة ، وسُمِّىَ البَحْر من كَثْرةِ عِلْمِهِ .

وَبَايَعَ مَعَاوِيةَ بِنَ أَبِي سَفَيَانَ ، وتَطَامَنَ له ، ثَم بَايَعَ يزيد بِنَ مَعَاوِية ، وَدَعَا إِلَى طَاعَتِهِ ، ونهَى عن مُخَالَفَتِهِ . واستُنكَفَ من بَيْعَةِ عبدِ الله بِن الزُّبير ، وامْتَنَعَ عنها ، وَفَضَّلَ عليهِ عبدَ الملك بنَ مروان ، وقرَّرَ أَنه أَصْلَحُ منه للخلافةِ ، وأَجْدَرُ بها ، فنفاهُ عبدُ الله بنُ الزُّبير إلى الطائف ، وحَذَّرَهُ وأَنْذَرَهُ ، وهَدَّدَهُ وتَوَعَّدَهُ ، فظلَّ على مَوْقِفِهِ منه ، ولم يُغَيِّرُ رأْيَهُ فيه حتى تُوفِّقي سنة ثَمَانٍ وستِّينَ .

وقد فَخَّمَ العباسيُّونَ شَخْصيَّةَ عبدِ اللهِ بن العباس في أثناءِ الدَّعْوَةِ تَفْخيماً كثيراً ، وهَوَّلُوهَا بعد قيامِ الدَّوْلَةِ تَهْويلاً كبيراً ، فتكَثَّروا من مَناقِبِهِ ومكَارمِهِ ، وسَاقُوا في ذلك أحاديث وفيرة مَصْنوعة ، ليس لها ذِكرٌ في كُتُبِ الصِّحاح الستَّة ، وشكَّ فيها حُقَّاظُ الحديثِ المُدَقِّقُونَ ، فأسْقَطُوا مُعْظَمَهَا ، وأَبْقَوا أقلَّهَا ، وهو ما أَجْمَعَ عليه الحُجَّةُ من العُلماء ، وهو ثلاثة أحاديث ، لا صِلَة لها بالإمامة والخلافة!!

وجَعَلُوهُ بَطلاً سياسيًّا، فأسْندُوا إليه أنه كانَ يُخْبِرُ بانْتقالِ الحلافة إلى وَلَدِهِ ، وخُروج المَهْديِّ منهم ، وبقاء الأمْرِ فيهم ، وأنه سَمِعَ الرَّسُولَ يُبَشِّرُ بانْتِهَاء الحَلافة إليهم ، عندَ انْقِضَاء مُلكِ بني أميَّة . وروَّجوا أنه كان يُقَارِعُ عن حَقِّ الهاشميِّنَ في المَخِلافة ، ويَخْهَرُ به ، ويَنْتَصرُ له ، ويُنَاظِرُ السُّفيانيِّينَ والزُّبيْرييِّنَ فيه ، فيقُطعهُم المُخلوفة ، ويَنْقضُها نَقْضاً !! وأيَّدُوا ذلك بأخبار ثَرَةٍ مُخْتَرعة ، لا ذِكْرُ لها في المصادرِ التاريخيَّة والأدبيَّةِ التي عُنيَ مُؤلِّفوها بالأُخبارِ المُتَواتِرةِ ، وارتابَ بها العُلماءُ المُتَحَرِّزونَ ، فأعْرَضُوا عنها ، ولم يَحْمِلُوا شيئاً منها .

وكان عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بن العباسِ أَوَّلُ شَخْصِيَّةٍ عَبَّاسيَّةٍ كان لها مَطَامِحُ سياسيَّةٌ ، وكان مثالاً للرَّجُلِ الكاملِ في جَالِهِ وعِلْمِهِ وأَدَبِهِ وفَضْلِهِ وعبادَتِهِ وزهادَتِهِ ، وكان له مكانةٌ عاليةٌ في قريشٍ.

وقد أُمَرَهُ أَبُوهُ أَنْ يَرْحَلَ عن الحجازِ ، ويأْتِيَ الشَامَ ، لأَنه كان يَخافُ عبدَ الله ابنَ النَّه الذُّ بيرِ عليه ، ويَخْشَى أَنْ يَغْدِرَ به . فلما ماتَ أَبُوهُ تَحَوَّلَ إلى الشَامِ ، فاسْتَقْبَلَهُ عبدُ اللَّكِ بنُ مروان ، واحْتَفَلَ به ، وأحْسَنَ إليه .

وابْتَنَى داراً بدمشقَ، وأقامَ بها إلى حينٍ، ثم لم يأْمَنْ حَسَدَ أهلِ الشامِ له، وارْجافَهم به، فسكَنَ الحُمَيْمَةَ، ليكونَ بمنْجاةٍ من حِقْدِهم وكَيْدِهم، وبدأ فيها نَشَاطَهُ السياسيَّ، وسعَى سَعْيَهُ لإزالَةِ ملْكِ بني أُميَّةَ.

وتَغَيَّرَ له عبد الملك بن مروان ، لأنه تَزَوَّجَ لُبانةَ بنتَ عبدِ الله بن جعفرِ بن أبي طالبٍ ، بعدَ أَنْ طَلَّقَهَا عبدُ الملك وفارقهَا ، ثم جَفاهُ ونالَ منه ، لأنَّ الكُهَّانَ أعْلَمُوهُ أَنَّ الحُلافةَ تَصيرُ إلى وَلَدِه ، وأنهم يَظْهَرونَ على مَنْ يُنَاهِضُهم ، ويَمْحَقُونَهُ محْقاً . فساءت حالُهُ في آخر أيام عبد الملك بن مروان ، وازدادت سُوءاً في أيام الوليدابن عبد الملك ، لأنه توتَّقَ من طَلَبِهِ للخلافة ، فتصدّى له ، وعنُفَ به ، وجَلَدَهُ ، وشَنَّعَ عليه ، وأخرَجَهُ من الشام ، فلم يزل مَنْفِيًّا بالحِجْرِ حتى مات الوليدُ .

فلها استُخْلِفَ سليهانُ بن عبد الملك رَدَّهُ الى الشام ، وأَنْصَفَهُ وأَعْتَبَهُ ، فاسْتقامَتْ حالُهُ ، وعادَ لمُزَاوَلَةِ عَمَلِهِ السياسيِّ ، وبرَّهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيز ، كها بَرَّ بني هاشم ، وأكْرمَهُ هشامُ بن عبدِ الملكِ ، فأدّى عنه دُيُونَهُ ، وأسْنَى له الجوائز ، وأغضَى على ما كان يَبْلُغُهُ من تَنَبَّتِهِ بانْتِقالِ الحلافةِ إلى وَلَدِهِ ، إذْ ظَنَّ أنه أُهْتِرَ في شَيْخُوخَتِهِ ، وأنه كانَ يَبْلُغُهُ من تَنَبَّتِهِ بانْتِقالِ الحلافةِ إلى وَلَدِهِ ، إذْ ظَنَّ أنه أُهْتِرَ في شَيْخُوخَتِهِ ، وأنه كانَ يهْذِي في آخر حياتِهِ !

وَتُوفِّي عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ العباس سنةَ ثمانيَ عَشْرَةَ ومائةٍ ، وقد نَشَأَتِ الدَّعْوَةُ إلى بني العباس وتأسَّسَتْ ، وفَشَتْ في خراسانَ وتَوَطَّدَتْ.

وكان محمدُ بن عليِّ أكبرَ إِخْوَتِهِ مقاماً ، إذ كانَ عالماً جليلاً ، وتَقِيَّا فاضِلاً ، ومُتَقَشِّفاً مُتَقَلِّلاً ، وصَوَّاماً قَوَّاماً ، وحَمُولاً صَبُوراً ، وعَفُوًّا غَفُوراً ، وقويًّا صَليباً ،

وَلَسَنَا مَنْطَيْقًا ، فَعَهِدَ إليه أَبُوهُ بَقَيَادَةِ الدَّعْوَةِ ، وأَلْقَى إليه مقاليدَها ، فقامَ بأمْرِهَا في حياتِه .

وكانَ محمدُ بن عليِّ من تلاميذِ أني هاشم عبد الله بن محمد بن الحَنفيَّةِ ، إمام فِرْقَة الهاشميَّةِ من الكَيْسانيَّةِ ، وكان أبو هاشم يَصْطفيهِ على إخوَتِهِ ، ويُقَدِّمهُ على جميع ِ الهاشِميِّينَ ، وكان 'يقول : لا أعْرِفَ أحداً أعْلَمَ منه ، ولا خيْراً منه .

فلما مرضَ أبو هاشم ، وهو في الطريقِ من دمشقَ إلى المدينةِ ، عَدَلَ إلى الحُمَيْمَةِ ، ونَزَلَ علَى محمد بن عليٍّ ، فأوْصَى إليه ، ودَفَعَ إليه كُتُبَهُ ، وأخْبَرَهُ أنَّ الأُمْرَ فِي وَلَدِهِ ، فعالَ إليه الناسُ ، فَثَبَتُوا إمامَتَهُ وإمامةً وَلَدِهِ .

وكانت وَصِيَّةُ أَبِي هاشم الأساسَ الذي بَنَى عليه العباسيُّون حَقَّهُم في الإمامة في أثناءِ الدَّعْوَةِ ، وفي صَدْرِ الدَّوْلَةِ ، ولم يكن لهم قَبْلهَا حُجَّةٌ واضحةٌ يتوسَّلونَ بها إلى الإمامةِ ، ويُسَوِّغُونَ بها حَقَّهُمْ فيها .

واسْتَنَدَ محمدُ بنُ علي إلى وَصِيَّةِ أبي هاشم ، واستَوْعَبَ شيعَتَهُ ، ورضَخَ لُوجُوههم وأعْيانهم ، واتَّكَلَ عليهم في إنشاءِ الدَّعْوَةِ وتكُوينها ، وفي نَشْرِهَا وتَرْسيخهَا ، فاتَّخَذَ منهم كبارُ دُعَاتِهِ ، وجَعَلَ مَقَرَّهُمُ الكوفة ، وانْتَخَبَ منهم دُعَاتَهُ ، وجَعَلَ مَقَرَّهُمُ الكوفة ، وانْتَخَبَ منهم دُعَاتَهُ ، وجَعَلَ مَقَرَّهُمُ الكوفة مَ مَارْحَهم خراسان .

وفي سنة مائة أرْسَلَ أُوَّلَ فريق من الدُّعاةِ إلى خراسان ، وأمرَهم أَنْ يَدعُوا الناسَ اللهِ الرِّضا من آلِ محمدٍ ، ولا يُسَمُّوا أحداً ، ورأسَ عليهم زيادَ بن دِرْهَم مولى هَمْدَانَ ، وكنَّاهُ أَبا محمدٍ ، وهو يُذْكُر حيناً بكُنيتهِ الأولى ، وهي أبو عكرِمَةَ السَّراحُ ، ويُذْكُر بحيناً آخرَ بكُنيتهِ الثانية ، وهي أبو محمد الصادق. فقدمُوا السَّراحُ ، ويُذْكُر بحيناً آخر بكُنيتهِ الثانية ، وهي أبو محمد الصادق. فقدمُوا خراسانَ ، فَبَثُوا الدَّعُوةَ فيها ، واستُهَالُوا جاعةً من أَهْلِهَا ، ورَجعُوا إليه بكُتُبِ مَن

اسْتجابَ لهم ، فكتبَ إليهم كتاباً ليكونَ لهم مثالاً وسيرةً يَسيرون بها ، فاختارَ منهم أبو عِكْرُمةَ السَّراجُ سبعين رَجُلاً دُعاةً ، واختارَ منَ السَّبعينَ اثني عَشَر نَقيباً .

وظلَّ محمدُ بن عليً يبعثُ وُفُودَ الدُّعاةِ إلى خُراسان مُدَّةَ حياتهِ ، فكان كلُّ وَفْدٍ منهم يجتهدُ في نَشْرِ الدَّعْوَةِ ، ويَجِدُّ في اجْتِذابِ الناسِ إليها ، حتى كُثُرُ أتباعُهَا ، وظَهَرَ أمْرُهَا ، فقاوَمَهَا بعضُ عُمَّالِ هشام بن عبد الملك ، وتَتَبَّعُوا دُعَاتَهَا ، فقبَضُوا على طائِفةٍ منهم ، وضَربوا أعْنَاقهم ، ولكن بقيَّة عُمَّال هشام تسامَحُوا في مُحَاربتهم ، لأنه أمرهم أنْ يَنْفُوا مَنْ يَظْفُرونَ به من الدُّعاةِ ، وأنْ يَسُوسُوا الناسَ بالحُسْنَى ، ولا يَرْغبوا في الدِّماء . وكان زُعماءُ اليمانية والرَّبعية يَشْهَدُونَ ببراءةِ مَنْ بُوخَذُ مِنَ الدُّعاةِ مِنْ قَبائِلهم ، ويَسْتَشْفِعُونَ لهم ، فكانَ عُمَّالُ هشام يُخْلُونَ سَبيلهم .

وكان كبارُ النُّقباءِ والدُّعاةِ يَلْقَوْنَ محمدَ بن عليٍّ بمكةَ والمدينة في أكثرِ مواسمِ الحجِّ، وكانوا يَلْقَوْنَهُ بالحُمَيْمَةِ، فيُطْلِعونَهُ على أَوْضَاعِ الدَّعْوَةِ وأَحْوالِهَا، ويُشَاورونَهُ في مشاكِلهَا، ويَسْتَرْشِدُونَ برأيهِ، ويتزوَّدُونَ أوامِرَهُ ونَواهِيهِ، ثم يَعُودُونَ إلى خراسان فيُواصِلُونَ عَملَهم، فنَمَتِ الدَّعْوَةُ وقَويَتْ، وثَبَتَ وانتَظَمَتْ وعَظُمَتْ.

وكان شُذُوذُ الدَّاعيةِ عَمَّارِ بن يزْدَاد عن مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ أَخْطَرَ المُشْكلاتِ التي صَادَفهَا محمدُ بنُ عليً وعَانَاهَا ، فقد وَجَّههُ بكير بنُ ماهانَ والياً على شيعةِ بني العباس بخراسانَ ، فنزلَ مَرْوَ الشَّاهجانِ ، وغيَّر اسْمَهُ ، وتَسَمَّى بخداش بن يزيد ، ودَعَا إلى محمد بن عليٍّ ، فسارَعَ إليه الناسُ ، وأطاعُوهُ ، ثم بَدَّلَ ما دَعاهم إليه ، وتَكذَّبَ وأظهر دِينَ الخُرَّمِيَّةِ ، ورَحَّصَ لبعضهم في نساء بعض ، وأحل هم المُحرَّماتِ ، وأسقط عنهم الممَفْرُوضاتِ ، وزعم أنَّ محمد بن عليٍّ أمرَهُ بذلك ،

فاسْتَهُوَى الناسَ وفتنَهم ، وتابَعَهُ على مَقَالَتِهِ جَاعَةٌ من النَّقباءِ والدُّعاة . فاضْطَرَبتِ الدَّعْوة ، وعصَا شيعَتُهَا محمد بن عليٍّ ، وخَالَفُوا عن سيرَتِهِ ، فانْبَرَى محمد بن عليٍّ العلاجِ الفَسادِ ، ولم يزَلْ يُحتالُ له حتى أرْسَلَ بكيرَ بنَ ماهانَ إلى خواسان سنة عشرين ومائة ، فأصْلَحَ ماكان خداش أفْسَدَهُ ، وردَّ الناسَ إلى أمْرِ محمد بن عليٍّ وسُنَّتِهِ ، وحملَهم على طاعتِهِ ، ولكن بَقِيَتْ منهم بَقِيَّةٌ تَدِينُ بدينِ الخُرَّمِيَّةِ ، دينِ الفَرح والبَهْجَة .

وكانَ خِداشٌ أول من فَسبَحَ المجال للخرميَّةِ في الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ، وقَبلَ فيها غَيْرَهم منْ أرباب الدِّياناتِ الفَارِسيَّةِ. وعلى أنه خَرَجَ على هَدْي محمدِ بن علي وطريقتِهِ، وانحرفَ عن هَدَفِهِ وغايتِهِ، فإنه وَسَّعَ قواعدَ الدَّعْوَةِ، وكثَّر أنصارَهَا، وجمع بين العرب والعَجَم منهم، على تَبَايُنِ مَذَاهبهم، واختلافِ مآربهم، وكان له أَثَرٌ بارزٌ في اجْتلابِ الْغُلاةِ إلى الدَّعْوَةِ العباسية.

وعُمِّر محمدُ بنُ عليٍّ عُمراً طويلاً ، فقد جاوزَ الستينَ ، وأَدْرَكَ أكثر الحُلفاءِ المَرْوانيِّينَ من عبدِ الملك بن مروان إلى الوليد بن يزيد. وكانوا جميعاً يتغافلُونَ عن مساعِيهِ السياسية ، ويُقَدِّرونَهُ ، ويَقْضُونَ عنه دُيُونَهُ ، ويَصِلُونَهُ ، ولاسيًّا هشام ابنُ عبدِ الملك ، فلمَّا تَيقَّنَ هشامٌ أنه يَدْعُو الناسَ إلى نَفْسِهِ ، ويتوقَّعُ دولةَ بني العباس ، ويروي فيها الأحاديث ، ويُرشِّحُ لها الأحْدَاثَ ، سخَطَ عليه ، واطَّرَحَهُ ، وأنبَّهُ ، ويقال : إنه حَبسَهُ ، وعَذَّبَهُ ، ثم أطْلَقَهُ ، ولم يزَلْ حانقاً عليه ، كارهاً له إلى آخر خلافتِه .

وماتَ محمدُ بنُ عليِّ سنةَ خمسٍ وعشرينَ ومائةٍ. وهو أكبرُ الشَّخْصيّاتِ العَباسيَّةِ ، إذكان عَقْلُها المُفكِّر، العَباسيَّةِ ، إذكان عَقْلُها المُفكِّر، ورأسهَا المُدبِّرُ والقائمَ بأمْرِهَا ، والضَّابِطَ لسَيْرِهَا ما يزيدُ على رُبْع ِ قَرْنٍ من الزَّمانِ.

وهو المُشَرِّعُ لمبادئها وشعاراتها، وهي البَيْعَةُ للرِّضا من آل محمدٍ، والعملُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وإزالةُ الظُّلْمِ، وإقامةُ العَدْلِ.

وهو المُبْدِعُ لمؤسساتها ومُنظَّمَاتهَا، وهيَ مَجْلِسُ النَّقباءِ، ومَجْلِسُ السَّبْعينَ، ومَجْلِسُ السَّبْعينَ، ومَجْلِسُ الدُّعاةِ، ومَجْلِسُ دعاةِ الدُّعاةِ.

وهو الصَّانعُ لأَساليبها وسياساتها ، وهي الدَّعْوَةُ في السرِّ ، واتِّخَاذُ زيِّ التجارِ ، والتَّبْثُواتِ ، والتَّبْشيرُ بالمَهْدِيِّ المُنْتظَر ، والإكثارُ من الاعتماد على القصصِ والتَّنبُّؤاتِ ، والإخبار بالمُغيَّبات .

وهو الواضعُ لمقاصِدهَا وغاياتِهَا، وهي التَّفْريقُ بينَ دَعْوةِ أَهْلِ البَيْتِ من الهَاشمييِّنَ ودَعْوةِ العَلويِّينَ، واسْتغلالُ العَلويِّينَ وشيعتهم، وتحذيرُ دُعاتِهِ وأتباعِهِ مُخَالَطتهم، والانْدِماجَ فيهم، والخروج معهم، والإلحاحُ على التَّميُّزِ منهم، حتى يَسْتَخْلِصَ العباسيُّون الدّعوةَ لأنْفُسِهم، ويستأثروا بالدَّولَةِ من دُونهم.

وكانَ إبراهيمُ بنُ محمد سَيِّدَ وَلَدِ أبيهِ ، فإنه كان أَرْسَخَهم مَعْرِفةً وعِلْماً ، وأكثرَهم روايةً وفِقْهاً ، وأشْهَرَهم فصاحةً وأدَباً ، وأعظَمهم صلاحاً وورعاً ، وأجْمَلَهم احْتَالاً وصَبْراً ، وأوْسَعَهم مَعْرُوفاً وكَرَماً ، وأشَدَّهُم عَزْماً وحَزْماً ، فأوصَى إليه أبوهُ بالإمامة .

فلما قام بالأمْرِ، أَرْسَلَ بكير بنَ ماهانَ إلى خواسان ، ليُخْبرَ مَنْ بها مِنْ شيعَةِ بني العباس بتَوَلِّيهِ قيادة الدَّعْوَةِ بعدَ وَفاقِ أبيهِ ، فسار بكيرٌ إليهم ، فأخذ له البَيْعَة عليهم ، وأتى معه بعدَّةٍ من نُقبائهم ودُعاتهم ، فقابَلُوا إبراهيم بن محمد بمكة ، وأعْلَمُوهُ بطاعَتِهم . ثم قَابلَهُ وَفْدٌ آخر منهم بمكة بعد ذلك ، وكان معهم أبو مُسْلم ، فزكَّوهُ عِندَهُ ، فضَمَّهُ إليه ، ووجَّههُ إليهم بكتُبِهِ مراراً ، فتوثَّقت ْ صِللهُ إبراهيم بن محمد بهم ، وقوي سُلطانُهُ عليهم .

ثُم قُرَّرَ أَنْ يُرْسِلَ بَكِيرَ بِنَ مَاهَانَ مِرةً ثَانِيةً إِلَى خَرَاسَانَ ، لَيُخْبَرَ الشَّيْعَةَ بِهَا بِلَوْنِ رَايَاتِ الدَّعْوَة ، وشعارها في الحَرْبِ ، ويُعِدَّهُم ليومِ الثَّوْرةِ المُرْتَقَبِ ، فسُجِنَ بالكوفةِ في دَيْنٍ لَزِمَهُ ، فبعثَ إليها صِهْرَهُ أَبا سَلمةَ الخَلاَّلَ ، فأدّى الرِّسالةَ ، وقَضَى الأَمْرَ .

ومرضَ بكيرُ بنُ ماهانَ ، فاستُخْلَفَ قبلَ مَوْتِهِ أَبا سلمةَ الخَلاَّلَ ، وكتبَ إلى إبراهيمَ بن محمدٍ يُثْني عليه ، فَعَيَّنَهُ كبيراً للدُّعاةِ بالكوفةِ ، وكتبَ إلى الشيعةِ بخراسانَ يُعْلِمُهم بذلك ، ثم مضى أبو سلمةَ الخَلاَّلُ إليهم ، فصَدَّقُوهُ ، وانْقَادُوا له .

وفي سنة ثمانٍ وعشرين ومائةٍ أخذتِ الفرصةُ تهيئاً لإعلانِ النَّوْرةِ، وكانَ النَّقبِ سلمانُ بنُ كثيرِ الخزاعيُّ هو القائمُ بأمْرِ الدَّعْوةِ بخراسان، وكان قويَّ الجانبِ، كبيرَ الطَّموح، فكان ابراهيمُ بن مجملٍ يَخْشَى سَطُونَهُ، ويخافُ تمرُّدَهُ، ففكَّرَ في الأمرِ، وقَدَّرَ أنْ يشرف بنفسه على الدَّعَوةِ بخراسان، فوجَّة إليها أبا مسلم، وأمرَ الشيعة بالانصياع له، وأوْصَاهُ أنْ ينزل في أهل اليمن، ويتألف ربيعة، ولا يَنْسَى نَصيبَهُ من صَالحي مُضَر، ويَجْمَعَ إليه العَجَمَ، وأَذِنَ له في قَتْلِ مَنْ يَتَّهِمُهُ مِنَ العَرب. فلما ورَدَ مَا لمَن يَتَهِمُهُ مِن العَرب. فلما ورَدَ مَا الشّاهجان، استَخفق به سلمانُ بن كثيرِ الخزاعيُّ، وضَرَبَهُ فشَجَّهُ في رأسهِ، وأبَى أنْ يتنازل له عن الرئاسة. وكان سائرُ النقباء يَسْتَثْقِلُونَ سلمانَ بن كثيرٍ الخزاعيُّ، ويَكُرَهُونَهُ، لانه كان تَيَّاهاً فخوراً، ومُسْتَبداً متكبِّراً، فتَوَاطنُوا على عَزْلِهِ الحَتْءَم، وأخمَعُوا على تأميرِ أبي مسلم عليهم. فصارَ سلمانُ مُفْرداً مَنْبُوذاً، فلم يَلْبَثْ أنْ أَذْعَنَ لأبي مسلم ، وأظهرَ أنه رضيَ به، وصالحة وصافاهُ، وأقام أبو مسلم عنده بِقَرْيةِ سَفيذَنْجَ.

فلما استَقرَّ بأبي مسلم المقامُ ، شَمَّرَ لبثِّ الدَّعوةِ وتَنْظيمها ، ونجع في ذلك نجاحاً باهراً ، فقد اجتذَبَ إليها كثيراً من العربِ والعَجَم ، وضَبَطَ أُمورَهَا ضَبْطاً مُحْكماً. وفي سنة تسع وعشرين وماثة أمرَهُ إبراهيمُ بن محمد بِتَفْجيرِ النَّوْرةِ، فصدَعَ بأمْرِهِ، وانتهزَ اختلاف اليمانية والرَّبعيَّةِ والمُضَريَّةِ وتَقَاتُلَهُمْ وتَفانيَهُمْ، ولم يزَلْ يتأتَّى لهم حتى فرَّقَ بينهم بعدَ اتفاقهم على مُحاربتهِ، وتمكنَّ من استالةِ اليمانيةِ إليه، وأقْنع شيبانَ بن سلمة اليشْكُريَّ الحَرُوريَّ بمُهادَنَتِهِ والتَّنحِي عن مَرْوِ الشاهجان، واستعان باليمانيَّةِ على احْتِلالِ المدينةِ، فغلبَ عليها، وفرَّ نَصْرُ بن سيارِ الليثيُّ منها، لأنه بَلغَهُ أنه يأتَعِرُ به ليَقْتُلهُ. فأخذَ أبو مُسلم قادة نَصْرٍ وَوُلاته وأنصارَهُ من المضريَّةِ فضرب أعْناقهم، ثم وَجَّة إلى شيبانَ بن سلمة اليشكريِّ الحَرُوريِّ مَنْ قَتلَهُ، وأفنَى عامة أصحابهِ من بكر بن وائل. ثم فرَّق بينَ عليِّ بن جُدَيْعِ الكرمانيِّ الأزديِّ وأخيهِ أصحابهِ من بكر بن وائل. ثم فرَّق بينَ عليِّ بن جُدَيْعِ الكرمانيِّ الأزديِّ وأخيهِ عَمَانَ ، وقتلَهُما في يوم واحدٍ ، وتتبَّعَ مَنْ عَادَاهُ من اليمانيَّةِ والرَّبعيَّةِ والمُضَريَّةِ فأبادَهُم.

وولّى أبو مسلم النّقيبَ قَحْطبة بنَ شبيبِ الطائيَّ قيادةَ الجيوشِ العباسيَّةِ بأمْرِ إبراهيم بن محمدٍ، فَانْدَفَعَ قحطبة نحو العراق، وانْتَصَرَ على الجيوشِ الأمويةِ في معاركَ مُتَلاحقةٍ حتى وصَلَ إلى نَهْرِ الفُرَاتِ، فعَسْكُرَ على ضِفَّتِهِ الشَّرْقيةِ، ثم عَبْرَهُ، ولاَقَى يزيد بن عمر بن هُبَيْرَةَ الفُزَارِيُّ بضفَّتِهِ الغربية، فهَزَمَهُ، وشَتَّتَ جُمُوعَهُ، فهربَ ابنُ هُبَيرةَ إلى واسطٍ، فتحصَّنَ بها.

وأجْلَتْ مَعْرَكَةُ فم الرَّابِ عن مَصْرَع قَحطَبة في ظُروف غامضة ، فتولّى ابنّهُ الحسنُ قيادةَ الجيوشِ العباسيَّةِ ، وزَحَفَ إلى الكوفةِ ، فنزلَ بأطْرافِها ، وأمرَ أبو سلمةَ الحلاَّلُ محمدَ بنَ خالد بن عبد الله القسريَّ أنْ يخرجَ بالكوفة ، وكان مِمَّن انضمَّ إلى الدّعْوَةِ العباسيَّة ، فلما خرجَ بها ، واستُوْلَى عليها ، أشارَ أبو سلمةَ الحلاَّلُ على الحسن بن قَحطبةَ الطائيِّ بدُخُولها ، فدخلها ، وسلَّمَ إليه الأمرَ. ولم يَدْعُ أبو سلمةَ الخلاَّلُ بل بَيْعَةِ رَجُلٍ مَعْروف من بني العباس ، لأنَّ مروان بنَ محمدٍ كانَ أخذَ ابراهيمَ ابن محمدٍ ، وحبسة بحرَّانً ، ثم قتلَهُ في صفر سنة اثنتين وثلاثين ومائةٍ .

وكان إبراهيم بنُ محمدٍ أوْصَى إلى أخيهِ أبي العباس بالإمامة ، وهو في سِجْنِ مروانَ بن محمدٍ بحرَّانَ ، وأمرَهُ أنْ يرحَلَ إلى الكوفة ، فسار أبو العباس وأهْلُ بيتِه إليها ، فلما بلُغُوا مَشَارِفها ، أعْلَمُوا أبا سَلَمَةَ الخَلاَّلَ بِقُدُومهم ، فاستَاءَ منهم ، ثم أخْفَاهُم في دارِ الوليد بن سَعْدٍ مَوْلَى بني هاشم ، وكتمَ أمْرَهُمْ عن شيعةِ بني العباس زُهاء شَهْرَين .

وأُخْبرَ أبو سلمةَ الحُلاَّلُ أَنَّ مروانَ بنَ محمدٍ قَتَلَ ابراهيم بنَ محمدٍ ، فحارَ وتحبَّطَ ، وخافَ انتقاضَ الأمْرِ وفسادَهُ عليه ، وكان ولا وُهُ لابراهيم بن محمدٍ ، وكأنه أصْبَحَ في شكٍ من قُدْرَةِ أبي العباس على النُّهُوضِ بأعباءِ الحُلافةِ . وكان في الأصْلِ من شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيَّةِ ، فراجعهُ هواهُ العلويُّ الدّفينُ ، وقرّرَ أَنْ يَصْرِفَ الحَلافة الى العَلويينَ ، فكتبَ إلى ثلاثةٍ من الحَسنيينَ والحُسيْنيينَ ، وكان يَورُدُ أَنْ يعقدَ له الحَلافة ، ووجَّه رَسُولَهُ إلى الإمام جَعْفَر بن محمدِ الصادق ، وكان يَودُّ أَنْ يعقدَ له الحَلافة ، ووجَّه رَسُولَهُ إليه م ، وأمَرَهُ أَنْ يَبْدَأَ بالإمام الصَّادِق ، فإنْ أجابَهُ إلى ما دَعَاهُ إليه ، لم يَأْتِ العَلَويِّينَ الآخرين ، وأقامَ يَنتَظرُ جَوابَ أَحَدِهِمْ ، فلم يَنْصَرِفْ إليه الرَّسولُ بجوابٍ منهم ، لأنهم جميعاً رَفَضُوا ما دَعاهُمْ إليه .

وكان أبو مسلم واعد إبراهيم بن محمد أنْ يخرجَ بالكوفة في يوم مَعْلُوم ، وأنبأ النُّقباء والدُّعاة الذين ساروا إلى الكوفة بالمُوْعدِ المضْرُوب. فلما فات المُوْعدُ ، وطالَ انتظارُهم لقُدوم ابراهيم بن محمد إليهم ، واتَّصَلَ خداعُ أبي سلمة الخَلَّالِ لهم ، اتّهموا أبا سلمة الخلَّال ، وكان الدّاعيةُ أبو الجَهْم بنُ عطيةَ مَوْلَى باهلة أكثرهم مراجعة له ، وأشدتهم جُرأة عليه . فلما تيقَّنَ قادةُ أَهْلَ خواسان من مُاطلةِ أبي سلمة الخلال لهم ، أخذ بعضُهم يَخْرجُ من مُعسْكرِهِ بحمَّام أعْيَنَ ، ويأتي سوق الكُناسةِ بالكوفة ، ليتحسَّسَ الأخبار بها .

وارتابَ أبو العباس بأبي سلَمة الحَلاَّل، وَحَنقَ عليه، لأنه انقطعَ عنه، وأفرطَ في التَّخْويف له، فأمرَ بعض مواليهِ أنْ يَخْرَجَ من مَخْبُهُم، ويأتي الكوفة، ليتجسس له الأخبار بها أيضاً. فلقي أبو حميدٍ محمدُ بنُ ابراهيم الحِمْيريُّ من قادةِ أهْلِ خراسانَ سابقاً الحُوارزميَّ مِنْ مَوَالي أبي العباس بالكوفة، وسألهُ عن إبراهيم ابن محمد، فأنبأهُ بمَوْتهِ، وقصَّ عليه خَبَر أبي العباس وأهْلِ بيتِه، فطلَبَ منه أبو حُميدٍ أنْ يُوصِلهُ إليهم، فأبي، لأنه لم يُرِدْ أنْ يُرشِدَهُ إلى مَوْضِعهم بغيرِ مُوافقتهم، ووعَدَهُ أنْ يُلقاهُ في الغَدِ. ورجع سابقُ إلى أبي العباسِ وأهْلِ بيتِه، فأخْبَرهُمْ بما جرَى بينهُ أنْ يلقاهُ في الغَدِ. ورجع سابقُ إلى أبي العباسِ وأهْلِ بيتِه، فأخْبَرهُمْ بما جرَى بينهُ وبينَ أبي حُميْدٍ إليهم، وأمرَهُ أنْ يَلقاهُ في الغَدِ، ويأتي به إليهم، مها تكنْ عواقِبُ اتصالِهِ بهم.

وعاد أبو حُمَيْدٍ إلى مُعَسْكرِهِ بِحَمَّامٍ أَعْينَ، فأعْلَمَ أبا الجَهْمِ أنه وَجَدَ سابقاً، وأفضَى إليه بما رَوَى له سابقٌ من خَبرِ أبي العباس وأهْلِ ببيته، فحمَّسَهُ أبو الجَهْمِ على البَحْثِ عنهم، فلما كان من الغَدِ رَجَعَ أبو حُميْدٍ إلى المكان الذي وَاعَدَ سابقاً فيه، فقابله، وأخذه سابق إلى أبي العباس وأهْلِ ببيته، فأدْخلَهُ عليهم، فسألهم: مَن الخليفةُ منهم؟ فأشاروا إلى أبي العباس، فسلم عليه بالخلافة، وعَزَّاهُ في أخيهِ ابراهيم، ثم عادَ إلى رفاقِهِ من قادةِ أهْلِ خراسان، فاتَّفقَ رأيهم على أن يُقابِلُوا أبا العباس، فضى إليه منهم النَّقيبُ موسى بن كعب التَّميميُّ، وأبو الجَهْمِ، وأبو الجهم إلى مُعَسْكرهم، وبقى أبو حُمَيْدٍ عنك أبي العباس.

ونُمِيَ إلى أبي سلَمةَ الخَلاَّل خَبرُهم، فاسْتَدَعَى أبا الجَهْم، وسألَهُ عن حقيقةِ الأَمْرِ، فلما أعْلَمَهُ أنهم عثروا على أبي العباس، أُسْقِطَ في يَدِهِ، فسَارَ من فَوْرهِ إلى أبي العباس، فبايع له بالخلافة، واعْتَذَرَ إليه مما كان منه، فَزَعمَ أنه تأنَّى تحرُّزاً وتَبَعُوُّطً ، لأنه كان يريدُ أنْ يُحكِمَ له الأَمْرُ إحْكاماً دقيقاً، ويُبْرِمَهُ إبراماً وثيقاً.

وأُخْرِجَ أبو العباس من مَخْبئِهِ ، وحُمِلَ إلى قَصْرِ الإمارةِ بالكوفَةِ ، فَبُويعَ بيْعةً عامةً في الثالث عشر من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائةٍ ، وأنفقَ أبو العباس بقيةَ السنةِ في تَدْميرِ فُلُولِ الجيوشِ الأموية ، وتَثْبيتِ سُلْطانِ الدَّوْلَةِ العباسيَّة .

وسَيْطَرَ أبو مُسْلم على خراسانَ بعدَ إعْلانِ الثورةِ ، وقيامِ الدَّوْلَةِ ، فضَبَطهَا ضَبْطاً صارماً ، وحكمها حُكماً حازماً ، ولم يَسْمَحْ لأحدٍ أَنْ يُندَّدَ بسياستِه ، ولا أنْ ينتقِدَ بعض ممارساتِه ، بل بَطَشَ بكلِّ مَنْ خَالَفَهُ ، وقتلَ كلَّ مَنْ عَارَضَهُ من النُّقباءِ والدُّعاةِ ، وأذنَ له أبو العباس في قَتْلِ جاعةٍ منهم ، وحَذا أبو جعْفرِ حَذْو أبي العباس ، فسفَكَ دماء عِدّةٍ من النُّقباءِ والدُّعاةِ والقادةِ والوُلاةِ ، لأنهم احتَجُوا على مُزاولاتِهِ ، وأنكروا سيرتَهُ ، ثم ثارَ بعضُهم عليه ، فرَعْزَعُوا مُلْكَهُ ، وضَعْضَعُوا مكانَتُهُ .

وكان لاهِزُ بنُ قُرَيْظٍ التَّميميُّ أَوَّلَ مَنْ قَتَلَ أَبُو مُسْلَم مِنِ النُّقباءِ بعدَ إعلانِ النَّوْرةِ ، فإنهُ اتَّهمهُ بالتحيُّزِ لِلْمُضَريَّةِ ، وجَرَّمهُ بالغِشِّ للدَّعُوَّةِ العباسيَّةِ ، لأنه أَلْمحَ إلى نَصْرِ بن سيَّارِ اللَّيْشِيِّ ، عامل مروانَ بن محمدٍ على خراسانَ أنَّ ابا مسلم أضمر الغَدْرَ به ، فأَنْذَرَهُ ، ويَسَّرَ له الهَرَبَ ، ومكَّنَهُ من النَّجاة ، فأخذه أبو مسلمٍ ، فضَرَبَ عُنُقَةُ .

وفتك أبو مسلم بالتَّقيب سلمان بن كثير الخُزاعيِّ، بعدَ قيام الدَّولَةِ، فإنه رَماهُ بالمَيْلِ إلى العَلَويِّينَ، وقَرَفَهُ بالكُرْهِ للعباسيِّينَ. والغالبُ أنه فتَك به بُغْضاً له، وحنقاً عليه، وانْتِقاماً منه، لأنه أذلهُ حينَ قَدِمَ خراسانَ والياً على مَنْ بها مِنْ شيعة بني العباس.

ثُمْ قَتَلَ أَبُو مُسْلَمِ الدَّاعِيةَ شُرَيْكَ بنَ شيخِ المَهْرِيَّ، والدَّاعِيةَ زيادَ بن صالح الخُزَاعِيَّ، لأنهم هَتَفُوا ببغْيِهِ وطُغيانِهِ، وثارواً على جَوْرهِ وعُدُوانِهِ.

وسكت أبو العباس عن سَعْي أبي سلمة الخَلال لتَحُويل الخلافة إلى العَلويِّينَ ، لأنه كانَ عاجزاً عن التَّخلُّصِ منه في أوَّلِ الأمْرِ ، فلما اسْتَتَبَّ مُلكُهُ ، تغيَّر له ، وزايَلَ مُعَسكَرَهُ ، وهو غاضب عليه . ثم أُجذَ يَحْتَالُ لقَتْلِهِ ، فأرْسَلَ أُخاه أبا جعفر إلى أبي مُسلم ، ليعرف رأيه في غَدْرِهِ ، لأنه خاف أنْ يَنْفَرَ أبو مسلم منه إذا قَتَلَهُ بغيرِ علمهِ . في غَدْرِهِ ، لأنه خاف أنْ يَنْفَرَ أبو مسلم منه إذا قَتَلَهُ بغيرِ علمه علمه . وتكفَّل بِقَتْلِهِ ، اسْتَقدَمَهُ أبو العباس ، وأظهر أنه صفح عنه ، وأجازَهُ ، فاطمأً أنَّ أبوسلمة الخلال ، وجعَل يَسْمُرُ عندَه ، وكان أبو مسلم قد بَعْث مراراً بن أنس الضّي ليغْتَالَهُ ، فكمن له في بَعْضِ الليالي ، فاغْتَالَهُ ، فكمن له في بَعْضِ الليالي ، فاغْتَالَهُ ، وأشيع أنَّ الخوارج قتلتُهُ .

ثم دَارَتْ دائرةُ السّوء على أبي مسلم ، فإنه اسْتعلى على أبي جعفرٍ ، واسْتهانَ به ، وتَطَاوَلَ عليه ، وأراد أنْ يُقاسِمهُ السُّلْطَانَ ، فلم يزل يتلطَّفُ به حتى قَتَلَهُ ، وتتبَّع خاصّتهُ وقادَتَهُ ، فقضَى على أخْطرهم ، ومنهم أبو الجههم بن عطيةَ مولى بَاهِلة ، فإنه كان عَيْناً لأبي مُسْلم على أبي العباس وأبي جَعْفرٍ ، فكان يُسرِّبُ إليه الأخبار . وعَرَفَ أبو جَعْفر أنه يَرْميهِ بالظُّلمِ والجَوْرِ ، فقتلَهُ بالسَّم . ومنهم النَّقيبُ خالدُ ابن ابراهيم النَّهليُ ، وكان خليفة أبي مسلم على خراسانَ ، فلما بلَغَهُ أنَّ أبا جَعْفرِ قتلَهُ ، أساء القَوْلَ في أبي جَعْفرٍ ، ونسَبهُ إلى الغَدْرِ ، فاستَحْضَرَهُ أبو جَعْفرٍ ، فامْتَنعَ عليه ، فريَّن لعَبْدِ الرحمن بن سليم أنْ يَقْتَلُهُ على أنْ يُولِّيهُ خراسانَ ، فأثارَ الناسَ عليه ، فريَّن لعَبْدِ الرحمن بن سليم أنْ يَقْتَلُهُ على أنْ يُولِّيهُ خراسانَ ، فأثارَ الناسَ عليه ، ليخرجَ من دَارِهِ ، فيفْتِكَ به ، فصعدَ إلى سَطْح دارِهِ ، ليسْتَطْلِعَ الأمرَ ، فوقعَ على الأرض فهات !

وخرجَ بعضُ أصحابِ أبي مُسلم من أهْلِ خراسان غَضباً لقَتْلِهِ وطَلباً بثأرِهِ ، فحارَبَهُم أبو جَعْفَرٍ ، وقتلَ منهم سنْفَاذ ، وإسحاقَ التَّرك ، والمُقَنَّعَ . وكانوا يُرُومُونَ إطفاء الإسلام ِ ، والقَضَاء على شُلْطَانِ العَرب ، وإحياء الخرّمية والمجُوسيَّةِ ، وإعلاء شَأْنِ الفُرْسِ ..

وقَتَلَ أَبُو جَعْفُرِ عبد الجُبَّارِ بن عبد الرحمن الأزديَّ ، والي خراسان بعدَ خالدابن إبراهيم النُّهْليِّ ، لأَنه خَلَعَهُ ، وأَفْنَى طائفةً من شيعةِ العباسييّنَ ، وتَعَصّبَ للْعلويِّين .

وعَزَلَ أَبُو جَعْفِرِ جَهْوَرَ بِنَ مَرَّارٍ العِجْلِيَّ عِن الرَيِّ، وخَوَّنَهُ، وحَاوَلَ قَتْلَهُ، فعصاهُ وخَلَعَهُ، فوجَّهَ إليه أَبُو جَعْفَر مَنْ نَاجَزَهُ وهَرَمَهُ، فَفَرَ إِلَى أَذْ بِيجَانَ، فَقَتَلهُ وأخاهُ بَعْضُ جُنْدِهِ، وحُمِلَ رأْسَاهما إلى أبي جَعْفَرِ، فنصبهما بالحيرةِ.

وتَعَقَّبَ بنو العباس بني أميَّة بعد أنْ أزالوا دُوْلَتهم ، فبطَشُوا بهم بَطْشَ الجبابرةِ حتى كادُوا يَستأصِلُونهم ، فقد قَتَلَ عبدالله بنُ عليٍّ جاعةً منهم في معركةِ الزَّاب ، وفَرَّ مروانُ بنُ محمد إلى مصرَ ، فأتبعة صالحُ بن عليٍّ ، فقتَلهُ بِقرْية بُوصِيرَ من صَعِيدِ مِصْرَ ، وقطعَ رأسة وأرْسلَهُ إلى أبي العباس ، فنصبه بالكوفة . وأسرَ ابْنَيْنِ له ، فساقها مع امرأةِ مروانَ وبعض بناتِه إلى أبي العباس بالكوفة ، فسجَنَ الرِّجال ، وترك النِّساء . ونَجا ابنان له ، فهربا إلى الحَبشةِ مع كثيرٍ من نسائِهم من البناتِ والأخواتِ وبناتِ العَمِّ ، فقُتِلَ عَبيْدُ اللهِ بالحَبشةِ ، وسَلَمَ أخوهُ عبد اللهِ ، فأخذ وحُبِسَ مع سائرِ أهْلِهِ .

وقَتَلَ صالحُ بن عَليٍّ عِدَّةً من المِصْرِيّينَ الأُمويِّينَ، وقَبضَ على طائفةٍ منهم، فدفعهم إلى العراق، فَقُتِلُوا بقَلَنْسُوَةَ من فلسطين.

ودخَلَ عبدُ الله بن عليِّ دمشقَ ، فأباحَهَا ثلاثَ ساعاتٍ ، وقَتَلَ مَنْ وجَدَ فيها مِنْ بني أُميَّةَ ومواليهم وأَتْباعهم ، ونَبَشَ قُبُورَ بني أُميَّة بالشام ، واستَخْرَجَ عِظَامَ مَوتاهم ، فرمَى بعضَهَا بالسِّهام ، وضَرَبَ بعضَهَا بالسِّياطِ ، وعَلَّقَ بعضَهَا على العيدان ، وأحْرَقَ بعضَهَا ، وذَرَّ رَمَادَهَا في الرِّياح .

وفتَكَ عبدُ الله بن عليٌّ بحوالَيْ ثمانين من أمراء بني أميَّةَ على نهر أبي فُطْرسٍ

بفلسطين. ويقالُ: إنه قَتلَ بني أُميَّةَ بمَحْضِ إرادَتِهِ، ويقال: إنَّ أَبَا العباس هو الذي أَمرَهُ أَنْ يَقْتُلَهم إبادةً لهم، واقْتِصاصاً منهم.

وطلبَ سليمان بنُ هشام بن عبد الملك الأمانَ مِنْ أبي العباس ، فأمَّنَهُ ، لأنه كانَ يَعْرِفُهُ ، ثَمْ قَتَلَهُ وابنين له بالحيرةِ !

وأَعْمَلَ يحيى بن محمد السيفَ في أَهْلِ المَوْصِلِ بسبب حُبِّهُم لبني أُميَّة وتَعَصُّبهم لهم ، وكُرْهِهِم لبني العباس وتحزُّبهم عليهم . ويقال : إنه أَهْلَكَ آلافاً منهم ، حتى سَالَتْ دِماؤُهم في دِجْلَةَ فغيَّرتْ لَوْنَهُ!

وقتلَ داودُ بنُ عليٍّ كثيراً من بني أميَّةَ بمكةَ والمدينة والطائفِ، ولم يَقْبَلْ شَفاعةَ عبدِ الله بن الحسن فيهم.

وكانَ سليمانُ بنُ عليِّ أَرْحَمَ أَهْلِهِ ببني أُمَيَّةَ ، وأَحَنَّهم عليهم ، فلم يَمْسَسْ أحداً منهم بسوءٍ في البَصْرةِ ، وأجارَ كُلَّ مَن استجارَ به منهم ، وأخذَ لهم العَفْو من أبي العباس .

واكْتُفَى أبو العباس بحَبْسِ بعض الأُمويِّينَ وأنْصَارهم دونَ قَبْلِهم ، وصَفحَ عن قليلٍ منهم لعلاقاتٍ انسانيةٍ أو ضرورات سياسيَّةٍ أو حاجاتٍ عَسْكريَّةٍ.

وفي بَعْضِ مَصَارِعِ الأمويين ووقائِعِ قَتْلِهِم تَهْويلٌ كثيرٌ، وتَخْليطٌ شديدٌ، وتَوْليدٌ بَيِّنٌ. ويبدو أنَّ إِخْباريِّي الشَّيعةِ وعُلمَاءَهم، ومُوَّرِّخيهم وأُدباءَهُمْ هم الذين بَالغُوا في تَصْويرِ إفناءِ العباسيِّينَ للأُمويِّينَ، وعَبِثُوا ببعضِ أخبارهِ، فحرَّفُوهَا عن مَوَاضِعهَا ودَاخَلُوا بينَهَا، وتَزَيَّدُوا فيها، تَشفِّياً بالأُمويِّينَ، وإظهاراً لانتصافِ العباسيين منهم لصَرْعَاهم من العَلويِّينَ، وتَشنيعاً على العباسيِّينَ، بعدَ أنْ سَفكُوا دماء العَلويِّين!!

ولم يَسْتَكِنْ أهلُ الشامِ والجزيرة وبعضُ من نَجا منْ بني أُميَّة ، بعدَ انْقِرَاضِ 
دَوْلتهم ، بل ثاروا على بني العباس بالبَلْقاء والبثنيَّة وحَوْرَانَ ، ودمشق ، وقِنَسْرينَ ،
والجزيرة ، ولكنهم كانوا مُتباعدينَ مُتناثرينَ ، ومُتنازعينَ مُتنافرينَ ، فأَحْبطَ
العباسيُّونَ ثَوراتهم ، وقتَلُوا زُعاءَهُم ، وفرَّقُوا أُولياءَهُم .

وعلى هذا النَّحْوِ أنشأَ العباسيُّونَ دَعْوتهم، ونَشرُوها بخراسانَ، وعَبِّنُوا شيعتها، وانتَظَرُوا حتى وَاتَنْهُمُ الفُرْصَةُ فاغْتَنَمُوهَا، وأعْلَنُوا الثورةَ، وجاهدُوا في سَبيلِ الحُلافةِ، فطَوَّحُوا بالدَّوْلَةِ الأمويَّةِ، وأدالوا منها، وأهْلكُوا بني أميَّةَ، وفتكُوا بمن ناهضَهُمْ من نُقبائهم ودُعاتِهِم، وقَتَلُوا أبناءَ عُمُومتِهم العَلويِّينَ، واسْتَصفوا الحَلافةَ، وغَلَبُوا عليها، واستَبدُّوا بها.



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المصادر والمراجع



# المصادر والمراجع المطبوعة :

- (۱) الآمدي: أبو القاسم، الحسن بن بشر ( -- ۳۷۰ هـ) المؤتلف والمختلف تحقيق عبد الستار أحمد فراج -- طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٩٦١.
  - (٢) ابن الأثير: أبو الحسن، عي بن محمد (- ٢٣٠هـ)
  - (١) أسد الغابة في معرفة الصحابة نشر المكتبة الاسلامية ببيروت.
    - (٢) الكامل في التاريخ ــ طبع دار صادر ببيروت ١٩٧٩.
    - (٣) اللباب في تهذيب الأنساب طبع القاهرة ١٣٦٩ هـ.
      - (٣) أحمد أمين:
      - (١) ضحى الإسلام طبع دار الكتاب العربي ببيروت.
- (٢) ظهر الاسلام طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٦.
- (٣) فجر الإسلام -- طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٢٩.
- (٤) أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهية طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٣٣.
- (٥) الأزدي: أبو زكريا، يزيد بن محمد بن إياس بن القاسم (ب ٣٤٠هـ) تاريخ الموصل تحقيق الدكتور علي حبيبة طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٩٦٧.
- (٦) الأشعري: أبو الحسن، علي بن إسماعيل (٣٠٠هـ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٥٠.

- (٧) الإصطخري: أبو القاسم، إسحاق بن إبراهيم (توفي حوالي منتصف القرن الرابع) المسالك والمالك تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ١٩٦١.
- (٨) الأصفهاني: أبو عبد الله ، حمزة بن الحسن (٣٦٠هـ) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء طبع دار مكتبة الحياة ببيروت ١٩٦١.
- (٩) ابن الأنباري: أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد (-٧٧٥هـ) نزهة الألباء في طبقات الأدباء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ١٩٦٧.
- - (۱۱) البخاري: أبو عبد الله، محمد بن اسماعيل بن إبراهيم (- ۲۰٦هـ) (۱) التاريخ الكبير طبع حيدر آباد الدكن ۱۳٦۱هـ.
    - (٢) صحيح البخاري طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٥هـ.
- (۱۲) ابن بود: بشار (۱۲۰هـ): ديوانه ــ نشر محمد الطاهر بن عاشور ــ طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٥٠ ــ ١٩٦٦.
- (١٤) البغدادي: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت (-- ٤٦٣ هـ) -- تاريخ بغداد -- طبع مكتبة الخانجي بمصر ١٩٣١.
- (١٥) البغدادي: عبد القادر بن عمر (—١٠٩٣هـ) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١٢٩٩هـ.
- (١٦) البغدادي: أبو منصور ، عبد القاهر بن طاهر (-- ٤٢٩ هـ) الفرق بين الفرق تحقيق طه عبد الرؤوف سعد طبع مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة .

- (۲) جمهرة نسب قريش وأخبارها شرحه وحققه محمود محمد شاكر طبع مطبعة المدني بالقاهرة ۱۳۸۱هـ.
  - (۱۸) البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (-۲۷۹هـ)
- (١) أنساب الأشراف: القسم الثالث: أخبار العباس بن عبد المطلب وولده -- تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري -- طبع بيروت ١٩٧٨.
- (۲) أنساب الأشراف: الجزء الرابع القسم الثاني اعتنى بنشره شلوسنجر طبع القدس ۱۹۳۸.
  - (٣) فتوح البلدان ــ تحقيق دي خويه ــ طبع ليدن ١٩٦٨.
- (١٩) البيروني: أبو الريحان، محمد بن أحمد (-- ٤٤٠هـ) -- الآثار الباقية عن القرون الخالية -- اعتنى بنشره إدوارد سخلو-- طبع ليبزك ١٩٢٣.
- (۲۰) الترمذي: أبو عيسى ، محمد بن عيسى بن سورة ( ۲۹۷هـ) سنن الترمذي تحقيق ابراهيم عطوة عوض طبع القاهرة .
- (٢١) ابن تغري بردي: أبو المحاسن، يوسف (— ١٨٧٤ هـ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة طبع دار الكتب المصرية.
  - (٢٢) الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب (- ٢٥٥ هـ)
- (۱) البيان والتبيين حققه وشرحه حسن السندوبي طبع المطبعة الرحمانية بمصر ١٩٣٢.
- (٢) الحيوان تحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخانجي بمصر ١٩٦٥.
- (٣) رسائل الجاحظ جمعها ونشرها حسن السندوبي طبع المطبعة الرحانية بمصر ١٩٣٣.
- (٤) رسائل الجاحظ تحقیق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخانجي بمصر
   ١٩٦٥.

- (٢٥) ابن الجوزي: أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي (- ٩٧ هـ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم طبع حيدر آباد الدكن ١٣٥٧ هـ.
- (٢٦) جولدتسهر: مذاهب النفسير الإسلامي -- ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار -- طبع مكتبة الخانجي بمصر ١٩٥٥.
- (۲۷) ابن أبي حاتم الرازي: محمد بن عبد الرحمن (٣٢٧هـ) الجرح والتعديل -- طبع حيدر آباد الدكن ١٩٥٢.
- (٢٨) ابن حبيب البغدادي: أبو جعفر، محمد (٣٤٠هـ) المحبر تحقيق الدكتورة ايلزه ليختن شتيتر طبع حيدر آباد الدكن ١٩٤٢.
  - (٢٩) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن على (- ٨٥٧هـ).
  - (١) الأصابة في تمييز الصحابة طبع مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- (٢) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه تحقيق علي محمد البجاوي -- طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ١٩٦٧.
- (٣) تقريب التهذيب حققه عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار المعرفة ببيروت (٣)
  - (٤) تهذيب التهذيب -- طبع حيدر آباد اللكن ١٣٢٥ هـ.
- (٣٠) ابن أبي الحديد: أبو حامد بن هبة الله بن محمد (- ٦٥٥ هـ) شرح نهج البلاغة تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٥.
  - (٣١) ابن حزم: أبو محمد، علي بن سعيد (-٢٥٦هـ).
- (۱) جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر ۱۹۶۲.
- (٢) الفصل في الملل والاهواء والنحل طبع أحمد ناجي الجمالي وأحمد أمين
   الخانجي بمصر ١٣٢١هـ.

### (٣٢) حسين عطوان:

(١) الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي — طبع دار الجيل ببيروت ١٩٧٤.

- (٢) الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية طبع دار الجيل ببيروت . ١٩٧٥.
  - (٣) الوليد بن يزيد عَرْضٌ ونَقْدٌ ـ طبع دار الجيل ببيروت ١٩٨١.
- (٣٤) ابن حنبل: أحمد بن محمد (— ٢٤١ هـ) مسند الإمام أحمد بن حنبل طبع المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ببيروت.
- (٣٥) أبو حنيفة الدينوري: أحمد بن داود (٢٨٢هـ) الأخبار الطوال تحققيق عبد المنعم عامر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٠.
- (٣٦) ابن حوقل: أبو القاسم ، محمد (- ٢٠٠هـ) صورة الأرض نشر مكتبة دار الحياة ببيروت .
- (٣٧) ابن خوداذبه: أبو القاسم ، عبيد الله بن عبد الله (٣٠٠هـ) المسالك والمالك المالك والمالك اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٨٩.
- (۳۸) الخزاعي: كثير بن عبد الرحمن (۱۰۵-هـ) ديوانه جمعه وشرحه الدكتور احسان عباس نشر دار الثقافة ببيروت ۱۹۷۱.
- (٣٩) الخطني: جرير بن عطية (-١١٤هـ) ديوانه تحقيق الدكتور نعان محمد أمين طه -- طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- (٤٠) ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (-٨٠٨هـ) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر طبع ذار الكتاب اللبناني ببيروت ١٩٥٧.
- (٤١) ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر (—٦٨١ هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار صادر ببيروت.
  - (٤٢) ابن خياط: خليفه (-٢٤٠هـ).
- (۱) تاریخ خلیفة بن خیاط تحقیق سهیل زکار طبع وزارة الثقافة بدمشق ۱۹۸۸.
- (۲) كتاب الطبقات تحقيق سهيل زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٦.

- - (٤٤) الذهبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (٧٤٨هـ).
- (١) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام ــ نشر مكتبة القدسي بالقاهرة.
  - (٢) تذكرة الحفاظ طبع حيدر آباد الدكن ١٩٥٨.
- (٣) المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم تحقيق علي محمد البجاوي طبع عيسى البابي الحلمي وشركاه بمصر ١٩٦٢.
- (٤) ميزان الاعتدال تحقيق على محمد البجاوي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٣.
- (٤٥) الراغب الأصفهاني: أبو القاسم، حسين بن محمد (-٥٠٢هـ) حاضرات الأدباء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة ١٣٢٦هـ.
- (٤٦) ابن رسته: أبو علي، أحمد بن عمر (توفي في أوائل القرن الرابع) الأعلاق النفيسة اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٩٢.
- (٤٧) الزبيدي: أبو بكر ، محمد بن الحسن (٣٧٩هـ) طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم طبع دار المعارف بمصر ١٩٧٣.
- (٤٨) الزيبري: أبو عبد الله، المصعب بن عبد الله بن المصعب (--٢٣٦هـ) للله بن المصعب (--٢٣٦هـ) للهارف بمصر.
- (٤٩) الزمخشري: أبو القاسم، محمود بن عمر (-٥٣٨هـ) أساس البلاغة طبع مطابع الشعب بالقاهرة ١٩٦٠.
- (٥٠) السبكي: تاج الدين، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي (--٧٧١هـ)-- طبقات الشافعية الكبرى طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة ١٣٢٤هـ.
- (٥١) ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع (-- ٢٣٠هـ) الطبقات الكبرى طبع دار صادر بيروت ١٩٥٨.
- (٥٢) ابن سلام: أبو عبد الله، محمد بن سلام الجمحي (٣١٠هـ) طبقات فحول الشعراء قرأه وشرحه محمود محمد شاكر طبع مطبعة المدني بالقاهرة.

- (٥٣) السمعافي: عبد الكريم بن محمد (٣٥٠هـ) الأنساب عني بنشره مرجوليوت طبع ليدن ١٩١٢.
- (٥٥) السيد الحميري: إسماعيل بن محمد (—١٧٣هـ) ديوانه جمعه وحققه وشرحه شاكر هادي شكر نشر مكتبة دار الحياة ببيروت.
- (٥٦) السيرافي: أبو سعيد، الحسن بن عبد الله (٣٦٨هـ) أخبار النحويين البصريين طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٣٦.
  - (۷۰) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (-۹۱۱هـ).
  - (١) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ـــ نشر دار المعرفة ببيروت.
- (٢) تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع مطبعة المدني بالقاهرة ١٩٦٤.
  - (٣) لب اللباب في تحرير الأنساب طبع ليدن ١٨٤٠.
- (٥٨) شارل بلات: الجاحظ في البصرة ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني طبع دار اليقظة العربة بدمشق ١٩٦١.
- (٩٩) ابن شاكر الكتبي: محمد بن شاكر بن أحمد (—٧٦٤هـ) فوات الوفيات تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار الثقافة ببيروت.
- (٦٠) ابن الشجري: هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (٣٠)هـ) الحاسة الشجرية تحقيق عبد المعين الملوحي واسماء الحمصي طبع وزارة الثقافة بدمشق ١٩٧٠.

(٦٣) الشيرازي: ابراهيم بن علي بن يوسف (-٤٧٦هـ) طبقات الفقهاء - تحقيق الدكتور إحسان عباس - طبع دار الرائد العربي ببيروت ١٩٧٠.

#### (٦٤) صالح العلى:

- (١) استيطان العربي في خراسان مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ١٩٥٩.
- (٢) التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري طبع دار الطليعة ببيروت ١٩٦٩.
  - (٦٥) الصفدي: خليل بن آيبك (-٧٦٤هـ).
  - (١) نكت الهميان في نكت العميان طبع مصر ١٩١١.
- (٢) الوافي بالوفيات الجزء الثالث والجزء الرابع باعتناء هلموت ريتر، وس.
   ديدرينغ مطبوعات سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية.
- (٦٦) **صلاح الدين المنجد**: معجم بني أمية طبع دار الكتاب الجديد ببيروت ١٩٧٠ .
- (٦٧) الصولي: أبو بكر، محمد بن يحيى (٣٣٥هـ) الأوراق قسم أشعار أولاد الخلفاء طبع مطبعة الصاوي بالقاهرة ١٩٣٦.
  - (٦٨) أبو طالب بن عبد المطلب: ديوانه طبع طنطا ١٩٥١.
    - (٦٩) الطبري: محمد بن جرير (١٠٠٠هـ).
- (۱) تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم طبع دار المعارف بمصر.
  - (٢) جامع البيان في تفسير القرآن— طبع دار المعرفة ببيروت ١٩٧٨.
- (٧٠) الطرماح: الحكم بن حكيم الطائي (-١٠٥ هـ) ديوانه تحقيق الدكتور عزة حسن نشر وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٨.
- (٧١) ابن الطقطق: محمد بن علي بن طباطبا (-٧٠٩هـ) الفخري في الآداب السلطانية راجعه ونقّحه محمد عوض ابراهيم وعلي الجارم طبع دار المعارف بمصر ١٩٤٥.

- (٧٣) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد (--٢٦٥هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب تحقيق على محمد البجاوي طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة.
- (٧٤) ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (٣٢٨هـ) العقد الفريد تحقيق أحمد أمين وزميليه طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٥.

#### (٧٥) عبد العزيز الدوري:

- (١) ضوء جديد على الدعوة العباسية مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ١٩٥٩.
- (٢) ضوء جديد على الدعوة العباسية مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ١٩٦١.
  - (٣) العصر العباسي الأول طبع بغداد ١٩٤٥.
- (٤) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول -- دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى احسان عباس -- الجامعة الأميركية في بيروت ١٩٨١.
- (٥) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي طبع دار الطليعة ببيروت ١٩٦٩.
- (٦) نشأة علم التاريخ عند العرب— طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٦٠.

- (٧٩) ابن عساكر: أبو القاسم ، علي بن الحسن بن عبد الله (-٧١٥هـ) تهذيب تاريخ
   ابن عساكر طبع دار المسيرة ببيروت ١٩٦٩.
- (٨٠) ابن العاد الحنبلي: أبو الفلاح؛ عبد الحي (-١٠٨٩هـ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب طبع المكتب التجاري. للطباعة والنشر ببيروت.
- (٨١) فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العربي المجلد الأول ، القسم الأول نقله إلى العربية الدكتور فهمي أبو الفضل طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة ١٩٧١.
  - (٨٢) فارون عمر: العباسيون الأوائل طبع دار الإرشاد ببيروت ١٩٧٠.

- (٨٣) فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم طبع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٦٥.
- (٦٨) أبو الفداء: عاد الدين إسماعيل (--٧٣٢هـ) -- المختصر في أخبار البشر-- طبع دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت.
  - (٨٥) أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسين بن محمد الأموي (٣٥٦هـ).
    - (١) الأغاني طبع دار الكتب المصرية.
- (٢) مقاتل الطالبيين تحقيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٤٩.
- (٨٦) الفرزدق: همام بن غالب (-١١٤ هـ) ديوانه طبع دار صادر ببيروت ١٩٦٦.
- (٨٧) ابن الفقيه الهمداني : أبو بكر ، احمد بن محمد (توفي في أواثل القرن الرابع ) مختصر كتاب البلدان طبع ليدن ١٣٠٢ هـ.
- (٨٨) القالي: أبو علي ، إسماعيل بن القاسم بن عيذون (٣٥٦هـ) امالي القالي طبع مطبعة الساعادة بمصر ١٩٥٣.
  - (٨٩) ابن قتيبة: أبو محمد، عبد الله بن مسلم (٣٧٦هـ).
- (۱) الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر طبع دار المعارف بمصر
  - (٢) عيون الأخبار طبع دار الكتب المصرية ١٩٢٤.
  - (٣) المعارف تحقيق ثروت عكاشة طبع دار الكتب المصرية ١٩٦٠.
- (٩٠) القزويني: زكريا بن محمد بن محمود (—٦٨٢ هـ) آثار البلاد وأخبار العباد طبع دار صادر ببيروت.
- (٩١) القشيري: مسلم بن الحجاج (—٢٦١هـ)— صحيح مسلم— اعتنى بنشره محمد فؤاد عبد الباقي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه.

- (٩٣) كارل بروكلهان: تاريخ الأدب العربي -- الاجزاء الستة المترجمة إلى العربية -- طبع دار المعارف بمصر.
- (٩٤) ابن الكازروني: على بن محمد البغدادي (—١٩٧هـ) مختصر التاريخ حققه الدكتور مصطفى جواد طبع وزارة الإعلام ببغداد ١٩٧٠.
- (٩٥) ابن كثير: أبو الفداء، اسهاعيل بن عمرو (٣٤٧٠هـ) البداية والنهاية في التاريخ طبع مكتبة المعارف ببيروت ١٩٦٦.
- (٩٦) ابن ماجة: أبو عبد الله ، محمد بن يزيد القزويني (--٢٧٥ هـ) -- سنن ابن ماجة --اعتنى بنشره محمد فؤاد عبد الباقي -- طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- (۱) التعازي والمراثي حققه محمد الديباجي مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۲.
- (٢) الكامل: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحاتة ــ طبع مكتبة نهضة مصر ١٩٥٦.
- (٩٨) المتقي الهندي: علي بن حسام الدين بن عبد الملك القرشي (—٩٧٥ هـ) منتخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل طبع دار صادر ببيروت.
- (٩٩) مجهول: من أهل المشرق من رجال القرن الثالث الإمامة والسياسة طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٦٩.
- (۱۰۰) مجهول: من موالي العباسيين من رجال القرن الثالث ... أخبار الدولة العباسية ... تحقيق الدكتور عبد الجبار المطلبي ... طبع دار الطلبعة ببيروت ١٩٧١.
- (١٠١) مجهول: من رجال القرن الرابع العيون والحدائق في أخبار الحقائق اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٦٩.
- (۱۰۲) مجهول: من رجال القرن الحادي عشر— تاريخ الخلفاء— منشورات معهد الدراسات الشرقية، آثار الآداب الرقية، موسكو ١٩٦٧.

- - (١٠٦) المسعودي: أبو الحسن، على بن الحسين (٣٤٦هـ)
- (۱) التنبيه والاشراف -- تصخيح عبد الله إستاعيل الصاوي -- طبع مكتبة الصاوي بالقاهرة ١٩٣٨.
- (۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر تعقيق محمد محي الدين عبد الحميد للميد طبع المعادة بمصر ١٩٥٨.
- (١٠٧) **ابن مطير الأسدي**: الحسين (١٧٠هـ) شعره جمعه وحققه حسين عطوان طبع دار الجيل بيروت ١٩٨٢.
- (١٠٨) ابن المعتز: عبد الله (--٢٩٦هـ) طبقات الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد فراج طبع دار المعارف بمصر.
- (١٠٩) المقدسي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي (٣٩٠هـ) أحسن التقاسم في معرفة الأقالم اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٧٧.
- (١١٠) المقدسي: مطهر بن طاهر (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع)— البدء والتاريخ— اعتنى بنشره كلمان هوار— طبع باريز ١٨٩٩— ١٩١٩.
- (١١١) المقريزي: أحمد بن علي (--٨٤٥هـ)-- المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار--طبع القاهرة ١٢٧٠هـ.
- (١١٢) ابن منظور: محمد بن مكرم الأنصاري (-٧١١هـ) لسان العرب طبع المطبعة الأميرية ببولاق.
- (١١٣) **ابن النديم**: محمد بن إسحاق (٣٨٥هـ) الفهرست طبع دار المعرفة ببيرو*ټ*.

- (١١٤) النرشخي: أبو بكر، محمد بن جعفر (٣٤٨هـ)— تاريخ بخارى-- ترجمة الدكتور أمين عبد المجيد بدوي، ونصر الله مبشر الطرازي— طبع دار المعارف بمصر.
- (١١٦) النووي: أبو زكريا، محي الدين بن شرف (-٦٧٦هـ) تهذيب الأسماء واللغات طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
- (١١٨) الواقدي: محمد بن عمر (ـــ٧٠٧هـ) الغازي ـــ تحقيق الدكتور مارسدن جونس ــــ طبع مطبعة جامعة أكسفورد ١٩٦٦.
  - (١١٩) **ياقوت**: أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (٦٢٦هـ).
    - (١) معجم الأدباء تصحيح مرجوليوت طبع مصر ١٩٢٣.
      - (Y) معجم البلدان طبع دار صادر ببیروت ۱۹۷۷.

    - (۱) كتاب البلدان— اعتنى بنشره دي خويه. طبع ليدن ۱۹۸۲.
      - (۲) تاریخ الیعقوبی طبع دار صادر ببیروت ۱۹۹۰.
- (۱۲۱) ابن أبي يعلي: أبو الحسين ، محمد بن الحسين (٢٦٠٠هـ) --- طبقات الحنابلة ---طبع مطبعة السُنة المحمدية بالقاهرة ١٩٥٢.
- (۱۲۲) اليغموري: أبو المحاسن، يوسف بن أحمه (-ب-۱۷۳هـ) -- نور القبس من المقتبس -- تحقيق رودلف زلهايم -- طبع فسنبادن ۱۹۶۴.
- (١٢٣) يوليوس ڤلهاوزن: تاريخ الدولة العربية نقله إلى العربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة .طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٥٨ .

## المصادر المخطوطة

- (۱۲٤) ابن أعتم الكوفي: أحمد (س٣١٤هـ) كتاب الفتوح مخطوطة مكتبة أحمد الثالث اسطنبول رقم ٢٩٥٦.
- (١٢٥) البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (٢٧٠هـ) أنساب الأشراف مصورة الجامعة الأردنية عن مخطوطة اسطنبول رقم ٥٩٧ ٥٩٨.
- (۱۲٦) الذهبي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثمان (٧٤٨هـ) سير أعلام النبلاء سمصورة مجمع اللغة العربية بدمشق رقم ٢٠٩ عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث الطنبول رقم ٢٩١٠ / ١٥.
- (١٢٧) ابن عساكر: أبو القاسم ، علي بن الحسين بن عبد الله (١٠٧٠هـ) تاريخ دمشق.
  - (١) مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٣٣٦٧ ـ ٣٣٨٣.
- (٢) مصورة المكتبة الظاهرية بدمشق عن مخطوطة مكتبة الأزهر. المجلدة: ٢٩.











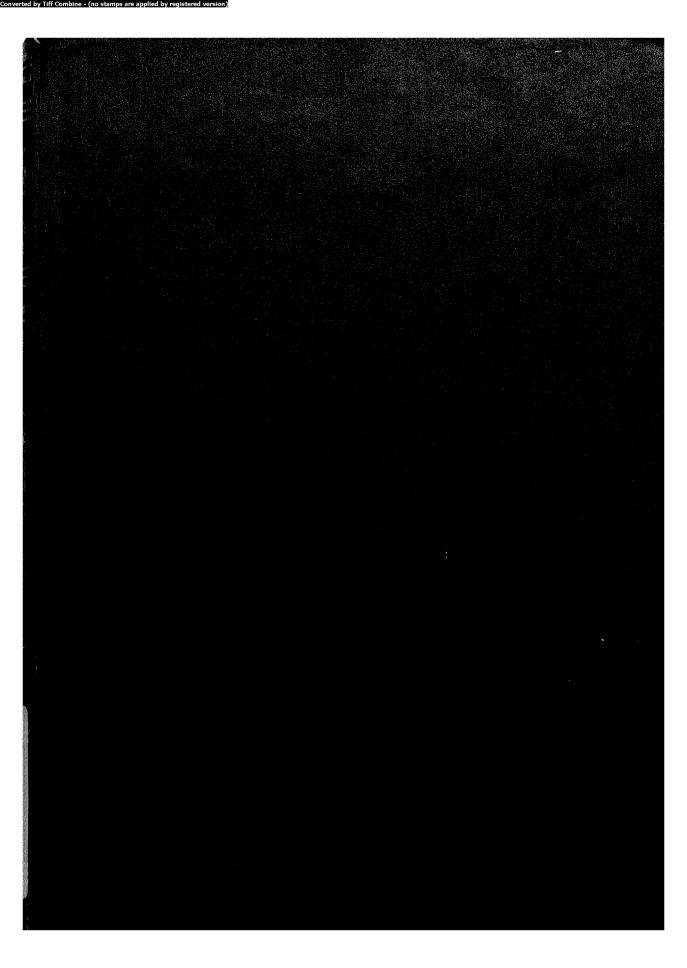